صفحات من تاريخ مصر

تاريخمصن

من الفتح العشمان (إلى قبريل الوقت الحاضر)

تَأْلَيفَ: عُمَرالاسكندُرى و سَلِيم حسَن وَرَاجِعَهِ: الكَبْتِين اج. سَفِدْج



# تاریخ معسر مسن الفت العشمان (الی قبریل الوقت الحاضر)

حقوق الطبع محفّوظ لمكتبة مدْبُولِي الطبعة الثانية العلبعة الثانية

الناشسر مكتبة مديولى ميدان طلعت حرب بالقاهرة - ج مع تليفون ٢٤٢١٥٥٥

#### صَفحات مِنْ تَكَارِ هِ مَصْرِ آ

من الفتح العشماني مسن الفتح العشماني (إلى قبسَيْلِ الوقت الحاضر) مع نبذني أخبَاربَعض الأمّ التحارية ولكه العَقْد

تألیف عمرالاسکندری و سلیم حسن وراجعه

الكبتن أج · سَفِ دْچ

مُكتب مُدرُولي



محمر على باشا رأس الاسرة المحسدية العساوية (عن صورة بدار السكتب السلطانية)

## بِينِيْ اللَّهُ إِلَيْحُالِحُهُ إِلَّهُ عَلَيْكُ

الحمد لله الذي يَقِصُّ الحقى ، من أنباء ما قد سبق ، والصلاة والسلام على محمد أفضل من صدق فيما نطق ، وعلى آله ضياء الغسّق ، ونظام النّسَق . و بعد فهذا الكتاب يُعتَبر كجزء ثان لأول — هو « تاريخ مصر الى الفتح العثماني » — غير أن السابق ، لتطاول عصوره وتعدد أجياله ، كان مجمل العبارة ، لطيف الإشارة ، وهذا اللاحق ، لتقارب العهد بحوادثه ، وتعاظم العبرة بوقائعه ، صار مسهب القول في جملة أغراضه عامة ، وفي حوادث مصر الهامة خاصة

وهو باتباعه هذه الخطف يطابق منهاج دراسة التاريخ لتلاميذ السنة الثانية من المدارس الثانوية المصرية ، مملمًّا بوقائع بحتمها المقام ويوجب سردها المنهاج اجمالاً وإن لم يُصرِّح بها تفصيلاً ، كما أنهُ بمزاياه المعهودة النظير في صِنْوِه 'يفسح الرجاء لأن يقبل عليهِ غير التلاميذ من القراء

وقد استقى هذا الكتاب من أوثق كتب التاريخ المعتبرة عربية وفرنجية أهمها:
تاريخ ابن اياس، تاريخ القرماني، تاريخ الاستحاق، دولة الماليك للاستاذ السير
وليم ميور، تاريخ تركيا للاستاذ استانلي لينبول، تاريخ أوربا (مجموعة - رِقْنجتُون)،
الترك العثمانيون تأليف كريسي، اضمحلال الدولة الإغريقية واستيلاء الترك على
القسطنطينية تأليف إدون بيرنز، دائرة المعارف البرطانية، القاهرة وبيت المقدس
ودمشق اللاستاذ مَرْ جوليوث، دليل دار الآثار العربية، تحفة الناظرين للشيخ الشرقاوي،
حقائق الأخبار عن دول البحار لصاحب السعادة اسماعيل باشا سِرْهَنْك، قصة
القاهرة للاستاذ استانلي لينبول، مصر في القرن التاسع عشر تأليف كَمرون، نابليون

فى مصر تأليف الحاج براون ، الانقلاب المصرى تأليف پيتُن ، تاريخ الجبَرْتى ، البحر الزاخر لمحمود باشا فهمى ، مذكرات عن محمد على تأليف مَرى ، محمد على ومصر تأليف سنت چون ، خطط على باشا مبارك ، بعض كتابات أليسُن فلب ، ولب « الخديوية » تأليف ديسى ، « مصر » تأليف البارون دى مَلُرْتى ، مصر والخديوى تأليف إينون ديليون ، تكوين التاريخ الأوربى تأليف هلند رُوز ، دايل دار الآثار المصرية ، مصر الحديثة للورد كروم ، الاقتصاد السياسى للطلبة المصريين تأليف الاستاذ طُد، تاريخ القناطر الخيرية تأليف الماجور براوُن ، تكوين مصر الحديثة للسير الوكن ، تكوين مصر الحديثة للسير الوكند كار أن مساعدة فى تجميل رونق أوكان كأر مساعدة فى تجميل رونق هذا وان عظيم الشكران وجزيل الثناء لمن كان لهم آثار مساعدة فى تجميل رونق هذا الكتاب بالصور البديعة ، وأجدرهم بالذكر حضرة البارع الدقيق على افندى يوسف الموظف بتنظيم القاهرة

وفى نية المُوَّلفين اعداد كتاب فى جزءين فى تاريخ أوربا الحديثة وآثار حضارتها وفى الرجاء أن ينتهى الجزء الأول منهما قريباً ان شاء الله تعالى م

وحرر بالقاهرة في ٨ ذي القمدة سنة ١٣٣٤ الموافق ٦ سبتمبر سنة ١٩١٦

## البالك ول عهد الدولة العثانية

لفصن لا قول الفتح العثماني ملصر

كانت الدولة العثمانية منذ استتب سلطانها بآسيا الصغرى على تصادُق ومصافاة العداوة القديمة لدولة الماليك الجراكسة المصرية ، تدور بين سلاطينهما رسائلُ الوداد وعقودُ المهادنة . بين مصر وتوكية وابتدأ ذلك من عصر السلطان الظاهر برقوق المصرى ومُعاصِره السلطانِ يَلْدِرِمَ « بابز دد » العثماني

وبقيت هذه الحالُ مَرْعيَّة الى زمن السلطان « بايزيد الثانى » ابن محمد الفاتح ، الحرب بين بايزيد الذي وبقيت هذه الحالُ مَرْعيَّة الى زمن السلطان « بايزيد وهزم جيوشه ، وفر جم الثانى وقايتيا ى الى الأشرف قايتباى سلطان مصر ملتجئاً فأجاره ، وطلب بايزيد تسليمه اليه فلم يجبه قايتباى ، فحقد عليه . وانضم ذلك الى النزاع القائم بينهما على إمارة أبنا، ذى الغادر " (التى كانت فى حماية مصر ثم تدخيَّات الدولةُ العمانيةُ فى شؤونها وادعت حمايتها ) ؛

<sup>\*</sup> وهى احدىالدول التركانية التى أسست على انقاض دول التتار ورأسها قراجا بن ذىالفادر وقد استولت على اكثر أرمينية وكردستان وديار بكر وخضعت أخيراً للمصريين فكان لا يتولى أمير منها الا باذن صاحب مصر

ثم أن أحد أمرائها التجأ الَى العثمانيين مستنصراً فنصروه وولوه الامارة افتياناً على المصريين ، بل أمدوه بما انتصر به على ولاة مصر فكان ذلك سبباً للنزاع بين الدولتين المصرية والعثمانية

والى ما بلغ بايزيد من أن قايتباي أخذ من رسول ملك الهند هدايا كان أرسلها الى السلطان بابزيد . فاتخذ بابزيد من كل ذلك ذريعة الى اعلان الحرب على الدولة المصرية ، فجهز جيشاً عظيماً نوغل في البلاد الشامية الى قرب حَلَب حيث التقى بهِ جيشُ المصريين ، فكانت الهزيمةُ على العثمانيين. فأتبعه بجيش آخر كانت صلح غير دائم عاقبته كسابقه. وزحف الجيش المصرى على البلاد العثمانية فالتقي بجيش جرًّار عثماني، فكانت الحرب بينهما سِجالاً مدة انتهت بالصلح والمصافاة، إلاَّ أنهـا صارت سبباً لتجسيم التنافس والنزاج بين الدولتين على الاستئثار بالعظمة وبسط النفوذ والزعامة على المالك الاسلامية /

للمداوة

اسباب جديدة من أجل ذلك لم يدم هذا الصلح طويلاً ، اذ أخذ العثمانيون من جهة يحرضون القبائل والامارات التابعة لمصر على التخلص من سيادتها، ويضعون العراقيل في سبيل تجارتها مع غربي آسيا وأواسطها، مما جعل ورود الصوف ومنسوجاته وأنواع الفرَاء الفاخرة والماليك الجراكسة الى البلاد المصرية نادراً جداً بل ممتنعاً في أواخر أيام الغورى. وكان أشدُّها على المصريين امتناعُ ورودِ الرقيق من الماليك، اذ هم مادّةُ الجيش ورجالُ الحكومة . ومن جهة أخرى أخذ سلاطينُ مصر يُجيرون كلَّ من التجأ اليهم من أبناء السلاطين العثمانيين والأمراء الفارّين من وجه الدولة العثمانية ، ثم استرساوا في الأمر وهبُّوا يُوادُّون مَنْ عادى العثمانيين من سلاطين الدول المجاورة حقد سليم على لهم، مثل (أُوزون حَسَن ) سلطان العراق ثم بعده الشاه اسماعيل الصَّفَوِيِّ فارس ومصر ( ألمؤسس الثاني لدولة ايران الحالية ) وغيرهما . ولم تزد هذه المُوَادّة على أكثرَ من تبادُل المراسلات مع أن الشاه حاول جعلَها محالفة دِفاع وهجوم فلم يُفْلح لبُعد ما بين الأمتين في المذهب، وذلك من اغلاط الغوري. واستطار شرر هذه الإحن والأحقاد بسماح الغورى بأن يمر بطريق الشام الوفك الذي أرسله الشاهُ اسماعيلُ الى مملكة البُنْدُقية ليعرِ ضَعليها أن يتحدا معاً على محاربة العثمانيين، وبإجارة السلطان الغورى الأمير قاسم ابن أخى السلطان سليم الأول العثماني، واجارة الشاه اسماعيل للأمير

مراد أخى قاسم، وكان السلطان سليم أراد قتلهما، فطلبهما منهما فلم يجيباه. فكان ذلك ( الى خوفه من استفحال دولة الفرس الجديدة أو تحول المودة القليلة بين مصر وفارس الى حِلْفِ سياسى وتناصُرِ حربي ﴿ ) سبباً لاعلان سليم الحرب على الفرس أولاً ثم على مصر ثانياً

ولما زحَف السلطان سليم على بلاد الشاه اسماعيل وهزمه هزيمة منكرة أراد أن محاربة فارس يكتسح جميعَ بلاده ويقضى على البقية من دولته . فوجد الشاهَ أتلف كلَّ ما خَلْفه في مدنه وقلاعه من المؤونة والذخائر، وانتظر سايم ورود غيرها من بلاده، فعلم أن قبائل التركمان وامارة الغادرية التابعة لمصر قد أغارت على قوافله ومنعت وصولها اليهِ ، فقلَّت الأقوات في معسكره واضطرب الجيش ، فحرَّمه ذلك ثمرة انتصاره

هذه كل المساعدة التي قامت بها مصر للشاه ، مع أنها لو سيّرت جيشاً يقطَع خط الرَّجْعة على العثمانيين لكان التاريخُ على غيرِ ما هو عليهِ . فاضْطُرَّ سليمُ الى الرجوع الى بلاده منتقِماً في طريقه من امارة الغادرية ، فقَنَل أميرَها علاء الدين ُوضمَّ بلادَه الى ملكه ، وولى غيرَه من أبناء اسرته الغادرية . واحتجَّ الغورى على ذلك ، فقابل سليم احتجاجهُ بارسال رأس علاء الدين اليه . وحينشذ علم الغورى أن الحرب واقعة لا محالة ، فاستعد لملاقاته بتجهيز جيش عزم على أن يقوده بنفسه ، ولكن بعد فوات الفرصة : فان الشاه اسماعيل لم يعد في القوة التي كانت له قبل : فقد هِلَكَت أبطاله، وتشدَّت شملُ رجاله، وخرَبت بلادُه، فأمن السلطان سليم غائلته وتفرغ لحرب مصر . ومع كل هذا كان من المكن انتفاع الغورى بما بقي للشاه من القوة ، ولَكنهُ لم يفعل أو لم يُقنع الشاه بضرورة ذلك

أراد الغوري أن يستجمع كل ما عنده من قوة العَددَ والعُدَّة . وكانت موارد استمداد الثروة قد نضَدِتْ بمصر لقطع البُرتقالِ طريقَ التجارة الهندية عليها، فلم يَكُدْ يَهُمُ الغورى للقتال بجمع الماليك حتى تخاذلوا وتعللوا عليهِ بقلة النفقة المصروفة لهم وما هم فيهِ من العُسر. وكان الفسادُ قد دب في أخلاقهم، وقلَّتْ وطنيَّتُهُم، وجرَّأُهُم على ذلك مَيْلُ الغورى

الى مماليكه الخاصة الذين جلّبهم لنفسه واتخذهم عُدَّةً له يتقوى بهم على الماليك القدهاء خروج الجيش اذا هموا. به و بعد نساهُ من الطرفين أمكن الغوريّ أثناء شتاء سنة ١٥١٥م (٩٢٢ه) المصرى المالشام إعدادُ جيش يخرج به الى حدود آسيا الصغرى لا فجمع في هذا الجيش على قلته اكثر من في مصر من رجال القوة الحربية والأدبية: فخرج فيه الخليفة العباسي، وقضاة المذاهب الأربعة ، وروئساء مشايخ الطرق الصوفية وكبار العلماء والأعيان ، وروئساء المفنين والموسيقيين والمضحكين وأرباب الصناعات وغيرهم. وترك بمصرحامية من الماليك تقدر بنحو الفين ، وأناب عنه الدَّوادار الكبير «طومان باي» ابن أخيه ، وباخه أن الأسطول العثماني يقصِدُ الاسكندرية ، فعزز حاميتها ، وحصَّن قلاعها بنحو مائتي مدفع ، وخرج من القاهرة بموكب عظيم تتقدّمه الطبولُ والزُّمور وتُدَق أمامة الكوروس ، خرج بهذا الجيش في شدَّة حَمَارَة الصيف على غير عادة الملوك في خروجهم ، فقاسي



السلطان الغورى فى حاشيته — [ وهو الجالسءن يمين الباب ] ( رسم على افندى يوسف — عن صورة بدار الآثار العربية )

الجنودُ الأهوالَ والشدائدَ في اجتياز صحراء طورِسينا، وأوْدِية فِلَسْطِين ، ودخلَ كلَّ مدينة في الشام بموكب عظيم وخاصَّنةً مدينة دِمَشْقَ وحَلب وحَماة

خروج الجيش العثماني

وخرج السلطانُ سليم من القسطنطينية بجيش عظيم مُدرَّبِ على الحرب ذكر بعضُهم أنهُ يبلغ ١٥٠ الف مقاتل مسلّحين بكثير من المَكاحِل والمدّافع والبُنْدُقيات. فلما صارعلى حدود الشام أراد أن يكيد للمصريين بمكيدتين ، نجح في احداهما وأخفق في الأخرى :

فنى الأولى تمكن من أن يستميل اليه دخير بك » نائب حلب من قبل مصر ولا النورى و جان بَرْدِى الغَزَالى » نائب حماة ، ووعد الأول بولاية مصر والآخر بولاية الشام وغير، أخبروا السلطان الغورى بخيانة خبر بك لم يعبأ بكلامهم لما يرى من شدة تواضعه واخلاصه

رسل سليم للغوری

واقعة مرج دابق وفى الثانية أراد أن يخدع الغورى بصرفه عن القتال وأخذه على غرة ، فأرسل اليه أثناء برثوره من القاهرة بتوسط الخائن نائب حلب رسالة يعتذر فيها عما فرط منه في شأن البلاد التابعة لمصر ويعده بأن يعيدها اليه ويفتح طريق تجارة الرقيق والصوف والفراء ، وبالجلة يفعل كل ما يطلبه الغورى . وكاد الغورى وأمراء عسكره يخدعون بذلك لولا مراعاتهم جانب الحيطة بالخروج الى الشام . وأرسل اليه ثانية وهو يحلب رسلاً عليهم أحد قواده وقاضى « عسكر الروم ايلى » يصرفون الغورى عن يحلب رسلاً عليهم أحد قواده وقاضى « عسكر الروم ايلى » يصرفون الغورى عن قصده ، ويوكدون إخلاص سلطانهم له وشدة رغبته فى المهادنة والصلح بشرط أن لا يتدخل الغورى بينه وبين الشاه اسماعيل الذى لم يقصد سليم بخروجه غيرة والذى أفتى علماء القسطنطينية بجواز حربه وقتله لرَقْضِه وخروجه عن شعائر أهل الملة . كبير من المصريين يعرض عليه توسطة فى الصلح بينه وبين الشاه . ففضب سليم كبير من المصريين يعرض عليه توسطة فى الصلح بينه وبين الشاه . ففضب سليم وهم بقتل الرسول ، فشفع فيه فأطلقه مُهاناً مُشعناً ، وقال له قل لأستاذك : ان اسماعيل وهم بقتل الرسول ، فشفع فيه فأطلقه مُهاناً مُشعناً ، وقال له قل لأستاذك : ان اسماعيل الصفوى خارجي وأنت مثلة ، وسأبدأ بك قبله ، وموعدنا « مرم دابق > ( على بعد يوم شمالى حلب ) فرج الغورى فى نحو ثلاثين الف مقاتل ، وخلف أمواله وذخائره فى قلعة جلب الحصينة فى حامية لها . فلما كان صبيحة يوم الأحد ٢٥ رجب سنة ٢٢٩ قلعة جلب الحصينة فى حامية لها . فلما كان صبيحة يوم الأحد ٢٥ رجب سنة ٢٢٩ قلعة جلب الحصينة فى حامية لها . فلما كان صبيحة يوم الأحد ٢٥ رجب سنة ٢٢٥

(وهو اليوم الذي سقطت فيه الدولةُ المصريةُ من عالم الدول المستقلة العظيمة) دهمه العثمانيون بجيش يربوعلى الجيش المصرى بأضعاف ، فعباً الغورى كتائبه ، وكان من غلطاته الكبرى في خَرْجَته هذه أنهُ آثر مماليكه الخواص (الذين اشتراهم بماله) بكل كرامة ورعاية وإنعام ، وقصَّر في استجلاب مودة الماليك القدماء من عَتْقى السلاطين والأمراء ، حتى شاع بينهم أن السلطان يريد أن يجعلهم أمام مماليكه الخواص ليكونوا دَريئة لهم من مدافع العثمانيين التي تفوق مدافع المصريين عظماً وسرعة قَذْف و بُعُد مرمَى ، ففسدت نيَّات بعضهم ، وانضمَّ ذلك الى خيانة « خير بك » و حان بَر دي الغزالي »

فلما التقى الجمعان حملت الميمنة والقلب حملة أزالوا بها العثمانيين من مواقفهم، وقتاوا منهم بضعة آلاف، واستولوا على كثير من أعلامهم ومدافعهم، وكادت الغلبة تكون للمصريين، وهم السلطان سليم بالهرب، لولا أن خير بك انهزم بكتيبته ( وكان على الميسرة )، وتبعة جان بردى الغزالى، فاختل نظام الجيش المصرى. واتفق أن وصل للعثمانيين فى ذلك الوقت مدد من المدفعية، وظهر كمين لهم أحاط بالجيش المصرى، ورأى الماليك القدماء من المصريين أن الماليك الخواص لا يقاتيلون، ففترت هميهم ووهنت عزائهم، وتخاذلوا، ولم يصبروا على نيران المدافع العثمانية، فركنوا الى الفرار، وبق السلطان الغورى فى جماعة قليلة يناديهم ليعودوا فلم يلتفتوا العثمانيون على مُعسكرهم، وغنيوا منه ما لا يُحصى، ولم يوقف للغورى على أثر، (واستمرت العثمانيون على مُعسكرهم، وغنيوا منه ما لا يُحصى، ولم يوقف للغورى على أثر، (واستمرت الواقعة من طلوع الشمس الى ما بعد الظهر. ولما رجع المنهزمون الى حلب انقلب عليهم الواقعة من طلوع الشمس الى ما بعد الظهر. ولما رجع المنهزمون الى حلب انقلب عليهم العثمانيين. وانتظر أهل حلب قدوم السلطان سليم فستموه المدينة، واستولى على قلعتها العثمانيين. وانتظر أهل حلب قدوم السلطان سليم فستموه المدينة، واستولى على قلعتها بدون قتال، وغنم منها ألوف الألوف من الأموال والذخائر، وخطب باسمه فى مسجدها، بدون قتال، وغنم منها ألوف الألوف من الأموال والذخائر، وخطب باسمه فى مسجدها، وانضم اليه خير بك وغيره من الماليك الخونة، وحلقوا لحاهم أو قصروها، وتزيوا بزى وانضم اليه خير بك وغيره من الماليك الخونة، وحلقوا لحاهم أو قصروها، وتزيوا بزى

موت الغورى

العثمانيين ) ثم ذهب السلطان سليم الى دمشق ، فاستولى عليها ، ودانت له جميع مدن الشام بلا نمنازع . ومكث بها مدة ثلاثة أشهر 'برتّب' نظامها ، ويُحكيم أمورها

أما بقية المنهزمين من المصريين فرجعوا الى مصر فى حالة يرثى لها، ورجع معهم

عودة الجيش الى مصر

طومان بای

بحاول المقاومة

جان بردى الغزالى وكأنَّه قصد برجوعه الى مصر أن يَفُتَّ فى عَضُدِ المصريين ، ويكون عو نا وجاسوساً للمثمانيين ، وكانت أفعاله كلها فى مصر ترمى الى ذلك ، لأنهُ خرج عقب دخوله مصر بحملة الى الشام ليُنقذ غزة من العثمانيين ، ففرق عساكره فى البلاد ، ولم

يلاق العثمانيين الاَّ بفئة قليلة لم تلبث إن انهزمت، وكانت هزيمتهم سبباً في فشل

طومان باي ( الذي خلَّفه الغوري سلطاناً على مصر ) في تأليف جيش عظيم آخريدافع

عن القاهرة . فقد كابد في جمعه مشقات عظيمة ، وتخاذل الماليك واشترطوا عليهِ شروطاً

أشدُّ مما اشترطوا على الغورى ، و بَقُوا في خلاف : هل يحاربون العثمانيين على حدود

جزيرة الطور وهم منهوكو القوى من قطع الصحراء أو في شمالي القاهرة ، حتى دهمتهم

جيوش العثمانيين وصارت على مقربة من القاهرة. فخرج طومان باى فى جيش مختلط

من جميع أجناس المحاربين ، وأسرع في حفر الخنادق ونصب المدافع في ظاهر الرَّيْدانيَّة

سن بميع اجباس الحداد إين و الشرع في عمر المسادق وتصب المداع في عامر الرياد اليه

(صحراء العباسية وعين شمس الى بركة الحج). وكان يظن أن الجيش العثماني يقابله واقعة الريدانية

وجهاً لوجه فيها، فكان غيرُ ما ظنّ ، إذ لم يَكَدُ الجيشان يتلاقيان يوم ٢٩ ذي الحجة

سنة ٩٢٢ هـ حتى افترق الجيش العثماني لكثرته الى ثلاث فِرَق: فرقة كانت وِجهتها

المسامة المساود الي مراس المساود الى مراس مراس المساود المام

المصريين بالريدانية ، وفرقة سارت تحت الجبل الأحمر والمقطم وأحاطت بهم من

اليمين الى الخلف، وفرقة سارت الى جهلة بولاق وأحاطت بهم من الشمال. وصبر

الماليك ساعةً قُتُل فيها عدد عظيم من العثمانيين وقوادهم ، منهم سِنان باشا أكبر

القواد والوزراء للسلطان سليم، ولم يدم ذلك إلاّ رَيْتُما تمّت حركة الالتفاف، وعندها

وُجهت المدافع والبنادق على المصريين من كل صَوْب، ولم يكن لهم نظيرها، فلم يسعهم

إِلاَّ الفرارُ . وصبرَ طومان وجماعة صبرَ الأبطال، ولكنهم اضطرُوا أخيراً الى الفرار

الى الجيزة . وسار العثمانيون الى القاهرة فدخلوها فرَقًا ونزل السلطان سليم بمعسكره

دخول العثمانيين القاهرة

مجهودات طومان بای الاخبرة

النتال في شوارع القاهرة

الخاص على ساحل بولاق والجزيرة الوسطى " ولم يدخل المدينة . وبقى كذلك الى يوم الثلثاء رابع المحرم سنة ٩٢٣ ه . فلما كانت ليلةُ الأربعاء خامس الشهر لم يشعر السلطان سليم بعد صلاة العشاء إلا وقد هجم عليهِ في ممسكره السلطان طومان باي بمن التف حوله من الماليك . فاختل نظام المعسكر واختلط الحابلُ بالنابل ، وساعد الماليك كثيرٌ من العامة والغوغاء ونُوتيةُ بولاق. فما بزغ الفجر حتى قُتل من العثمانيين خلق كثير . ثم جاءت فرقة أخرى مدداً للماليك بقيادة الدوادار الأمير عَلاّن من جهة الناصرية ، وحَمَى وَطيسُ القتال بين الفريقين من بولاق الى الناصرية ، وملك الماليك آكثر المدينة بعد أن قتلوا الألوف في شوارعها وحاراتها منالعثمانيين المتفرقين ثم جمع العثمانيون شملهم وطردوا الماليك من حي بولاق الى قناطر السباع (السيدةزينب) حتى تحصنوا ( الماليك ) بحى الصليبة وحفروا الخنادق حولهم من جميع الجهـــات . وخطب يوم الجمعة للسلطان طومان باى على منبر جامع شَيْخُون وغيره ، واستمر القتال كذلك أر بعة أيام بلياليها من ليلة الأربعاء الى صبيحة يوم السبت ٨ المحرم. فحاصر العثمانيون حي الصليبة من كل جهاته، واشتد الأمر على الماليك فتخاذلوا وتسللوا عن السلطان طومان باي . فبقي يقاتل في نفر من المقدَّمين الأمراء و بعض العبيد ، حتى أذًا لم يبقَ الدفاع فائدة فرَّ الى بركة الحبش. ( بين الساحل القبلي بمصر القديمة و بين معادى الخبيرى ) وعدى من ساحل طره الى ضفة النيل الغربية بالجيزة . واستولى العثمانيون على المدينة مرة أخرى . وطلع السلطان سليم الى القلعة بعد ذلك بعشرة أيام، واستحوذ على ما فيها من الأموال والذخائر . وبقي بالقلمة نحو شهر شاع في خلاله ان طومان باى صار فى عسكر عظيم ممن تراجع اليه من الماليك والتف حوله من عرب الصعيد، وأنه قادم إلى القاهرة

عرض الصلح

و بعد أيام جاءت رسل من عند طومان باى الى السلطان يعرضون عليه الصاح بأن تكون مصر تحت سيادة العثمانيين في الخطبة والسكة والخراج، وأرن يكون

 <sup>\*</sup> هى الجزيرة التي أمام قصر النيل

طومان باى نائباً عن سلطان العثمانيين فى مصر، فقبل ذلك السلطان سليم، وأرسل اليه وفداً من قضاة مصر وأعيانها و بعض المقدمين. فلما وصلوا الى السلطان طومان باى عجهة البهنسا ثار الماليك بطومان باى ، ولم يرضوا بالصلح وقتلوا بعض رجال الوفد، فلم يسع طومان باى الا مجاراتُهم مكرها، وتقدم الى بلاد الجيزة لينازل العثمانيين فى موقعة فاصلة ، فاجتاز السلطان سليم اليه النيل بجيوشه ، والتقى الجيشان بقرب «وردان» يوم الحنيس ١٠ ربيع الأول سنة ٩٢٣ هـ ( ١٥١٧ م ) فدارت الذائرة أولاً على العثمانيين واقعة وردان وقتل منهم م قَتلة عظيمة ، الآأن نيران المدافع والبندقيات العثمانية مز قت جيش واقعة وردان المصريين المختلط ( الخالى يومئذ من اكثر المعدات الحربية ) كل مُمَزَّق ، فكانت هذه الموقعة الخامسة هى ختام الوقائع الحربية التى دافع بها الماليك المصريون عن بلادهم ، ولم يقم لهم بعدها قائمة إلا ما كان من استبداد بعض سلائلهم بشأن مصر كاسيأتي

القبض على طومان باى أما السلطان طومان باى فإنه لما فرَّ من وجه السلطان سلم ذهب الى أحد روً ساء الأعراب بالبحيرة المدعو «حسن بن مَرْعى » وكان له عليه أيادٍ عظيمة ، فاختنى عنده واستحلفه أن لا يخونه ، ولكنه نقض الحلف وكاشف السلطان سليماً بأمره ، فأرسل اليه عسكراً قبضوا عليه متنكراً في زى الأعراب ، وجالوا به الى السلطان سليم فين رآه قام له وعاتبه ببعض الكلام و بقى معه في معسكره سبعة عشر يوماً يحضر مجلسة و يسائله السلطان سليم عن شوؤون مصر وادارتها وسياسة أهاما وكيفية ريما وجباية خراجها وبقية أمورها ، مما جعل طومان باى يطمئن اليه ويظن من إقباله عليه وجباية خراجها وبقية أمورها ، مما جعل طومان باى يطمئن اليه ويظن من إقباله عليه أنه سيكون نائباً عنه في ملك مصر

غير أن ذلك كان استدراجاً من السلطان سليم ، إذ بعد ما وقف منهُ على كل قتل طومان باى ما أراد أمر فى يوم الاثنين ٢١ ربيع الأول سنة ٩٢٣ هـ (١٥١٧ م) بأن يعودوا. بطُومان باى الى القاهرة فدخلوا به وهو بزى الأعراب من جهة شارع أمير الجيوش الى البرقوقية ، حتى اذا صار تحت باب زَوِيلة أنزلوه عن فرسه . وكان لايدرى ماذا

يُصنع بهِ ، فلما رأى الحبال مُدَلاة من حَلقة الباب علم أنهُ مشنوق ، فتشهد وقرأ الفائحة وسأل الناس أن يقر الهالفائحة ، وشنق بين ضجيج الناس عليهِ بالبكاء . و بقى مصلو بأ ثلائة أيام ، ثم أُنزل ودُفن خلف مدرسة الغورى (جامع الغورى) ، وكان له من العمر نحو ٤٤ سنة . ولم يُشنق بمن حكم مصر من الخلفاء والسلاطين سلطان غيره

السلطان سليم أما السلطان (سليم) فانهُ أقام بمصر نحو ثمانية أشهر (فكان معسكره أول الفتح في مصر بمد الفتح ببولاق والجزيرة الوسطى، ثم أقام بالقلعة نحو شهر ثم بمدينة الجيزة وامبابه قريباً من شهر ثم توجه بجنده الى مدينة الاسكندرية ، فكانت



السلطان سليم — فأتح مصر ( رسم على افندى يوسف )

مدة غيابه وايابه ١٥ يوماً . ثم رجع وأقام بجزيرة الروضة وُبنِيَ له بها بجانب المقياس في طرف الجزيرة الجنوبي جَوْسَق من الخشب أقام به بقية المدة الآزمناً يسيراً أقامهُ بيت الأشرف قايتباى المطل على بركة الفيل )

وفى أثناء اقامته بمصر سنَّ لها بعض أنظمة أدارية ، ونقل الى القسطنطينية اكثرَ ما فى القلعة ومنازلِ الأمراء والسلاطين والمساجد والزوايا والأربطة من النفائس والذخائر والكتب حتى أعمدة الرخام ومُركباته

ونفى من مصر الى القسطنطينية كل أبناء السلاطين واكثر المقدمين والأمراء والخليفة العباسى بعد ما تنازل له عن الخلافة واكثر العلماء والقضاة وكل من له نفوذ و إمرة بمصر

ثم أمر بجمع رؤساء الصناعات المشهورين بإجادة العمل فيها من كل الطوائف ، فجمعوا منهم نحو الف صانع ونقلوهم الى الأستانة ليذيعوا الصناعات الدقيقة فيها ، فرجع بعضهم الى مصر بعد عهده و بقى آخرون . قيل انه بطل فى مصر بذلك نحو ٥٠ صناعة ، فكان كل ذلك سبباً فى تأخر مصر فى الصناعات

أما ولاية مصر فاختار لها السلطان سليم أثناء اقامته أكبر وزرائه « يونس باشا » واليَّاعليها ، ثم رجع عن ذلك قبيل سفره من مصر وولى عليها الله الأمراء « خبر بك» وولى عليها الله ( جان بردى الغزالى )

و باستيلاء السلطان سليم على مصر صارت البلاد جزءًا من الدولة العثمانية ويجدر بنا قبل السكلام على حكم العثمانيين في مصر أن نذكر شيئًا عن منشئهم ونهوضهم ، وأهم الحوادث في تاريخهم أيام حكمهم في مصر ، حتى نكون على علم بأهم الأحوال التي أحاطت بمصر في ذلك العهد

----

# الفصن الثاني

### نبذة في تاريخ الدولة العثمانية

#### ١ - ﴿ مَنْشَأُ العُمَانِينَ وَنَهُوضَهُم ﴾

الجنس التركى

العثمانيون جيل من الأجيال التركية المتشعبة من الجنس المغولى المعتبر من أعظم الأجناس البشرية عدداً. وأصل منشئه « بلاد منغولية » » ومنها انتشر غرباً وشمالاً وتشعبت منه في آسيا امم وقبائل استقلت بنفسها وصار لبعضها مألك كبير: مثل أمة « الهُون » المفتتحة شرقى أوربا يقودها زعيمها « أييلاً » » ومثل دولة الأتراك السلاجقة (۱) المستبدة بملك العباسيين » ومنهم الدولة المعروفة بسلطنة الروم السلجوقية » وقد سبق ذكرها في الكلام على الحروب الصليبية (۲)

وفى أوائل القرن السابع الهجرى (الثالث عشر المسيحى) قامت المغول دولة وثنية قوية بقيادة زعيمهم العظيم « جَنْكِيزِخَان » ثم حفيده « هُولاً كو » ، فأ كتسحت ممالك آسيا الوسطى والغربية ، وقوضت عرش الخلافة العباسية ، وأتت من فظائع التقتيل والتخريب ما لا ينساه التاريخ . وكانت القبائل التركية الاسلامية تفرّ من وجوههم مُوثرين الهجرة على الخضوع لجورهم . ومن هذه القبائل قبيلة صغيرة تدعى « الاغوز » ، خرجت من ديارها فى أواسط آسيا وغرّ بت حتى وصلت الى آسيا الصغرى التى بقى جزء منها وقتئذ فى حوزة السلاجقة : تلك هى القبيلة التى نشأت منها الدولة العثمانية

وبينها تتجول هذه القبيلة في آسيا الصغرى يرأسها كبيرها دأرْطُغْرُل، إِذْ وجدت

ارطغرل

<sup>(</sup>١) سموا السلاجقة نسبة الى « سلجوق » رئيس التبيلة التي نشئوا منها

<sup>(</sup>٢) كتاب تاريخ مصر الى الفتح العثماني ( صحيفة ٢٢١ )

جيشين يقتتلان أحدهما من المُغول ، والآخر من السلجوقيين . فانضمت الى الجيش الذي كاد ينهزم ، وهو السلجوق ، فانتصريها على المغول وطردهم من بلاده . فرأى السلطان السلجوق « علاء الدين » وجوب مكافأة « أرطغرل » على معونته له ، فأقطمه قطمة من الأرض قرب مدينة « بُرُوسة » على تخوم أملاك الدولة الرومانية الشرقية تسمى « إِسْكَى شَهِر » ( سُلطانوني ) . فكانت مهذ الدولة العثمانية ، وفيها ولد « عثمان » بن « أرطغرل » الذي تُنسب الدولة اليه

ولد عثمان سنة ٢٥٦ هـ ( ١٢٥٨ م ) فنشأ مولماً بالحرب مُظَفّراً فيها ، فانتزع فى عثمان صباه من دولة الروم الشرقية مدينة « قَرَهُ حِصار » وغيرها . فمنحه سلطان «قونية» لقب د بك » ورقّاه الى مرتبة الأمراء

وفى سنة ٩٩٩ ه. ( ١٣٠٠ م) قضى المغول على البقية الباقية من الدولة السلجوقية ، ولكنهم لم يستطيعوا أن يحكموا تلك البلاد بأنفسهم ، فاستقلت فيها عشر إمارات تركية ، إحداها إمارة «عثمان» الذي اعتبر من ذلك الحين المؤسس للدولة العثمانية وأول حاكم مستقل فيها أمّا باقي الإمارات التركية فاند مجت في هذه الإمارة على توالى الأيام ، وسمّوا أنفسهم عثمانيين أيضاً

وأخذ عثمان ينظّم أملاكه ويوسع نطاقها فى الجهة الغربية، فاستولى على كثير من نتح بروسة أملاك الدولة الرومانية الشرقية . وقبل وفاته فتح ابنه « أُرْخان » مدينة « بروسة » بعد حصار طويل، فصارت بعدُ حاضرةً للدولة

وفى سنة ٧٧٦ه ( ١٣٣٦ م ) خلف عثمان ابنه وأرخان » ( ٧٧٦ – ٧٦١ هـ: أرخان الملاح – ١٣٥٩ م ) ، فواصل الحرب على الدولة الرومانية الشرقية ، فافتتح منها « نيقوميد يَة » و « نيقيَة » ( أزنيق ) وكثيرًا من البلاد الأسيوية التي كانت لم ثزل في حوزتها . ثم جنح « أرخان » الى السلم ، فقضى نحو ٢٠ عاماً بلاطمن ولا نزال ، نحنى فيها بتثبيت دعائم ملكه في البلاد التي فتحها ، وإصلاح الحكومة وتنظيم الجيش . وقد كان لعمله الأخير آكبر أثر في اتساع رُقعة المملكة وتأييد مجدها ،

وذلك بفضل إِنشاء طائفة د الإِنكِشارِيَّة » ( العسكر الجديد ) ، التي كوَّنها وعُنى بتدريبها حتى صارت أهم فرقة في الجيش

ومنشأ هذه الطائفة ان الدولة كانت تأخذ كل عام نحو ألف صبى من أبناء النصارى الذين قُتل آباؤهم فى الحرب، وتُلقّنهُم الدين الإسلامى، وتُربّبهم تربية عسكرية منظمة، منظبقة على أدق القواعد الحربية التى امتاز بها الترك فى ذلك الزمان، حتى صارت هذه الطائفة لا مثيل لها فى القوة والإقدام والمرانة على الحرب، وكان يُفتح أمامهم طريق الرق الى اكبر المناصب فى الدولة، فعد ذلك اكبر مشجع لهم على الطاعة وخوض غمار الحروب، وبتى هذا النظام متبعاً نحو ثلاثة قرون. غير أنه تسوهل فيه أخريات هذه المدة، فكانت الجنود الجدد تجمع من الاسرات التركية، ومن أبناء الانكشارية أنفسهم. ولما طال عليهم الأمد استأثروا بالسلطة، وأساءوا استعالها، وأصبحوا منبع الشغب والقلاقل فى الدولة، فقضى عليهم السلطان المساطان القرن التاسع عشر سنة ١٨٢٦ م (١٢٤١ه)



بعض ضباط الانكشارية

( رسم على أفندى يوسف )

الانكشارية

ولما أثمّ « أرخان » تنظيم الجيش وإصلاح الشوُّون الداخلية عاد الى العمل على مبدأ النتوح توسيع نطاق أملاكه ، فأغار على الشاطىء الأوربي ، واستولى فيه على مدينة «غَليبولى» العثمانية باوربا وغيرها من المدن شمالي مضيق الدردنيل (٧٥٨ هـ : ١٣٥٧ م)، فكان ذلك مبدأ الفتوح العثمانية فى أور با، التى أخذت من وقتئذ ٍ تزداد وتعظم ويقفو بعضها بعضاً ـ ولما تولى الملك « مراد الأول » ابن أرخان ( ٧٦١ – ٧٩٢ هـ : ١٣٥٩ – مراد الأول ١٣٨٩ م ) همَّ بمواصلة تلك الفتوح ، فأخضع معظم بلاد « الرُّومَليّ » (الرومايلي) واستولى فيها على « أدِرْنَة » (التي أصبحت عاصمة جديدة للدولة ) و « فِلبُّو بُوليس» اخضاع الروملي ( فِلْبَة ) ، وغيرهما من المدن العظيمة ، فضاق بذلك نطاق أملاك الدولة الشرقية وهال هذا الفوزُ الكبير أمراء أوربا . فعزموا على ردّ الترك الى بلادهم في آسيا ، فخرج لذلك الوجه ملوك « البوسنة » ( البُشْناق ) و « المَجَر » و « الصّرب » بجيش عظيم ساروا به الى « أدِرْنة » . فهزمهم الترك شر هزيمة سنة ٧٦٥ هـ، (١٣٦٣ مَ) ثم قفوا على أثر ذلك بإخضاع « بُأْغاريا » ، وضمها إلى أملاكهم اخضاع بلغاريا سنة ٧٩١ هـ ( ١٣٨٨ م ). فعاوَد الفَزَعُ إِماراتِ أوربا الشرقية ، وتحالفوا على قهر مراد . فسار الى الصرب ليردّهم ، فالتقى بهم فى واقعة « تُوصُوَة » الشهيرة سنة ٧٩٢ هـ (١٣٨٩م ) ، فاصطلم جيوشهم اصطلاماً . إِلاَّ أنه قُتْلِ على أثر الموقعة : طعنه صِربي والمرب ثار به من بين القتلي . وكانت نتيجة تلك الواقعة أن دخلت « الصرب » أيضاً في حوزة الدولة العثمانية

ولم تكن غزوات مراد قاصرة على أوربا، بل كان سيل جيوشه يتدفق على آسيا: فاستولى فى أوائل حكمه على مدينة « أنقرَة »، وواصل بعدُ فتوحه فيها، فاندرجت أربع مر للإمارات العشر التى قامت على أنقاض دولة السلاجقة فى سلك الأملاك العثمانية

ثم خلفه ابنه « بايتزيد الأول » ( ٧٩٧ — ٨٠٥ ه : ١٣٨٩ — ١٤٠٧ م ) ، بايزيد 'لأول فلم يقلّ عن أبيــهِ مهارةً وإقداماً . فأخضع للقي الإمارات التركية في آسيا ، ووطّد

أركان دولته فى أوربا، وزاد عليهاكثيرًا من مدن الرومَلّى، التى كانت لم تزل بعد فى يد المسيحيين

> حرب صليبية أخرى تثار على العثمانيين

> > وأقعة

نيةو بوليس

من أجل ذلك عم الهول والفزع معظم الأوربين ، من كثرة فتوح العمانيين وسرعة تقدمهم فى أوربا ، وقامت بها ضجة دينية للحض على غرَ اتهم . فقام البابا يدعو الناس باسم الدبن الى مقابلتهم ، وخرج لذلك جيش أوربى عظيم بقيادة «سِجِسْمنْد» ملك المجر ، ضم بين كتائبه كثيراً من فرسان فرنسا وألمانيا . وكان بايزيد إذ ذاك غائباً فى آسيا ، ففاز الأوربيون فى بادئ الأمر ، واستردوا من الترك كثيراً من المدن ، غم شرعوا فى حصار مدينة « نيقو بوليس » ، وهى من أمنع المدن على نهر « الطونة » ثم شرعوا فى حصار مدينة « نيقو بوليس » ، وهى من أمنع المدن على نهر « الطونة » فهزمهم هزيمة تُعدد من أنكر الهزائم التى دونها التاريخ ، بحيث لم ينج من جيوشهم الا النزر اليسير ، سنة ٧٩٩ ه ( ١٣٩٦ م )

الماري، بحيث م ينج من جيوسهم الد الهرر اليسير، هسه ٢٩٩٩ هر ١٣٩١ م) وشرع بايزيد بعد واقعة نيقو بوليس هده في غزو بلاد اليونان، فأخضع منها « تساليا » و « أبيروس »، وكان على وشك التأهب لفتح القسطنطينية، التي طالما تاقت نفسه ونفسُ الفاتحين من المسلمين اغزوها، لولا أن داهمتهُ غارة التّتار على تاقت نفسه ونفسُ الفاتحين من المسلمين اغزوها، لولا أن داهمتهُ غارة التّتار على أملاكه الأسيوية بقيادة الجبّار الشهير « تَينهُور لَنك » . فخرج بايزيد لصدّه، وتقابل الجيشان في « أنقرة » سنة ٥٨٥ ه (١٤٠٧ م) ، فكانت الهزيمة على العثمانيين،

واتمة أنترة الجيشان في « أنْقِرَة » سنة ٨٠٥ ه ( ١٤٠٧ م ) ، فكانت الهزيمة على اله. وأُخذ بايزيد أسيرًا "، فبق في أُسره حتى مات كمدًا بعد ذلك بثمانية أشهر

وقد كادت هذه الهزيمة تكون قاضيةً على العثمانيين ، لولا أن هلَك « تيمورانك » وتشنت شمل دولته إثر وفاته . وكان لبايزيد أربعة أولاد ، بقوا عشر سنين يقتتلون من أجل العرش

محمد الأول

ثم انتهى الأمر بتغلب أحدهم « محمد الأول » ( ٨١٦ – ٨٢٤ هـ : ١٤١٧ – ١٤٢١ م ) ، فكان من خيرة سلاطين آل عثمان : لمَّ شعث الدولة بعد أن مزّقها « تيمورلنك » ، وكبح جماح الإمارات التي كانت أخذت تتمرد على

 <sup>\*</sup> من الأقاصيص المتداولة أنه وضع فى قفص من حديد

الدولة لِمَا رأتهُ من انهزامها الشنيع، وأصلح ما أفسدتهُ الفتن التي حدثت بينهُ و بين إخوته قبل خلوص الملك له . ولم يمض عليهِ ثمانية أعوام حتى استرجع للدولة كل ما كان لها قبل واقعة أنقرة . فكان ذلك من أمجد ما وعاه التاريخ للدولة العثمانية

ومات السلطان « محمد الأول > سنة ٨٧٤ ه ( ١٤٢١ م ) فى الثالثة والثلاثين مراد الثانى من عمره ، فخلفه « مراد الثانى » ( ٨٧٤ – ٨٥٥ ه : ١٤٧١ – ١٤٥١ م ) ، فممل على مواصلة الفتوح التى وقَّنتها غارة تيمور لنك . وكان إ مبراطور دولة الروم الشرقية قد مالاً أحد المطالبين بالملك من أبناء مراد ، فقابل ذلك مراد بمحاصرة القسطنطينية ، وقد كاد يفتحها لولا أنه اضطر الى فض الحصار عنها لإ خماد ثورة أثارها عليه فى آسما أحد اخوته

غارة هونياد



· هونياد المجرى (عدو النرك العنيد)

ثم قامت بأور بانهضة جديدة لإخراج العثمانيين من هذه القارة . فخرج لذلك جيش جرار : جُمعت كتائبه من ممالك أور بية عديدة ، يقوده « هُونياد » القائد المجرى العظيم ، الذي لم ير الترك قبل ذلك أحداً من المسيحيين في بأسه و بطشه . فاكتسح الجيش كل شيء أمامه حتى اجتاز جبال البلقان ، فاضطر السلطان مراد الى عقد مهادنة مع السيحيين لمدة عشر سنوات ، على أن المسيحيين لمدة عشر سنوات ، على أن يتنازل عن الصرب و يعطى « بلاد يتنازل عن الصرب و يعطى « بلاد سنة المدة إز جدن

ثم رأى مراد أن يستريح من عناء المأك ، فتنازل عن العرش لابنه «محمدالثاني»

وانمة ورنة (وكان حديث السن) ، وأقام بآسيا يطلب الراحة . فلما رأى المسيحيون ذلك طمعوا في الدولة ، فنقضوا عهدهم ، وزحفت جيوشهم بقيادة « هونياد » على الأراضى العثمانية ، واستوات على كثير من حصون بلغاريا . فلما علم مراد بذلك رجع الى الملأك وسار بجيش البهم . وكانوا قد استولوا على « وَرْنَة » ، فالتقي بهم خارج المدينة في معركة فاصلة ، انتهت بانهزام المسيحيين هزيمة شذيعة ، وقتُل فيها بعض ملوكهم وأمرائهم سنة ١٤٨٨ ه ( نوفهبر سنة ١٤٤٤ م ) . وكان العثمانيون أثناء الموقعة يحملون في جملة أعلامهم لواء معلقاً عليه صورة من المعاهدة ، تَذُكْرَةً للأعداء بغدرهم ونقضهم لامهود والمواثيق . ثم أثم مراد إخضاع البوسنة والصرب ، ومات عام ١٥٥ ه ( ١٤٥١ م ) ، فترك لابنه محمد الثاني مذكاً واسعاً ثابت الأركان

تولى < محمد الثانى » الشهير بمحمد الفاتح ( ٥٥٠ – ١٨٥٨ : ١٤٥١ – ١٤٨١م) وهو فى الحادية والعشرين من عره ، فبادر بالتأهب لفتح القسطنطينية ، وأعد لذلك المعد العظيمة . وفى سنة ١٨٥٧ ه ( ١٤٥٣ م ) تم له فتحها بعد أن أعيا كثيراً من ملوك المسلمين قبله ، فقضى بذلك على دولة الروم الشرقية القضاء الأخير . ويُعدُّ فتح القسطنطينية من أهم الحوادث التاريخية . كا يعتبر عام فتحها (١٤٥٧ه : ١٤٥٣م) مبدأ التاريخ الحديث

# ٢ → ﴿ اصمحلال الدولة البوزنطية \* ﴾ وسقوط القسطنطينية في بد العثمانيين

ذكرنا في كتاب « تاريخ مصر الى الفتح المثماني » أن قسطنطين الأكبر نقل عاصمة الدولة الرومانية الى مدينة « بوزنطة » على شواطئ البوسفور سنة ٣٠٠٠ م،

أي الدؤلة الرومانية الشرقية . سميت البوزنطية نسبة الى بوزنطة الاسم القديم لمدينة القسطنطينية . وتعرف أيضاً بالدولة « الاغريقية » لانطباع المسحة الاغريقية فيها قبل نقل الماصمة البها بمدة طويلة

وأنها سُميّت من ذلك الحين بالقسطنطينية منسوبة اليهِ. وفي سنة ٣٩٥م تم تقسيم الدولة الى قسمين : الدولة الغربية ، وعاصمتها رومية ، والدولة الشرقية ، وعاصمتها القسطنطنمة

فلم تعمّر الدولة الغربية طويلاً لكثرة غارات الأمم المتبربرة عليها ، اذ استولى عليها القوط سنة ٤٧٦ م

أما الدولة الشرقية فلبثت نحو ١٠٠٠ سنة تمكنت فيها بفضل مناعة موقعها من رد غارات الأمم المتبربرة الأوربية من القوط والسلاف وغيرهم ، كما صدت غارات الفرس والعرب عن حاضرتها نفسها ، وعن معظم أوربا . ولكنها لم تستطع الدفاع عن اكثر أملاكها خارج أوربا : فقد رأينا كيف نزع العرب من يدها شرقي آسيا الصغرى وسورية وفلسطين ومصر و برقة وافريقية وجزائر البحر الأبيض الشرقية

أنهكت كل هذه المكافحات قوى الدولة وفتّت فى عضدها ، إلى أن دخلت عليها عوامل فناء أخرى شديدة كان فيها القضاء على البقية الباقية منها . وهذه العوامل الجديدة ترجع الى ثلاثة حوادث عظيمة وهى : —

- (۱) غارة الصليبيين على القسطنطينية فى احدى حروبهم الصليبية التى شنوها على المسلمين ، وتأسيسهم دولة لاتينية بها استمرت نحو ۲۰ عاماً ( ۲۰۰ ۲۳۰ هـ: ۱۲۰۲ ۱۲۰۱ م)
  - (٢) مهاجمة الترك لأملاكها من كل جانب
  - (٣) انتشار الوباء العظيم المعروف بالموت الأسود

أما غارة الصليبين على القسطنطينية فبيانها أن حملة صليبة كبيرة خرجت من ١٠ غارة اللاتين غربي أوربا سنة ٢٠٠ ه ( ١٢٠٤ م ) للاغارة على مصر ( قلب الدولة الاسلامية في ذلك الحين ) ومرت الحملة في طريقها على القسطنطينية ، فطمعت في تروتها العظيمة وأملاكها الشاسعة ، ورأى رجالها من ضعف الدولة الرومانية ما شجمهم على ذلك . فنسوا غرضهم الأصلى ، واستولوا على القسطنطينية ، وأسسوا بها دولة تُعرف بالدولة

اللاتينية نسبة الى لغتهم . وبقُوا بها نحو ستين عاماً خرّ بوا فيها كثيراً من البلاد ، ونهبوا معظم نفائمها القديمة ، ونقاوها الى بلادهم . ولم يُحدثوا في البلاد أي إصلاح أثناء اقامتهم بها ، لجهلهم نظام الملك وادارة شؤون حكومة منتظمة مشيَّدة على أساس مكين مثل حكومة الدولة الرومانية . وكانت البلاد في أيامهم ( لاختلافهم في الرأى وتنافسهم فيما بينهم ) ميداناً للفتن والقلاقل الدائمة . أما إمبراطور الروم فانه انحاز الى آسيا الصغرى ، وجعل مقر ملكه في « نيقية » التي ما زالت حاضرة للروم حتى انتهزوا فرصة ضعف الصليبين في سنة ١٦٠ ه ( ١٢٦١م ) واستردوا القسطنطينية ، وأعادوا اليها مقر ملكهم

( ا ) نقص ينابيع الثروة

على أن الدولة لم تتخلص من كل ما لحقها من أذى هذه الحادثة ، فإن تشتّت شملها أثناء حكم اللاتين كان قد ذهب برجالها الملمّين بالقوانين وأنظمة الحكومة ، فلاقت صعوبة كبيرة فى تشييد ما هدمه الصليبيون من جديد . وإن انتشار الفتن فى البلاد هذه المدة حمل الكثيرين على المهاجرة من الأرض فباتت خراباً بلاقع بعد أن كانت من أخصب بقاع الدنيا ، واضطر أيضاً أصحاب المتاجر التى كانت تمر بين الشرق والغرب عن طريق البسفور الى تحويل متاجرهم الى جهات أخرى أكثر مأمناً وأقل اضطراباً

(س) الفتن الدينية

ثم لما رجع مقر الدولة الى القسطنطينية ، وحاول قياصرتها إصلاح ما فسد منها ، وجدوا من المنازغات الدينية والاضطرابات الداخلية بين أهل الدولة اكبر عقبة فى تحقيق أمنيتهم . فإنهم لما علموا أن الصليبيين عازمون على إعادة الكرة عليهم لجئوا الى النودد الى « البابا » ليدفعهم عنهم . فوعدهم هذا بمد يد المساعدة فى ذلك ، وفى رد غارات النرك عن دولتهم ، اذا عملوا هم على توحيد الكنيستين : الشرقية بالقسطنطينية، والغربية برومية ، واعتراف الأولى للبابا بالسيادة . فجد القياصرة فى ذلك ما استطاعوا وعزلوا من خالفهم فيه من البطارقة ، فكان ذلك سبباً فى ظهور أحزاب متضادة : بعضها يؤيد البطريق ، وبعضها يعاضد الأمبراطور . وما زال الأمر كذلك متضادة : بعضها يؤيد البطريق ، وبعضها يعاضد الأمبراطور . وما زال الأمر كذلك

حتى تم توحيد الكنيستين فى سنة ٨٤٣ ه ( ١٤٣٩ م ) عقب انعقاد مجلس ملى بايطاليا دعا البابا اليه القيصر وممثلى بطريقية الاستانة . فثار غضب أهل القسطنطينية لذلك ، ولما رآه بعضهم بنفسه عند انعقاد الحجلس من قلة نفوذ البابا بين دول أوربا الغربية وعدم مقدرته على مساعدة دولتهم بشى ، وازداد حنقهم عند اعلان توحيد الكنيستين . ومن ذلك العهد استفحل خطب الفتن الدينية

على أن الفتن الداخلية في الدولة لم تكن قاصرة على الأمور الدينية ، بل كان (م) التنازع على الملك نفسه منشأ فتن مستمرة منذ عاد مقر الدولة الى القسطنطينية . فان أول على الملك أمبراطور انتزع هذه العاصمة من اللاتين (وهو ميخائيل الثامن) كان نفسه مفتصباً المُلك : اغتصبه من طفل كان وصياً عليه ، فأشعل الشرارة الأولى من نار المنازعة في شأن العرش ، وبقيت هذه النار مستعرة حتى آخر أيام الدولة

وقد كان لغارة اللاتين على القسطنطينية ضرر آخر لا يقل عن جميع ما تقدم ، (ع) غارات وذلك أن الشعوب القاطنة في البلقان بعد أن كانت خاضعة للدولة ، وملتئماً بعضها بعض ، لعظم سلطانها وشدة بأسها ، وجدت من ضعف الدولة اللاتينية باعثاً على استقلال كل منها بنفسها دون مراعاة ليما يعود عليها من النغع من اتحادها . ثم استطار الشر بينها وصار بعضها يستعين بالأثراك وغيرهم على اقتناص ما تصل اليم يده من أملاك الدولة . و بذلك كثرت غارات البلغار والصرب والمجر والتنار على أملاكها ، حتى صارت من أكبر العوامل على فنائها

وأما ثانى الأمور الأساسية التى أدّت الى سقوط الدولة الرومانية الشرقية فهو ٢٠ هجوم الندك مهاجمة النرك لها من كل جانب بلا انقطاع: مُقتلين الكثير من سكان تلك الجهات ٤ ومشرّدين الباقين أمامهم الى الفلوات والأطراف القاصية: مما خرب البلاد وذهب بغالب أهليها

وزاد هذا النقص وبالا عظيم انتشر في أوربا نحو قرن من الزمان حتى أفني ألوف الألوف من أهمًا: ذلك هو الوباء الهائل المعروف في التاريخ «بالموت الأسود». ظهر

٣. الموت في شرقي أوربا عام ٧٤٧ هـ ( ١٣٤٧ م ) ، ثم اطَّرد الى باقي أنحاء القارة ، فكان أنَّى انتقل يفتك بالناس فتكمَّا ذريعاً ، حتى زادت نسبة من مانوا بهِ في بعض المالك الاسود على النصف (١) وقد وجد هذا الوباء منبتاً خصباً له في مدن الدولة الرومانية الغاصة بالسكان، والتي لم تلْقَ من حكومتها المشتغلة بالفتن الدينية والقلاقل السياسية العناية َ اللازمة لاتخاذ التدابير الصحية التي تكفي لمقاومته أو لنقص فتكه ، حتى أصبح عدد سكان البلاد لا يكني لجمع الجيوش التي تقوم بالدفاع عن الدولة (٢)

#### ٣ - ﴿ الدولة العُمَانية في أوج عظمتها ﴾ ( YOX - 3YP 4: 403/ - 750/ 4)

هكذا كانت حال الدولة الرومانية عند ما جلس محمد الثاني على عرش آل عثمان، الاستعداد لفتح فممل في الحال على تحقيق أمنيّة بيته ، وهي فتح القسطنطينية وجعلها مقرًّا له . فأعد لذلك جيشاً عظيماً سار بهِ لفتح المدينة في ربيع عام ٨٥٧ هـ (١٤٥٣ م)

أما شكل المدينة فسهل التصوُّر: إذ هي أشبه بمثلث متساوى الساقين محاط بالأسوار من كل جانب، رأسه بارز شرقاً في مياه البسفور، والضِلَم الشهالية يحدها الميناء المسمى « القرن الذهبي » ، والضلع الجنوبية يحدها بحر مرمرة . أما قاعدة هذا المثلث فهي الأسوار الغربية التي تفصل المدينة عن باقي القارة الأوربية

فبدأ السلطان بمهاجمة الأسوار الغربية ، وكانت تمتد من القرن الذهبي الى بحر مرمرة . ثم رأى على ضخامة مدافعه (٣) أنه لا يستطيع التغلّب عليها لمناعتها وعظم مهاجة المدينة صَمِكُها. فعوَّل على مهاجمة المدينة من أضعف جهانها وهي الجهة المشرفة على القرن

(١) كان عدد سكان انجلترا في ذلك الجين بين ٣,٠٠٠,٠٠٠ و ٤٤,٠٠٠

القسطنطينية

شكل المدينة

هَات به اكثر من نصفهم (٢) لم يفتك الوباء بالترك فتكا ذريعاً ، ولعل السبب الأول في ذلك راجع الى اقامتهم في

<sup>(</sup>٣) قيل انهاكانت أضخم مدافع عرفت الى ذلك العهد ، وكانت تقذف نحو ١٢ قنطاراً من الحجر على مسافة ميل



الذهبي . وكان الروم قد احتاطوا لذلك ، ومدُّوا سلسلة عظيمة على مدخل القرن الذهبي ، حتى لا تدخله سفن الأعداء لتهاجم الأسوار من تلك الجهة . فلم يثن ذلك من عزم العُمَانيين ، واحتالوا على نقل سفنهم الى القرن الذهبي بطريقة صعبة لا تزال

من أعجب ما حدث في التاريخ: وذلك أنهم مهدوا طريقاً برياً بين البسفور والقرن الذهبي يبلغ طوله نحو الفرسخين ، ووضعوا عليهِ عوارض ضخمة من الخشب تتدحرج عليها اسطوانات طويلة من الخشب ايضاً (بَّكَر ) ، وسيَّر وا فوقها ٨٠سفينة صغيرة من أسطولهم الذي كان بالبسفور . فجرت عليها السفن والريح تدفع في شراعها كأنها تجري على الماء، حتى بلغت القرن الذهبي، فنزلت فيهِ بلا عناء. وكان السلطان محمد أثناء نقل هذا الأسطول يضاّل حامية المدينة بالإِلحاح على ضربها بالمدافع من باقى الجهات الأخرى . وعندئند اشتركت السفن والجيش البرى في ضرب الأسوار ، فلم تقوّ على احتمال هذه النيران. وحمل المُمانيون على المدينة حملةً صادقة، فدخلوها بعد قتال عنيف قُتل فيهِ المبراطور الروم < قسطنطين بالْيُولُوغُوس » . وكان ذلك في أواخر عام ٨٥٧ هـ ( ١٤٥٣ م ) ، و بهِ سقطت دولة الروم الشرقية

فتح المدينة

ودخل السلطان محمد عاصمته الجديدة في موكب حافل، وسار توًّا الى كنيسة ﴿ أَيَاصُوفُيا ﴾ ﴾ فصلَّى فيها ظهر ذلك اليوم و بقيت مسجداً إِسلامياً الى الآن. وهذا البناء من أجمل آثار دولة الروم الشرقية ، ومن أحسن النماذج لفن المبانى البوزنطية

استولى السلطان محمد الفائح على عاصمة الروم وهو لا يتجاوز الثالثة والعشرين فتوح محمد الثانى من عمره ، فلم تقف فتوحه عند ذلك ، ولم يابث أن ثمَّ له إخضاع معظم « المورة » و « الصرب ُ» و « البوسنة » . وأراد الإغارة على ايطاليا وألبانيا ، فحل دونها وقوف اسكند, بك « اسكندر بك الألباني » و « هُونْيَاد الحجرى » في طريقه اليهما

الأخرى

وذلك أن أولها كان أول أمره في خدمة مراد الثاني، ثم نصّبه واليّا على ألبانيـــا (موطنه الأصلي )، فخرج على الدولة وأراد أن يستقل بألبانيا. وساعدته طبيعة تلك البلاد الجبلية على صد الجند العثمانية سنة بعد أخرى ، فلم يقم للسلطان إخضاع ألبانيا الاّ بعد عشرين عاماً ، أي بعد وفاة اسكندر بك في عام ٨٧١ ه ( ١٤٦٧ م ) . ولم يعش محمد الثاني لتحقيق أمنيته في ايطاليا

أما < هونياد » فانه وقف للسلطان في < بِلْغِرِاد » عام ٨٦٠ هـ ( ١٤٥٦ م )



جامع أياصوفيا

عند ما أراد الإغارة على المجر وألبانيا ، وهزمه هزيمة كبيرة اضطرته الى الرجوع عن مونياد تلك الله الدينة بعد أن خسر من جيوشه نحو ٢٥٠٠٠٠ مقاتل ، فانصرف عن تلك الملاد الشمالية

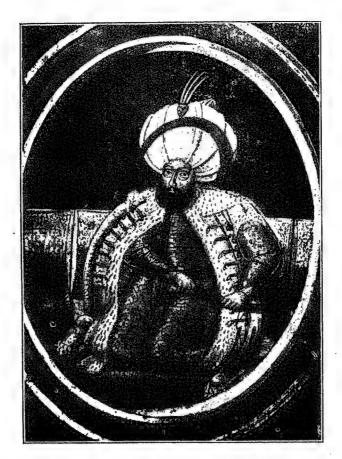

محمد الفاتح

( رسم علی افندی یوسف )

على أن صدّ جيوشه فى هذين الموضعين لم يمنعه من مواصلة فتوحه فى الجهات الأخرى . فاستولى فى آسيا على « طَرَ بِزُون » ( أَطْرابَزُ نُدَة ) من بقية أملاك الروم ، وأخضع إمارة « القرَمان » التركية إخضاعاً نهائياً . وفى سنة ٨٧٩ ه ( ١٤٧٥ م ) دانت له بلاد « القرم » فبقيت خاضعة للدولة نحو ثلاثة قرون من الزمان . ثم كان

عاقبة تغلبه على ألبانيا أن أزال أكبرعقبة فى سبيل توسيع أملاكه من الغرب . فتوغل فى أملاك البندقية توغلاً فزع منه البنادقة ، ولم يسعهم الآ أن عقدوا معه محالفة لتسلم لهم مدينتهم ، سنة ٨٨٧ هـ ( ١٤٧٧ م )

أما ايطاليا فلم يبرح أمرها قط من ذهن محمد الثاني. وكان جل أمانيه فتحها ورفع لواء الاسلام على رومية في الغرب، كما رفعه على القسطنطينية في الشرق

ورأى أن يمهد الطريق لذلك بانتزاع جزيرة « رودس » من أيدى « فرسان القديس يوحنا» ، فسيّر عليهم أسطولاً عظيماً ، وضيق الحصار على جزيرتهم ثلاثة أشهر ، ولكنه لم يقو عليهم ، وفترت همة جنود الانكشارية لمّا علموا أن السلطان منع استيلاءهم على شيء من غنائم الجزيرة . فاضطر محمد الى فض الحصار ، وأبرم مع الفرسان صلحاً عام ٨٨٥ ه (١٤٨٠ م)

ثم عاد فوجَّه همه لفتح إيطاليا، فأرسل جيشاً استولى على مدينـــة « أَتْرَنْتُو » سنة ٨٨٥ هـ ( ١٤٨٠ م )

وكان في العام النالي يشتغل بإعداد حملة عظيمة لإنمام فتح تلك البلاد ، فمات فيُجاءة عام ١٨٦ هـ (١٤٨١م) . و بموته انصرف العثمانيون عن هذه الجهة . وفي أيام خلفه أخلى العثمانيون « أثرانتو » ذاتها ، ولم يحتلوا بعدها شيئاً من الأراضي الإيطالية ثم خلفه أبنه « بايزيد الثاني » ( ١٨٨٦ – ١٩٨٨ هـ : ١٤٨١ – ١٥١٧ م ) ، فكان أضعف سلاطين آل عثمان الى ذلك الوقت . ولم يكد بجبس على العرشحتي خرج عليه أخوه الأصغر « جَمّ » مُطالباً بالمُلك ، وكان قوى البأس ، فلاقي بايزيد صعوبة كبيرة في مكافحته ، الى أن اضطره الى الفرار الى مصر . وكان بايزيد محباً للسلم ، لا يدخل الحروب إلا مدافعاً ، ولم يزد في أملاك الدولة إلا بضع مدن في مورة . وقد علمنا ما كان من أمره مع مماليك مصر وانتصارهم على جيوشه في الشام . على أن قوة الأسطول عظمت في عهده ، وصارت من ذلك الحين موضع خطر على ألمالك الأوربية ، فلم يلبث أن اشتبك مع أسطول البنادقة في موقعة هائلة على المالك الأوربية ، فلم يلبث أن اشتبك مع أسطول البنادقة في موقعة هائلة

محاولة فتح ايطالبا

فرسان القديس بوحنا

بأيزيد الثاني

هي فاتحة الانتصارات البحرية العثمانية على ممالك البحر الأبيض. وكانت جنود الانكشارية لا يعجبهم انكماش بايزيد وضعفه ، فالتقوا حول أصغر أولاده «سليم» ، وأرغموا بايزيد على التنازل عن العرش سنة ٩١٨ هـ ( ١٥١٢ م )

فتولى السلطان «سليم الأول» (٩١٨ – ٩٢٦ ه : ١٥١٧ – ١٥٢٠م)، فكان سليم الأول من أعظم سلاطين العُمَانيين واكثرهم انتصاراً وفتحاً . وكان مجيداً لقيادة الجيوش والسياسة ، كثير الاطلاع ، ولوعاً بالأدب ، إلا أنَّ شيئاً بخالطه من القسوة والميل الى سفك الدماء . وقد قيل إِنهُ قنل من أقاربه وعمَّاله ما لم يقتلُه أحدُ قبلَه ولا بعدَه من ملوك آل عثمان . ورأى السلطان سليم أن يَقِف فتوحَ الدولة في أوربا فترة ، وأن يستعيض عن ذلك بالاستيلاء على شيء من ممالك الشرق النفيسة

فيدأ بدولة فارس . وكان على عرشها حينشذ الشاه اسماعيل الصفوى ، وكان قد ذاع صيته بفتوحه العظيمة في المشرق، وأصبح لا يبالي بنشر مذهب الشيعة ( الذي يمقتهُ العثمانيون ) في آسيا الصغرى ، ويحرَّض أمراء تلك الجهة على الخروج على العثمانيين. فعزم السلطان سليم على غزو فارس، وعَجَّلَ ذلك إِيواة الشاه اسماعيل لابن أخى سليم، الفارّ من وجهه

> فغي سنة ٩٢٠ ه ( ١٥١٤ م ) خرج السلطان سليم بجيش عظيم يريد غزو الفرس، ماراً في طريقه على ﴿ ديار بَكْر ﴾ و ﴿ كُرْدِسْتَانَ ﴾ ، فتراجع الفرس الى داخل بلادهم وخرّبوا كل ما في طريق الترك من المرافق ، كي تضمحل جيوشُهم جُوعاً وتعباً . ولما التتى الفريقان في وادى « جَلْدِيران » قرب « تِبْرِيز » كانت الجنود العثمانية في شدة التعب، إلاَّ أن الفرس لم يقُوَوا على مقاومة قوة الانكشارية، والمدافع العُمَانية، فانهزموا شر هزيمة. فدخل السلطان سايم « تبريز » (حاضرة الفرس في ذلك الوقت) وأمر بإرسال الف من أمهر صناعها الى القسطنطينية . ثم اضطُر بعد أيام الى الانصراف الى بلاده، لتمرّد جنود الأنكشارية عليهِ. وكانت نتيجة تلك الحرب استيلاء العثمانيين على ﴿ ديار بكر › و ﴿ كردستان ›

فتح مصر وبعد عامين ( ٩٢٢ ه : ١٥١٦ م ) خرج السلطان سليم لفتح مصر ، ففتحها وتأثيره في الدولة كما أوضحنا في غير هذا المكان . وجني بيت آل عثمان من فتح مصر فائدة لم يجنها من فتح غيرها من البلدان ، إذ أنّهُ بتنازل الخليفة العباسي بمصر عن الخلافة للسلطان سليم الأول سنة ٩٢٣ ه ( ١٥١٧ م ) صار له ولسلاطين آل عثمان من بعده زعامة على العالم الإسلامي لم تكن لهم من قبل . وكان السلطان سليم يناهب بعد ذلك لفتح « رودس » ، فات قبل أن يتم عمله ، بعد ثمانية أعوام من حكمه

سلبان القانوني فتولى ابنه السلطان «سُلَيمان القانوني» (٩٢٦ – ٩٧٤ هـ: ١٥٠٠ – ١٥٦٦م)، وهو أعظم سلاطين آل عثمان ، وعصره أزهر عصر في تاريخهم ، إذ كانت الدولة في أيامه مكانة م تحزها قبله أو بعده . صادفت أيامه تلك النهضة العلمية العظيمة الق انتشرت في أنخاء أوربا في القرن السادس عشر من الميلاد المسيحي وحدّت بالغربيين الى تلك الاستكشافات العلمية والجغرافية (التي أسست عليها المدنية الحديثة والتي زهاء عصره كانت سائرة حينشني بسرعة لم يسبق لها مثيل ) ، فلم يقتصر العثمانيون على السير بجانبهم في ذلك المضار ، بل فاقوهم فيه في عدة أمور ولاسيا الفنون الحربية . ولم يكن بين ملوك أوربا في عصر سليان من يفوقه غزواً أو سياسة أو إدارة

فتح باندراد أما فتوح سليمان فلم تكن بأقل من فتوح سليم أو محمد الفاتح، إذ تم له في العامين الأولين من حكمه ما استعصى عليهما قبله: ففي سنة ٩٢٧ هـ (١٥٢١ م) استولى فتح دودس على « بلغراد » ، وفي قابل فتح « رودس » ، انتزعها من فرسان القديس يوحنا بعد حصار أظهر فيه من الكفاءة والدراية بالعلوم الحربية ما عظم به شأن الدولة في أعين الأوربيين

غزو المجر

على ان معظم غزوات سليمان كانت موجهة الى الغرب للتغلب على النمساوالمجر ، ولا سيما الأخيرة التي طالما وقفت فى وجه العثمانيين ومنعتهم من الزحف فى أوربا الى ما وراء الصرب والبوسنة . فنى سنة ٩٣٢ ه ( ١٥٢٦ م ) غزا بلاد المجر ، فلما التقى بجيوشهم فى موقعة « مُوها كُرْ » الفاصلة لم يثبت جيش المجر اكثر من ساعة واحدة

قُتل فبها ملكهم « لو يس الثاني » وكثير من الأمراء ، وفتح السلطان معظم المدن والقلاع التي بالأقاليم الجنوبية . ثم ولّى على البلاد مليكاً من أهلها وهو «جانزا بولى»، وغادرها. ومعه أكثر من مائة ألف أسير

وبعد خروجه من البلاد أغار عليها ﴿ فِرْدِنَنْد ﴾ ملك النمسا، واستولى على مدينة « بُودا» ، وخلع الأمير الذي نصبه سليان . فاستغاث الأمير بالسلطان، فحرج في جيش عظيم موَّلف من ٢٥٠٠٥٠٠٠ مقاتل و ٣٠٠٠ مدفع ، فاسترد ﴿ بُودا »وأعاد « زابولي » الى عرشه . ثم اتخذ عمل « فردنند ، ذريعة للإغارة على النمسا ، فسار نحو « وِيانا » ( فينّا ) . وكان فصل الشتاء قد أقبل وكثر المطرُ ، فاضطر العثمانيون لترك مدافعهم الضخمة بالمجر . فلما وصل سليمان الى « ويانة » ألقى عليها الحصار عشرين يوماً سنة ٩٣٥ هـ ( ١٥٢٩ م )، ثم وجد أن الجوّ وقلة المدافع يحولان دون الاستيلاء على المدينة ، فرجع عنها . وكان هذا أول نزال فَشِل فيه ، فلم ينسه طول حياته وبقي الحرب الى سنة ٩٤٠ هـ (١٥٣٣ م )، فتمَّ الصلح على تقسيم بلاد المجر بين زابولى وفردنند . ولما مات الأول عام ٩٤٦ هـ ( ١٥٣٩ م ) أغار فردنند على البلاد جميعها، فغزا السلطان سلمان بلاد المجركرَّة أخرى . وكان هذه المرة ينرك حاميةً في كل مدينة يفتتحها ، لجعلها من الأملاك العثمانية . ثم تم تم الصلح بين الفريقين ، فاعترف فردنند للسلطان بسيادته على المجر وتِرَ نُسِلُوانيا، وتعهد أن يدفع له جزية سنوية . وربما كان خذلانه أكبر لو لم يُشغل سليمان عن تلك الجهات بحروبه مع فارس وغيرها من بلاد المشرق. ومما فتحه السلطان في المشرق جزء كبير من أرمينية فتح بنداد وأرض الجزيرة والمراق وفيه مدينة بغداد العظيمة

وفي عصر هذا السلطان تقدمت البحرية العثمانية تقدماً عظيماً حتى صارت تهابها القوة البحرية الأمم في جميع البحار، من البحر الأبيض فالبحر الأحمر، الى المحيط الهندي. وظهر في الدولة إذ ذاك من مهرة الملاّحين وأمراء البحر مَنْ تفتخرُ بهم أعظمُ دولةٍ بحرية . وفي مقدمتهم « أسرة بَرَ بَرُوس » الشهيرة ، ورأسها «خير الدين بربروس»

غزو الغسا

آكبر قُوَّاد أور با البحرية في عصره . وُلد في جزيرة « لِسْنبُوس » ، ثم اتخذ هو قطع الطريق في وأخوه قَطْعُ طريق البحر مهنةً لهما ، وكانت منتشرة وقتئذٍ في البحر الأبيض المتوسط ثم عظم شأنه في هذه المهنة وصارت له سطوةٌ عظيمة ، واستولى على كثير من ثغور شمالى إفريقية ، الى أن صار صاحب الكلمة العليا في بلاد الجزائر. وعند ذلك قدَّم ولاءه للباب العالى ، فنصَّبه السلطان سليم الأول حاكماً عاماً للجزائر سنة ٩٣٦هـ خير الدين . د بروس (١٥١٩م )، وأجزل له العطاء، وأمدَّه بألغي جُندى من الأنكشارية. وفي سنة ١٩٤١هـ ( ١٥٣٣ م ) اختصاره السلطان سليان قائداً للأسطول العثماني الذي سيّره لمحاربة أساطيل « شارل الخامس» «شَرْ لَكان» ملك اسبانيا ، وكانت بقيادة «أندر بادُور با» الحرب في تونس الجِنْوِي، فقهره « بر بروس » ، وانقض على سواحل إِيطاليا، فسلب ونهب منها شيئاً كشيراً . ثم ولى وجهته شَطر تونس يريد الاستيلاء عليها . وكان يحكمها وقتشني أحد ماوك الدولة الحَفْصِيّة من بقايا الموحدين ، فلجأ الى شارل الخامس المذكور ، فذهب شارل بنفسه الى إِفريقية في جيش عظيم، فلم يقدر بر بروس على مقاومته، وأنجلي عن المدينة . ثم وقع خصام بين الدولة والبندقيَّة لاعتداء بعض لصوص البحر الحرب بين الدولة والبندقية من البنادقة على سفير الدولة في وقت السلم ، فخرج « بر بروس ، الى البحر الأذرياتي للانتقام من البندقية ، فاستغاثت بالبابا وشارل الخامس . فساعداها بأسطولهما ، ولكن بر بروس هزم الأساطيل الثلاثة في موقعة ﴿ بر وِيزة > سنة ٥٤٥هـ (١٥٣٨م) وقد حط ذلك كثيراً من شأن البنادقة

وفى عام ٩٤٨ ه ( ١٥٤١ م ) أغار « شارلكان » على بلاد الجزائر ، فصد » بر بروس ، وساعده الحظ بأن عصفت الرياح على سفن شارلكان فحطّمتها . و بقى بر بروس مصدر الرعب والفزع فى البحر الأبيض ، إلى أن أرسله سليان القانونى عام ٩٥٠ ه (١٥٤٣م) لمساعدة حليفه ملك فرنسا فى الإغارة على الأملاك الاسبانية . فاستولى بر بروس على « نِيس » ، و بقى بفرنسا إلى أن خشى بأسه الفرنسيون فاستولى بر بروس على « نِيس » ، و بقى بفرنسا إلى أن خشى بأسه الفرنسيون قضى بقية أيامه فى هدو متقلداً منصب قبودان باشا

الحرب في الجزائر





سلمان القانوني

( رسم علی افندی پوسف )

ومن أعظم أفراد هذا العصر أيضاً « بيرى رَيِّس » و « سيّدى على » وكانت بيرى ريس لها اليد الطولى في بسط نفوذ الدولة على شواطئ بلاد العرب وفارس والهند ومنهم « بِيَالة باشا » ، فإنه حارب القائد الجنوى «دوريا» وانتصر على أساطيله يبالة باشا انتصاراً مُبيناً عند جزيرة « جِرْبة » من أعمال تونس عام ٩٦٧ ه ( ١٥٦٠ م ) ومن أشد رجال هذا العصر بأساً « دِراغوت » ( طَرْغود ) : كان مثل بر بروس طرغود في أول أمره مشتغلاً بقطع الطريق في البحر ، ولما علم بر بروس بما لَهُ من الصيت

الهائل في ذلك ضمّة اليه ونصَّية وكيلاً له . ومن ذلك العهد أخذ يبدى من المهارة البحرية ما جعله أكبر قواد عصره ، وانتصر على « دوريا » في عدة مواقع . ومن أهم أعماله أنهُ فتح مدينة « المهدية » عاصمة بلاد تونس في ذلك الوقت

على أن الأساطيل العُمَانية على قوتهـا وشدة بأسها لم تقدر على التغلب على « فرسان القديس بوحنا » أصحاب جزيرة مالطة . وكانت هذه الجزيرة قد أعطاها لهم الامبراطور شارل الخامس عند ما طردهم العثمانيون من جزيرة « رودس > سنة ٩٢٨ ه ( ١٥٢٢ م ) ، فبقوا محافظين على مالطة من ذلك العهد ، وصدّوا عنها العثمانيين مراراً . وفى أواخر أيام سليمان أرسلت الدولة البها أسطولاً عظيماً سنة ٩٧٣هـ ( ١٥٦٥ م ) بقيادة مصطفى باشا بيالة ودراغوت، فحاصروها أر بعة أشهر ثم اضطروا للجلاء عنها بعد قتال عنيف، وذلك لما أبداه فرسان القديس بوحنــا من الشجاعة والصبر. ولم يبق من حاميتها بعد هذا الحصار الآستمائة فارس، بعد ان كان بها تسعة آلاف!

ومات السلطان سليمان عام ٩٧٤ هـ ( ١٥٦٦ م ) أثناء غارته الأخيرة على المجر ، وكانت سنه اذ ذاك ستاً وسبعين سنة

> 3 - ﴿ ابتداء اضمحلال الدولة العثمانية ﴾ ( + 172 · - 1077 : + 1 · £4 - 47£ )

أجمع المؤرخون على أن عصر سليمان الأكبر هو العصر الذي بلغت فيهِ الدولة أتمى اطراف العثمانية أقصى مجدها وعظمتها: ففي مدة ثلاثة قرون تَستَّى لقبيلة آل عثمان الصغيرة أن تبسط سلطانها ونفوذها على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود والبحر الأحمر. وتمد" فتوحها من مكة المكرّمة الى بودا من جهة ، ومن بغداد الى الجزائر من جهة أخرى . فكان كل سن الشاطئين الشمالي والجنوبي للبحر الأسود في قبضة يدهم ، وجزء عظيم من مملكة النمسا والحجر الحالية يعترف بسلطانهم. وقد دان لسلطانهم أيضاً

فر سان القديس يوحنا وحصار مالطة

شهالى إِفريقيّة ، من أطراف بلاد الشام الى حدود بلاد مَرَّا كُسُ

و بعد موت سليمان ابتدأت الدولة فى الانحطاط المستمر ، اللهم الآ فترات كانت اساب انحطاط الدولة تنتعش فيها وتُظهر بعض مجدها العسكرى القديم . وترجع أسباب الانحطاط الى عوامل خارجية وأخرى داخلية : فان نمو الأمة الروسية ، وظهور طائفة من أكابر القواد فى الاسباب الجر وبولندة والنمسا ، لمن أهم الأسباب الخارجية التى افضت الى اضمحلال الدولة الخارجية التركية ، وأدت الى انتقاصها الى مساحتها الحالية

ثم كانت تَمّة جراثيم داخلية تفت في عظام الدولة ، وتثلَّ عرش مجدها وعظمَنيا الاسباب الأثيلين . اذ أن حكم ولايات الدولة العثمانية المختلفة الأديان والمذاهب والأجناس ، وحفظ نفوذها فيها ، يحتاجان الى نشاط وحكمة يفوقان مثلهما في إدارة شؤون الدول (١) اختلاف الأخرى المؤلفة غالباً من عنصر واحد ودين واحد ، لأن نفوذ الاتراك المستمد من والأجناس القوة العسكرية ، والذي يتحكمون به في رقاب كثير من الشعوب الأجنبية المختلفة في كل شيء لم يكن ليدوم طويلاً الالله بعناية خاصة بإعداد الجيش لكل طارئ فجائى من جهة ، وبإرضاء تلك الشعوب المختلفة والتوفيق بينها واكتساب احترامها للدولة ، من جهة أخرى

وذلك ما لم يتهيأ للحكومة العثمانية بعد سليمان ، لأنها لم تُعرِ كلهذه الأمور شيئًا (-) ضعف من الالتفات ، اذ بعد أن نهض الملوك السالفون من آل عثمان بالدولة الى ذروة مجدها بما أُوتوه من الذكاء والحذق ، خَلَفَ من بعدهم خلف أضاع تلك الأملاك الشاسعة التي نالها أجداده بحد السيف وحافظوا على كيانها بحسن إدارتهم ، ولم يكن لهو لا السلاطين الضعفاء هم الا الانغاس في اللذات ، غير مكترثين بتضعضع ملكهم

فلما أصبح الجنود بلا سلطان شجاع يقودهم الى ساحة الوغى ، وسقطت هيبة (م) فساد السلاطين من أعينهم ، أخذوا يشعرون بما لهم من الحول والقوة ، وابتداء وا يعزلون الجيش ويُولون مِنَ السلاطين من يشاءون ، مُبْتَزِّين الأموال الكثيرة والأعطية الجزيلة من كل سلطان يقيمونه على العرش . فأدى استئتارهم بالسلطة الواسعة التي كانوا يستعملونها

حسب أهوائهم الى الانغماس فى الترف والفساد ، ففقد جنود الإنكشارية منهم بالتدريج ما كان لهم من الصفات الحربية القديمة ، وأصبحوا لا يوثق بهم فى ساحة القتال . فكان ما يُبذل لهم من العطايا عند تولّى كل سلطان ، تفوق قيمته فى أعينهم أعظم انتصار لهم فى ساحة القتال

(٤) عدم هذا إلى أن الجيش لم يدخل فيه من الاصلاحات ما يجارى به جيوش المالك ادخال الاصلاحات الأوربية الأخرى من استخدام آلات القتال الجديدة والتفنن في الطرق الحربية التي كانت آخذة في التحسن عندهم

على أن أعظم نقص ظهر فى الجيش كان فى قواده وضباطه: فلم تكن ترقية (ه) الرشوة القواد بحسب الكفاءة الشخصية. بل بحسب ما يبذلونه من الرِّشوة لولاة الأمور وبطانة السلطان

وليس غرضنا هنا أن نذكر بالتفصيل حوادث انحطاط اللدولة وتدهورها التي هي في الجملة عبارة عن سلسلة هزائم يتخللها بعض انتصارات وعدَّة معاهدات صلح تخسر الدولة في كل منها شيئاً من أملاكها، ثمَّ سِير ملوانٍ وحكام ضعفاء منهمكين في الشهوات، عُمْي البصيرة، إلاّ نفراً قليلاً نهضوا بالدولة فترات يسيرة. وانما غاية ما نستطيعه هنا هو أن نذكر بالإيجاز أهم الحوادث التي من أجلها انكشت الدولة التركية وأصبحت في حجمها الحالي:

سليم الثانى بعد سليمان الأكبر تولى الملك ابنــهُ « سليم الثانى » ( ٩٧٤ – ٩٨٢ هـ: ١٥٦٦ – ١٥٦٦ م) وكان ضعيفاً لاهياً سِكّبراً ، ولذلك لُقّب بالمجنون

الانحطاط ولكن النظام الباهر الذي وضع أساسه سلمان ورجال دولته لم يتلاش دَفعة واحدة تدريجي على يد خلفه، إذ كان كشير من عمّال سلمان لا يزالون بعدُ أحياءً: يَدِبّ في نفوسهم ذلك الروح العظيم الذي بثهُ فيها مولاهم. ونخصُّ بالذكر منهم وزيرَه « صُقلًى محمود » الذي لم يأل جهداً في حكم البلاد على طريقة سيده ، فكان من أعماله أنهُ أمر « سِنَانَ باشا » فأخضع بلاد العرب عام ٩٧٨ ه ( ١٥٧٠ م )

من البنادقة

و بعد ذلك ابتدأ فتّح جزيرة « قبرُس » وانتزاعها من يد البنادقة ، وقام بأمر انتزاع قبرس هذه الحملة « لالا مصطفى » أحد نظراء « صقلى » . وقد كلف فتح هذه الجزيرة الدولة خسين ألف مقاتل ، أَحْفَظَتْ مصارعُهم قائدَ هم مصطفى ، فلم يشتف لهم في ساعة النصر الاّ بالانتقام من قائد حامية الجزيرة شر انتقام ، إِذ سلخ جلده حيًّا وبهذا الفتح قويت شوكة العثمانيين في البحر، إلاّ أن ذلك لم يدم طويلاً، الإتحاد على حتى اتحدت عليهم اسبانيا والبابا والبندقية وغيرها (واشترك معهم فرسان القديس يوحنا) في مايو سنة ٩٧٩ هـ ( ١٥٧١ م ) . وكان غرض البندقية من هذا الأتحاد استرداد جزيرة قبرس فقط ، غير أن «فليب» ملك اسبانيا أبي إلا أن يجعله تحالفاً عاماً ، فتم الاتفاق على أن تكون أسبانيا والبابا والبندقيــة ، متحدة جميعاً على مغاربة تونس وطرابلس والجزائر والترك، وأن تحمى كل منها أملاك الأخرى، وألاّ تعقد احداهن صلحاً على انفراد ، وأن تعيّن كل من دول التحالف قائداً لأسطولها ، وأن تُوكل القيادة العامة الى « دون جون » النمسوى

الدولة

ظهر أسطول الحلفاء في ١٦ سبتمبر سنة ١٥٧١ في مياه « مِسْميني » ، ولما وصل واقعة ليبنتو الى «كُرْ فو » بلغه أن الأسطول العثماني في خليج < ليبَنْتُو ». وفي سابع أكتو بر كان الأسطولان على مقربة بعضهما من بعض في هذا الخليج. وكان أسطول الحلفاء يشمل ٢٦٤ سفينة ذات حجوم مختلفة بعضهما مسلح بأضخم المدافع، تحمل ٢٠٠٠ ٢٦٠ جندي و ٥٠,٠٠٠ نُجَذُّف وبحرى . أما الأسطول التركي فكان بحتوى على ٣٠٠ سفينة ، وما لا يقل عن ١٢٠,٠٠٠ جندي ومجذف. وكان غرض أمير البحر التركي ( بيالة باشا ) في الموقعة التي نشبت أن يشتَّت جناحي اسطول خصمه ، غير أن هذه الحركة لم تُفلح، لأن « بَرْ بَرِيجِو » قائد سفن البندقية في الجناح الأيسر و « أنْدِريا دوريا » في الجناح الأيمن احتميا بالشاطئ ، وبعد ذلك نشبت معركة عنيفة خسر فيها الحلفاء خسارة عظيمة. غير أن البنادقة تمكنوا أخيراً من صد عدوهم بعد جرح قائدهم « بربریجو ، جرحاً ممیتاً ، وقَدْ ل القائد الترکی محمود

«سيركو» (شلوك) الذي كان بهاجمهُ. وفي غضون ذلك كان قلب الأسطول بقيادة « دون جون » منتصراً بعد كفاح شديد أشبه بالحرب البرية منه بالحرب البحرية. قُتُل فيهِ القائد التركي « بيالة باشا » وسلّم معظم المراكب التركية أو حُطّم . أما «على الألوج» ( داى الجزائر) الذي كان متغلباً على ما أمامه من سفن «جنوة» فانهُ لما رأى ما حلّ بالترك ولّي هارباً ، فتم بذلك النصر المسيحيين

تأثم الموقمة

ويمكن معرفة ما لهذه الموقعة التي لم تستغرق أكثر من أربع ساعات من الأهمية اذا علمنا أن الترك لم تمكن هُزمت في البحار الى ذلك اليوم. أما الخسائر فلا يمكن تقديرها بالتحقيق ، غير أنهُ من الموكد ان خسائر الترك كانت ضعفي خسائر الحلفاء ، وأن ما نجا من سفنهم لم يتجاوز الخسين

وكان المنتظر بعد هذه الهزيمة المنكرة أن تفقد الدولة سيادتها على البحار . الآ أن ذلك لم يكن، وغاية ما أثّرت أنها برهنت لدول أوربا أنه يمكن التغلّبُ على الترك . أما تأثيرها في سيادة الترك في البحر الأبيض خاصة فكان ضئيلاً جداً ، اذ أنهم بعد الهزيمة بمدة وجيزة أنشئوا لهم أسطولاً بلغ عدد سفنه ٢٥٠ . ومما يبرهن على قلة تأثيرها أيضاً أن البندقية نقضت عهودها مع حليفتها ، وطلبت الى الباب العالى أن يعقد معما صلحاً على انفراد ، وقبلت أن تبقى قبرس في قبضة الباب العالى ، وان تدفع له الثمن الذي كلفه فتحها أياه

مسالمة البندقية

بقيت بعد ذلك الدولة ربع قرن فى مُسالمة مع البندقية ، وذلك لا يرجع الى تأثير المعاهدة فقط، بل الى تأثير نفوذ بعض أزواج السلطان . إذ لما تولى مراد الثالث ( ٩٨٧ – ١٠٠٧ هـ : ١٠٠٧ – ١٥٩٥ م ) الملك بعد موت أبيه سليم الثانى ( وكان ضعيفاً ) ترك مناصب الدولة تُباع لمن يدفع فيها اكبر قيمة . وكان طوع ارادة نسائه وخاصة حظيته « صفية » ، وأصلها من سَبْى البندقية ، فتسلطت عليه فى مصلحة وطنها

ولما مات هذا السلطان خلفه أبنها محمد الثالث (١٠٠٧ - ١٠١٧ ه:

١٥٩٥ – ١٦٠٣ م)، وهو واحد من أبناء مراد الثالث البالغ عددهم ١٠٠٠. وقد قتل منهم محمد هذا تمانية عشر عند توليته عرش الخلافة . ولم تضعف في أياءه سلطة « صفية » ، و بقيت هي صاحبة النفوذ والسلطان

وكان أكبر مساعد لها في هذه المدة « سيكالا » ، وهو من عنصر جنوى : تزوج سبكالا باحدى حفيدات سليان الأكبر ، وارتقى في الجيش العثماني بما كان له من الذكا، والحظوة ، واقد أدى خدمة عظيمة للترك في عام ١٠٠٤ ه (١٥٩٦ م ) ، وذلك انه بعد أن حارب الترك جنود النمسا وترنسلوانيا واستولوا على « إِرْلو » : قضوا في مكافحتهم في سهل « كِرِزْت » ثلاثة أيام بانت الهزيمة بعدها في الترك ، وفكر السلطان مرتين في الهرب ، فحمل سيكالا على جيوش الأعداء ، وشتت شملها وأفنى من رجالها خمسين ألفاً

على ان هذا النصر لم يخلّص الدولة من الثورات العسكرية والحروب الخارجية ، ابتدا، ظهور وما كانت تشعر به البلاد من الاستياء العام ، وأوضح دليل على وهن نفوذها ان النمسا على الدولة حينما عقدت معها صلحاً في عهد السلطان أحمد الأول (١٠١٧ – ١٦٠٣هـ:١٠٠٣ – ١٦٠٧ م) وكان يناهز الرابعة عشرة من عمره ، لم تعاملها الا معاملة النظير للنظير ، لا الضعيف للقوى ، ومنعت ما كان مفروضاً عليها من الجزية السنوية

ثم سادت السكينة في الأصقاع التركية الشالية لأن يدى امبراطور النمساكانتا مغاولتين في حرب الثلاثين سنة ، وكان من مصلحته أن يكون على وفاق تام مع الترك على حين ان الدولة نفسها لم تر فائدة من مهاجمته لأنها كانت إذ ذاك قد استرجمت كل فتوحها

وفى سنة ١٠٣٧هـ تولى السلطان « مراد الرابع » أريكة الملك ( ١٠٣٧ – مراد الرابع ) وفى سنة ١٠٣٧ – ١٦٤٠م ) ، وكان شديد البأس ، ولوعاً بالحرب . الآأنه رأى أن يبرم عقد صلح من جديد مع امبراطور النما ليضمن به بقاء السكينة والهدو \* حرب دارت بين كثير من دول أوربا من سنة ١٦١٨ الى ١٦٤٨م . وأصلها أساب دينة

فى أجزاء الدولة الشالية مدة النصف الأول من القرن السابع عشر ، حتى يتمكن من توجيه كل قواه الى الفرس

> الحرب مع القرس

كان مراد الرابع آخر ماوك آل عثمان الحربيين . وأول حرب أنارها كانت على مملكة فارس ، وسببها انه في مدة مراد الثالث قامت حرب مع الشاه كان النصر فيها حليف الترك ، وعُقد الصلح في عام ٩٩٨ ه ( ١٥٩٠ م ) ، فضمت الترك الى أملاكها بلاد « جُرْجيا » و « تبريز » و بعض الأقاليم المتاخمة لجنوبي بحر قزوين . الآأن الفرس ما زالت ننازع الترك هذه الأقاليم حتى استرجعتها في عام ١٠٢٨ ه أن الفرس ما زالت ننازع الترك هذه الأقاليم حتى استرجعتها في عام ١٠٢٨ ه ( ١٦١٩ م ) ، وأرجعت حدود الدولة من هذه الناحية الى ما كانت عليه في عهد « سليم الأول » . فمزم مراد على فتح هذه الأصقاع ثانية ، فلاقى في سبيل ذلك أهوالا عظيمة

اخماد الفتن الداخلية

فانه لما تولى عرش الخلافة وهو فى الحادية عشرة من عمره كانت البلاد فى حاجة الى رجل يقبض على زمامها بيد من حديد، لتوالى المصائب عليها وهبوب عواصف الفتن والثورات فيها: فكانت الفرس منتصرة ، وآسيا الصغرى فى ثورة ، وولاة الأقاليم متمردين ، وأصبحت بلاد المغرب مستقلة ، والخزينة خالية ، والجيش ثائراً الأقاليم متمردين ، وأصبحت بلاد المغرب مستقلة ، والخزينة خالية ، والجيش ثائراً الأأنة رغم كل هذه الصعوبات العظيمة بمكن بمساعدة أمّه من حفظ كيان الدولة بعد انهرامات مؤلمة ، فني التاسعة من حكمه ثارت الانكشارية وطلبوا رأس وزيره الأول « حافظ باشنا » ، فسلم هذا نفسه اليهم فداء لمليكه . الآ أن السلطان انتقم له بعد من هذه الفئة الضالة شر انتقام ، اذ تمكن من قتل الثوار فى كل اقليم وخصوصاً بعد من هذه الفئة الضالة شر انتقام ، اذ تمكن من قتل الثوار فى كل اقليم وخصوصاً الانكشارية حتى تكدست رئوسهم على ضفاف البسفور . وقد قيل ان من قتلوا في هذا الحادث يبلغون مائة ألف أو يزيدون

ومن ذلك العهد قبض السلطان مراد الرابع على زمام الأمور بكل يقظة، فانتشر العدل وساد النظام فى كل مكان بحالة لم 'ير مثلها منذ أيام سليان الاكبر ولما استنب الامن فى نصابه سار مراد الرابع قاصداً حدود الدولة الاسيوية ينشر

فيها السكينة . ففي عام ١٠٤٥ه ( ١٦٣٥م) أعاد فتح « اريوان » وعاقب ولاة آسيا الصغرى على تمردهم . وفي عام ١٠٤٨ه ( ١٦٣٨م) قصد « بغداد » ليسترجمها من يد الفرس ، فأخذها عنوة بعد أن أظهر في فتحها ضروب الشجاعة و بعد أن فنيت

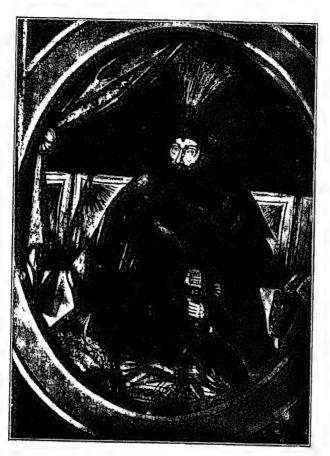

مراد الرابع

( رسم علی افندی یوسف )

كل حامينها إِلا ثلاثة آلاف . وتم بعدها عقد الصاح مع الشاه ، وكانت نتيجته أن استردت الفرس بلاد داريوان » ، أما بغداد فبقيت من هذا الوقت في يد الأنراك ، ودخل « مراد » القسطنطينية دخول المنتصر الظافر

وفى العام التلك وافتهُ منيته وهو فى الثامنة والعشر بن من عمره . وبموته مات آخر سلطان حربى من ماوك آل عثمان

## ٥ → ﴿ عهد سلطة الوزراء ← أسرة كُبْريلى ﴾ ١٠٤٩ ← ١٠٤٩ ← ١٩٩١م)

تولى شؤون الملك بعد مراد الرابع السلطان «ابراهيم الأول» (١٠٤٩—١٠٥٨هـ:

١٦٤٠ — ١٦٤٨ م)، فلم يكن قوى العزيمة كسابقه . فدب في أيامه روح الفساد وسوء الادارة في داخلية البلاد، ولذلك لم يفلح في فتح جزيرة إقريطش «كريت» بعد أن جهز لها أسطولاً في عام ١٠٥٥ه ( ١٦٤٥ م) . ولم يمكث طويلاً حتى عُزل وقُتل

اضطراب الدولة وتولى بعده « محمد الرابع » (١٠٥٨ -- ١٠٩٩ م : ١٦٤٨ -- ١٦٨٨ م) .
فقي العام الثاني من حكه هرّم الأسطول التركي في بحر الأرخبيل ، وقامت الثورات الداخلية في آسيا الصغرى ، وأصبحت الحال في العاصمة أسوأ حال . إذ كان الوزراء يُولون ويُعزلون تِباعاً حسب إرادة نساء القصر ، وطبقاً لرغبات الجنود ، واحتل الدردنيل عام ١٠٦٦ ه ( ١٦٥٦ م ) أسطول البنادقة هدد القسطنطينية نفسها ، وقصارى القول ان الدولة في هذه الآونة كادت نتمزق شذر مذر ، اعدم وجود رجل قوى الشكيمة يدير شؤونها ، حتى قيضت لها المقادير رجلاً شديد البأس حفظ كيانها هو وأفراد أسرته من بعده : ذلك الرجل هو « محمد كبريلي » رئيس أسرة كبريلي الشهيرة ، وهي من عنصر ألباني استوطن القسطنطينية من زمن . وكان محمد هذا وقت ظهوره قد ناهز السبعين من عمره ، وكان محمد ما السبعين والكبير ، لقوة عقله وحسن أخلاقه . ولهذه الصفات اختارته أم السلطان « محمد الرابع » (الذي كان لا بزال فق) مدراً أعظم ، فقبل ذلك بشرط أن يُطلق له العنان في إدارة شؤون البلاد ، فكانت نتيجة ذلك أنه أظهر شدة بأس ، مقرونة بعدل ، فأعاد النظام في كل أصقاع الدولة .

وقضى في ذلك خمسة أعوام على أشد ما يكون وزير يقظةً لكيد الكائدين، وضربًا على أيدى المفسدين ، فلم تر الدولة في كل عصورها رجلاً مطاعاً مثله . ذلك على شدة فيه ، وقد قُتُل في أيام وزارته بأمره ٣٦٠٠٠ شخص في سبيل توطيد السكينة وكان هو ومن خلفه من أفراد أسرته هم القابضين على زمام الأمور في البلاد العُمَانية ، ولهم يرجع كل الفضل في انتعاش الدولة في النصف الأخير من القرن السابع عشر، فكان همهم الأكبر أن يعيدوا للدولة مجدها القديم وأن يحيوا في سبيل حكمها السنَّة التي سار عليها محمد الفاتج ومن قبلَه من السلاطين. وقد ظهرت ثمرة حكم محمد كبريلي في مدة وجيزة جدًّا، إذ انمحت آثار الفوضي وعاد النظام الى نصابه . وفي العام الثاني من توليته طَرد أسطول البندقية عن الدردنيل بعد قتل قائده « موسنيجو » ، واسترجعت الدولة جزيرة « لِمُنوس » و « تَنْدُنُوس » . ثم ضيّق الحصار على جزيرة « إِقريطش » ، وأعد المعدات لتجديد الفتوح العثمانية في أوربا . ولما مات «محمد كبريلي» في عام ١٠٧٧ه (١٦٦١م) كانت كل أجزا. الدولة متحدة الكامة منبثاً فيها روح النشاط ، متوجهة بكل قواها لمنازلة عدوها العنيد المبراطور النمسا لبس احمد كبريلي حلة أبيهِ وقبض على زمام الأمور بعده، فكان مثله في الحزم، احد كبريلي وحذا حذوه في سياسة البلاد . وكان مبدأ تولّيه شؤون الدولة هو أجَلَ الفراط عقد المحالفة مع النمسا، فسار على رأس جيش يبلغ ٢٠٠٥٠٠ جندي وانقض به على بلاد النمسا والمجر عام ١٠٧٤ هـ ( ١٦٦٣م ) ، فعبر نهر الطونة عند «جِران» واستولى على قلعة «نيُوهَوْزِل» وخرّب من «مرافيا» حتى أسوار مدينة « أُولْمَثْز » . إِلاّ أن الحرب م النسا « لويس الرابع عشر » مد الى الامبراطور يد المساعدة نكاية بالترك الذين أهانوا سفيره في بلادهم . فأعـــد جيشاً يبلغ ٣٠,٠٠٠ مقاتل ، ولما وصل هذا الجيش الى «مُنْتِكُو كُيُولِي» قائد الجيوش النساوية أحس أنهُ يَكنهُ تهديد جناح الجيش التركي اذا زحف عليــــهِ من جهة « فينا » . الاَّ أن احمد تقهقر الى الجنوب نحو « بودا » فتقابل الجيشان عند دَسَنْغُوتار ، على نهر الراب سنة ١٠٧٥ هـ ( ١٦٦٤م ) ، فلم يقو

احمد على عدوه وانهزم أمامه . ورأى الامبراطور أن يعقد صلحاً حتى يتخلص من معاهدة فرفار تدخلُ فرنسا في شوءونه ، فتم ذلك بمعاهدة « فزفار » في أغسطس سنة ١٦٦٤م ، وقد اعترف فيها بسيادة السلطان على « ترنسلوانيا » . وبعد أنه وجه الصدر عنايته الى محاربة فتح انربطش البنادقة ، واشترك هو بنفسه في حصار « اقربطش » (كريت ) ، وهي من خيرة أملاكهم ، فسقطت في يد الأنراك بعد حرب عوان في ١٦٦٩ م )

الحرب مع وعقب فراغه من حرب البنادقة دخل مع بولندة فى حرب عوان . وسبب ذلك بواندة واندة والمحتف البولنديين وظامهم لقبائل « القوزاق » القاطنين مقاطعة « أو كُرين » وكان البولنديون يعتبر ونهم من رعاياهم، ثم زاد غضب القوزاق وسخطهم على البولنديين حينا تولى «ميخائيل» مُلَّكُ بولندة ، إذ كانوا يرون فى توليته ابتداء عصر لاضطهادهم لأنه هو ابن اكبر ملك أجحف بحقوقهم وسامهم الخسف وسوء العذاب . فثاروا فى عام ١٠٨١ ه ( ١٦٧٠ م ) وآذنوا بالحرب ذلك الملك الطاغى . إلا أنهم هُرَمُوا على يد قائده الشهير « جون شو بيستكى »

فلما ضاقت بهم الحال، وأيقنوا أن لا مناص من الخسف والظلم، طلبوا الى الباب العالى أن يكونوا تحت سيادته ليحميهم من هذا الملك الغشوم، فاغتنم « احمد كبريلى » هذه الفرصة وأعلن الحرب على بولندة بحجة حماية رعاياها المظلومين

فنى عام ١٠٨٣ ه ( ١٦٧٧ م ) ظهر السلطان بنفسه ومعه احمد كبريلى » أمام سقوط كامنيك حصن «كامِنْيَك » المنيع وهو مفتاح مقاطعة « بادوليا » ( فى بولندة ) ، فسقط الحصن فى يد الترك فى أقل من شهر . فجبُن عند ذلك ميخائيل ملك بولندة ، وعقد صلحاً مع الترك كان أهم شروطه أن يثنازل لهم عن « بادوليا » « وأوكرين » ويدفع جزية سنوية للباب العالى

جون سوبيسكى إلا أن مجلس الأعيان البولندى رأى من العار قبول هذه المعاهدة ، وجمع كل من يستطاع تجنيدهم من الجند بقيادة « جون سوبيسكي » ليقاوم بهم عدوهم حق

النهاية . وبالرغم من عدم مساعدة الدول الأخرى له ، والدسائس التي كانت تُكاد له في بلاده ، وتمرد الجنود عليه ، تمكن بحذقه ومهارته الحربية وقوة شكيمته من استدامة الحرب بينه وبين الترك أربعة أعوام ، فوقف تقدمهم في « بادوليا » و « غليسيا » و انتصر على أعظم قوادهم انتصارات باهرة في موقعتي « شُكْرُزِ م » سنة ١٠٨٤ ه (١٦٧٧ م ) و « لِمبُرغ » سنة ١٠٨٦ ه (١٦٧٧ م ) ، وشتت شمل الجيوش التركية الى أن اجتاز نهر « الطونة »



جون سو بیسکی ( عدو النرك اللدود )

وفى عام ١٠٨٥ ه (١٦٧٤م)
( وحينها كانت الحرب فى منتهاها
من الشدة ) مات الملك ميخائيل
فانتخب البولانديون بطاءم
« جون سو بيسكى » مليكاً عليهم
ولكنهم خذلوه مع حبهم له، فبعد
توليته بيومين وجد نفسه وجيشه
عاطين بالترك عند « زُرانو »
عاطين بالترك عند « زُرانو »
على نهر الدنيستَر، ولم ينجده
البولنديون. ومع ذلك كانت هيبته
وشهرة اسمه سبباً فى خلاصه من
هذه الورطة، إذ فضّل القائد

التركى ابراهيم أن يعقد صلحاً رابحاً على أن ينازل الأسد فى عرينه . وفعلاً نم عقد صلح « زرانو » سنة ١٠٨٧ ه ( اكتوبر سنة ١٦٧٦ م ) ، وأهم شروطه أن تتنازل بولندة عن «كامنيك » و « بادوليا » وجزء من « أوكرين » . وبعد مضى سبعة أيام من تاريخ معاهدة « زُرانو » مات احمد كبريلى ، إلاّ أن سياسته لم تُقبَر معهُ خلف احمد كبريلى وكانت خلف احمد كبريلى فمنصب الصدارة العظمى صهره « قَرَه مصطفى » ، وكانت

نره مصطنى

أمانيه واطاعه لا تقل عن سلفه ، ولكنهُ لم يُمطَ نصيباً وافراً من المقدرة وحسن التدبير، فهدم ما بناه محمد واحمد كبريلي بجدهما ونشاطهما بكبريائه وانغاسه في الشهوات وافتخاره الكاذب. وكان في بادئ أمره يشعر بحسن المستقبل، فعزم عزماً اكيداً على أن يخترق قلب البلاد الأوربية ويقضى عليها القضاء المبرم بفتح « ويانة »

نجاحه نی اول امره

فابتدأ يتأهب سراً بما لم 'يسمع بمثله من قبل ، وجدد علائقه الودية مع «فرنسا»، وعقد صلحاً مع « الروسيا » ، ووثق صلته ببولندة . وكان غرضه من ذلك أن يترك الامبراطور وحيداً ، وأوشك أن يتم له فعلاً ما أراد ، اذ كان الجر أيضاً ناقمين منذ سنتين على الامبراطور « ليبولد » لتضييقه عليهم في معتقداتهم الدينية والسياسية ، فثاروا عليه سنة ١٠٨٥ ه ( ١٦٧٤ م ) بقيادة « توكولي » ، ثم انضم اليهم بعد أمير « ترنسالوانيا » ، فتمكنوا في عام ١٠٩٧ ه ( ١٦٨١ م ) من إجبار الامبراطور أن يعيد اليهم ما سلبهم من الحقوق السياسية ، ويمنحهم الحرية الدينية

الحرب مع النمسا

إلا أن « توكولى » لم يكتف بذلك ، بلرغب فى أن يكون هو والياً على المجر ، ولذلك صفا الى «قره مصطفى» الذى منّاهُ بولاية المجر اذا انضم اليه على الامبراطور وبذلك نم كل شى ، « لقره مصطفى » بعد أن وثق من عدم مساعدة « لويس الرابع عشر » الإمبراطور ومن منعه ألمانيا أيضاً من مؤازرة النمسا

أماط « قره مصطفی » اللئام عن أغراضه سنة ١٠٩٣ هـ ( ١٦٨٢ م ) وأعان فی ربيع ١٠٩٤ هـ ( ١٦٨٣ م ) أن الحجر ولاية عثمانية ، وعبر نهر الطونة على رأس جيش يبلغ ١٠٠٠ - وندى . فلما رأى الامبراطور حرج موقفه وأن فرنسا تقف سداً أمامه في كل باب يطلب منه المساعدة ، يئس من مقاومة الترك

مساعدة سوبيسكى لامبراطور النمسا

إِلاّ أن « جون سو بيسكى» نكث العهد وأقنع أمته بضرورة مساعدة الامبراطور، وفي ٣٠ مارس أُ برمت محالفة بين الدولتين تعهدت فيها بولندة بتجريد ٢٠٠٠ عمالة للدفاع عن النمسا

وكانت الجيوش التركية في هذه الأثناء متابعة الزحف ﴿ نحو فينا ﴾ حتى اضطر

الامبراطور « ليبولد » الى الانتقال بحاشيت. الى « بَسَّاو » . وفى ٩ يوليو خفقت الأعلام التركية على مقربة من أسوار فينا ، وفى ١٤ منهُ حوصرت المدينة وحُفرت حسار فينا خنادق الحصار

وكانت حالة المدينة سيئة جدًّا ، غير متأهبة للحصار ، وكان عدد حاميتها ، • • وكانت أسوارها قديمة مقاتل فقط ، وهي غاصة بالقرويين اللاجئين اليها من الأرياف . وكانت أسوارها قديمة متداعية الى السقوط . على حين أن المهندسين من الترك ورجال مدفعيتهم كانوا من أمهر رجال أوربا في ذاك العصر

ومع كل هذا لم ينتفع قره مصطفى بهذه الفرصة ، وأضاعها بتلكُّنته وتوانيه ، فانه بعد أن شدّت شمل رجال الامبراطور وأنزلهم من معاقلهم ، وأصبحت المدينة ممكنة الفتح معورة من كل جهاتها ، لم يُقدم على مهاجمتها ، بل تردد ، وكان غرضهُ أن تسلّم المدينة بلا حرب و يأخذ ما فيها من الخيرات لقمة سائغة لنفسه

وكان جون سوبيسكى فى هذه الأثناء يجمع جموعه بكل سرعة عند « كِرَ كاو » فشل النزك الميتناذ المدينة . وكان « الدوق لورين » قائد قوات الامبراطور قد بهُد عن المجر وعسكر شرق « فينا» على مسافة منها ، ووكل أور الدفاع عنها الى الكونت استهز مبرج قائد الحامية ، ولم يجرؤ على الزحف لتخليص المدينة حتى أناه « جون سوبيسكى » فى ٧ سبتمبر سنة ١٦٨٣ م وتسلم قيادة جميع الجيش . ثم زحف نحو المدينة وصار على مقر بة من معسكر الجيش التركى ، حين كانت الحاجة ماسة اليه جدًّا ، إذ كانت الأتراك قد نقبوا أسوار المدينة ، وتفشى المرض فى أهلبها . فلما رأت الحامية طلائع النجدات دبَّ فى نفوسهم روح الأمل ، وأيقنوا أن النصر أصبح منهم قاب قوسين أو أدنى . وتمت لهم أمانبهم بهجوم « جون سوبيسكى » على مقدمة الجيش التركى ، ثم باشتباكه معه فى معركة عنيفة شتّت فيها شمل الأتراك وانقذ المدينة . وقد نجا « قره مصطفى » بحياته بعد أن يئس من الخلاص . وجمع شتات جيشه المنهزم عند « بلغراد »

ومن هذا الحين ابتدأ نجم الأنراك يأفُل فى أوربا . أما « قره مصطفى > فان الترك باعوه ذلك النصر المضيَّع بضرب عنقه . علىأن خلفه ابراهيم كان نصيبه القتل واقعة بركانى والهزيمة أيضاً . اذ اندحرت الترك فى نفس العام فى شهر اكتوبر عند «بَرْكانى» على يد « جون سوبيسكى » ، فأجلاهم عن كل بلاد المجر

وفى العام التالى ( ١٠٩٥ ه : ١٦٨٤ م ) انضمت جيوش البندقية الى جيوش « جون سوييسكى » لاقتفاء جيوش الترك المنهزمة . وفي هذا العام عقد الحلف المقدس « الحلف المقدس » بين الامبراطور و بولندة والبندقية على الترك ، ولم تمض إلا فترة يسيرة حتى ظهرت ثمرته ، لأنه بالرغم من اعتزال « جون سوييسكى » قيادة الجيش في سيرة حتى ظهرت أم لأنه بالرغم من اعتزال « جون سوييسكى » قيادة الجيش في ١٠٩٧ ه ( ١٦٨٥ م ) لاعتلال صحته وشيخوخته ، بقيت فتوح الحلف المقدس تمتد على نهر الطونة برًا ، وفي البحر الأبيض المتوسط بحراً

خسائر النرك ولم تمض هـذه السنة حتى استرد « دوق لورين » جميع المجر التركية عدا « بودا » ، واستولى الأسطول البندقي على عدة بلاد على ساحل « ألبانيا » . وفي العام المقبل سقطت « بودا » في يد « لورين » ، وأخضع لورين جميع المجر . وفي عام ١٠٩٩ ه ( ١٦٨٧ م ) دُحر الصدر الأعظم عند مدينة « موها كز » التاريخية ، واسترجع القائد « لورين » « كُرُ واتيا » و « سلافونيا » وأخضع « ترانسلوانيا » ، ثم عبر نهر « الطونة » وأخذ « بلغراد » عنوة ، واستمر في الزحف حتى وصل الى « نيش » عام ١١٠٠ ه ( ١٦٨٨ م )

وكان مُرُسيني أمير البحر البندق في الوقت نفسه يظهر نشاطاً عظيماً في البحر الأبيض المتوسط، اذ أخضع في عام ١٠٩٨ ه ( ١٦٨٦م ) أهم بلاد المورة، ولم يأت عام ١٠٠٦ ه ( ١٦٩٤ م ) حتى خسرت الترك كل أملاكها في بلاد « اليونان » وعلى الساحل « الأدرياتي »

وكانت قد قامت ثورة في عام ١٦٨٨ في القصر السلطاني كانت نتيجتها عزل محمد الرابع وتولية ابنه سليان الثاني (١٠٩٨ — ١٠٩٨ هـ: ١٦٨٧ — ١٦٨١ م) ، فعهد

هذا أمر الصدارة العظمى الى « مصطفى كبريلى » اخى احمد كبريلى ، فأظهر ما هو مصطفى كبريلى مشهور عن رجال هذه الاسرة من شدَّة البأس وسعة الخلق . فاتبع سياسة التسامح الدينى فى كل أنحاء الدولة ، وأعاد النظام فى الجيش ، فلم يمض عامان من توليته زمام الأمور حتى أصبح النصر حليف الترك . ففى عام ١١٠٧ ه (١٦٩٠ م) استرجع مصطفى كبريلى « نيش » « وبلغراد » وغزا « المجر » ؛ ولكنه هُزم وقُتُ ل فى موته فى موته فى موته سلانكهن سنة ١١٠٧ ه (١٦٩١ م) فى واقعة (سِلاَنْكهن) على يد حاكم « بادِن »

و بموت هذا الرجل قُضى على آمال الترك المرجوّة . واستمرت الحرب بعدُ مدة ثمانية أعوام كان النصر فيها سجالاً ، إلاّ أن جيوش الامبراطور وجيوش البندقية بقيت محافظة على « المجر » و « ترانساوانيا » و بلاد « المورة » ، وفي عام ١١٠٨ ه ( ١٦٩٦ م ) انتصرت الجيوش النمسوية بقيادة البرنس « يوجين » نصراً مبيناً على السلطان « مصطفى الثاني » ( ١١٠٦ – ١١١٥ ه : ١٦٩٥ – ١٧٠٣ م ) الذي كان يقود الجيش بنفسه عند « زَنْتا »

وابتدأ يظهر شأن بطرس الأكبر، قيصر الروس العظيم، فدخل في هذه الآونة الحرب، وأخذ من العثمانيين بلدة «آزاق». فلما رأى السلطان حرج موقفه، وأن لا فائدة من امتداد أمد الحرب (إِذ أيقن أنه بانقراض اسرة كبر بلى قد انقضى عصر الفتوح) عقد صلح «كار أوِ تز > سنة ١١١٠ه ( ١٦٩٩م). وكان أهم شروطه مماهدة كارلونز أن يسترجع الامبراطور كل بلاد « الحجر » (ما عدا تمشُوار) والجزء الأعظم من كرُ واتيا و «سلافونيا»، وأن تكون له السيادة على « ترانسلوانيا». أما بولندة فانها استرجعت « بادوليا » وفيها «كامنيك ». وتنازلت الدولة أيضاً عن آزاق « للروسيا ». وأما البندقية فانها بقيت في بلاد المورة، ومنذ هذه المعاهدة سقطت هيبة الدولة من أعين دول أور با سقوطاً نهائياً

واقعة زنتا

## ٦ -- ﴿ الدولة العثمانية وحروبها مع الروسيا والنمسا ﴾ ف القرن الثامن عشر

مقدمة

أخذت الدولة العلية تضعف شيئاً فشيئاً خلال القرن الثامن عشر، وذلك يرجع الى سببين عظيمين: الأول نهوض الأمهة الروسية وتحالفها مع النمسا على الأتراك لبسط سلطانها وطرد الأتراك من أوربا. والثانى اختلال النظام وسوء الإدارة فى البلاد العثمانية وثوران من فها من الشموب المختلفة فى وجه الدولة

السألة الشرقية

ولما ظهرت علامات الضعف والاضمحلال فى الدولة أخذت دول أوربا تنظر فيما سيوؤل اليه أمرها، ومَنْ يكون الوارث لأملاكها. وتُعرف هذه المسألة عندهم « بالمسألة الشرقية ، و يرجع تاريخها الى عام ١١٠٨ ه ( ١٦٩٦ م ) عند ما استولى الروس على مدينة « آزاق » التى تنازلت عنها الدولة للروسيا رسمياً فى معاهدة « كرلوتز » كا تنازلت أيضاً عن بعض ممتلكاتها الى النمسا، و بذلك دخلت سياسة الشرق الأدنى فى طور جديد

و بعد هذه المعاهدة وقف تيار تقدم الروس في الجنوب فترة ، وذلك لِمَا تنازلوا للترك عنهُ في معاهدة « بروث » الآني ذكرها سنة ١١٢٣ ه ( ١٧١١ م ) بعد أن انهزمت الروسيا هزيمة منكرة . ولكنما لبثت هذه الفترة ان انقضت وعادت الروسيا الى مناوأة الترك طول القرن الثامن عشر بلا انقطاع

وكان ضعف الدولة المستمر فى خلال هذا القرن سبباً لمشاكل جديدة وارتباكات شديدة بين دول أوربا . فبينها كانت الروسيا تبذل جهدها ابسط سلطانها على البحر الاسود كانت النمسا من جهة أخرى تعمل طاقتها لمد أملاكها على نهر الطونة . الأأن عبل كل من الروسيا والنمساكان داعياً لفلق فرنسا وتبختُها . وفي سنة ١١٨٨ ه ( ١٧٧٤ م ) ابتدأت مقاصد الروسيا تظهر جلياً بعد معاهدة « كجوك قينار جَة » ( كُنْشُك كينار جي ) التي سيأتي ذكرها . ففطنت انجلترا اللأمر ، وأخذت تخاف

انحلال عرا الدولة العثمانية ، كما أخذت أور با من ذلك الحين تهتم أيضاً بالمسألة الشرقية وتنظر ان كان بقاء الدولة وحفظ كيانها فى أور با خيراً من ضمها الى الروسيا أم لا

وأول من عمل على توسيع نطاق الدولة الروسية وجعلها في مصاف دول أور باالعظمى نهضة الروسيا هو قيصرها بطرس الأكبر ( ١٩٠٠ – ١٩٣٧ هـ: ١٩٨٩ – ١٩٧٥ م )، وبطرس الأكبر وكانت قبل عهده بعيدة عن الحضارة الأوربية ، منزوية عن العالم المتمدين . فلما تولى هذا القيصر الملك عام ١٩٠٠ ه ( ١٩٨٩ م ) خطا بها خطوات واسعة في سبيل العمران ، اذ غير أنظمتها وسياستها الداخلية دفعة واحدة ، فاتخذ « بتر وغراد » مقراً للمكه بعد ان كان مدينة ( مُسكو ) ، وأدخل العادات ووسائل المعيشة الغربية في بلاده ، وضرب بيد من حديد على سلطة الاشراف ، ووضع الكنيسة والجيش ( الذي در به على الأنظمة الأوربية ) تحت مراقبته نفسه . أما سياسته الخارجية فلم تقل حزماً و بُعد نظر عن سياسته الداخلية ، اذ رأى أنه لا يتسنى للروسيا أن تكون عملكة تجارية الآ اذا أرسخ قدمها على البحرين البلطى والاسود ، وكان الأول في قبضة السويد والثاني في يد الترك . فجعل همه ابتداء مناوأة السويد ، وبعد حروب طويلة السويد والثونيا ، وإنجريا ، وكرليا ، وغيرها

أما الترك فأخذ منها آزاق فى معاهدة «كرلوتز» كما سبق . الآ أن المثمانيين استردوها ثانية فى عهد أحمد الثالث (١١١٥ – ١١٤٣ هـ: – ١٧٠٣ – ١٧٣٠م) وذلك ان الروس لما هزموا «شارل الثانى عشر» ملك السويد فى موقعة «بَلطاوا» واقعة بروث لجأ شارل الى الترك وطلب منهم المساعدة ، فلبت الترك دعوته اذ وجدت فى ذلك فرصة لاسترداد ما خسرته ، فشنّت الحرب على الروسيا ، و بعد مواقع عنيفة تمكن القائد التركى ( بَلْطَجَى باشا ) من حصر الجيش الروسى ووشك القبض على قيصر الروس عند نهر « بروث » ، ولكنه نجا من الأسر بما قدمته زوجته « كترين » من الرشوة الى الخائن « بَلْطَجِى باشا » . فأفلت بطرس وجيشه (بل روسيا الجديدة كلها)



من براثن الفناء، واضطرت الدولة بعد هذه الغلطة الشنيعة الى عقد صلح «بروث » عام ۱۷۱۱م الذي استرجعت به من الروسيا ميناء « آزاق » . ويعتبر عقد الروس لهذه الماهدة على ما نالهم فيها من الخسائر الطفيفة من أكبر سعودهم، إذ لو لم تتقيد بها النرك وواصلت عليهم الحرب ، لقضت لامحالة على دولتهم وهي في إبَّان نهضتها

وبعد مضى خمسة عشرعاماً على معناهدة «كرلوتز» أراد « قومرُ جي على » الصدر الأعظم بطرس الأكبر

أن يمحو العار الذي لحق الدولة في هذه المعاهدة باستر داد بلاد الحجر والمورة . وكانت. الفرصة سانحة له ، اذ كانت الدولة قد انتصرت على بطرس الأكبر ( كما أسلفنا ) ، وكانت ه الامبراطورية » ( النمسا ) قد أنهكتها الحروب الأوربية ، ولم يكن للبنادقة من القواد مثل « مروسيني » وأمثاله حتى يقودوها الى الظفر ، فضلاً عن أن بلاد. المورة نفسها عندما غُزيت لم تُظهر أي مقاومة جدّية ، فكانت النتيجة ان تمكن قومرحي بزحف واحد من استرجاع بلاد المورة سنة ١١٢٧ ه ( ١٧١٥ م )

على أنهُ لم يتم له فى الحجر ما أراد، فانهُ 'هزم عند « بيتَرْ وَرْدِن » هزيمة منكرة على يد الأمير « يوجين » في أغسطس سنة ١١٢٨ هـ ( ١٧١٦ م ). وقُتل الصدر عاهدة بساروتز الأعظم في هذه الموقعة ، فاضطر الباب العالى الى عقد صلح « بَسَّارُوتْز » عام ١١٣٠ه ( ١٧١٨ م ) . وكان أهم شروط هذا الصلح ان أبقت الدولة للنمسا مقاطعة تمسوار وبلغرادة وبقي معها المورة

و بعد معاهدة « بسَّارو تَز » لم تفكر الترك في منازلة الروس ، بل وجهوا همهم نحو المرب « فارس» اذ كانت نار الثورة متأججة فيها . فني عام ١١٣٥ هـ (١٧٢٢ – ١٧٢٣م ) ث النرس لجأ « الشاه طَهْماسنب » الى الروسيا والدولة ليساعداه على منازع له في الملك ، فانتهز الباب العالى هذه الفرصة واستولى على بعض جهات فارس ، وساعده على ذلك خروج الأرمن على الفرس

وفى عام ١١٣٦ه ( ١٧٧٤ م ) عُمَدت معاهدة بين الترك والروس على أن تستولى الروسيا على الأقاليم المحيطة ببحر قزوين وتستولى الترك على أقليمي «جورجيا» و \* أذِرْ بيجان » ، إلا أن هذا الأمر لم يدم طويلاً ، اذ ظهر فى فارس عام ١١٤١ه ( ١٧٢٩م) زعيمُ قوى يدعى «نادر شاه» عمل على تخليص بلاده من نير الأجانب، وما زال بالترك حتى أجلاهم عن البلاد الفارسية عام ١١٤٨ه ( ١٧٣٥م) بعد حروب طويلة

وكانت الروسيا تريد امتداد الحرب بين الترك والفرس حتى تحقق غرضها فى مسألة الوراثة البولندية (وهى تنصيب أمير من قبلها على هذه البلاد). لذلك تنازلت للفرس عما أخذته فى عام ١٩٣٦ه ( ١٧٧٤م) وأمدتهم بالذخائر، وبهذه الحروب الفارسية ضيّعت الدولة فرصة عظيمة بعدم مهاجمتها للروسيا أثناء حرب الوراثة البولندية. والسبب فى ضياعها يرجع الى السلطان « احمد الثالث » ووزيره « ابراهيم » اذ كانا لا يميلان الى مناوأة الروسيا والنمسا، على حين كانت الروسيا تسعى جهدها دائماً فى مناوأة الدولة

وفى عام ١٩٣٨ه (١٧٧٦م) عقدت روسيا محالفة مع النمسا نعلم منها سر سياسة اتفاق الروسيا كاتنا الدولتين فى القرن الثامن عشر. وأهم شروطها أن تتعهد كل للأخرى أن نمدها بنحو ٢٠٠٠،٠٠٠ مقاتل اذا هاجمها غير الترك، أما اذا كانت الدولة العثمانية هى المهاجمة فيجب على كاتا الدولتين أن تحار باها معاً بكل ما لديهما من القوة و بعد أن نجحت النمسا والروسيا فى تنصيب أمرير على « بولندة » من قبلهما لم

يكن أمامهما عائق من مهاجمة الدولة والسعى في تقسيمها بينهما . وقد كانت الفرصة تأهب الروسيا سانحة لاروسيا في هذه الآونة لمحو أثر معاهدة « بروث » ، إذ أن بولندة التي كان يطمح بطرس الأكبر أن يجعلها الطريق الموصل الى بلاد الترك قد خضعت لنفوذ الروسيا، والترك مغاولو الأيدي في حربهم مع نادرشاه، والنمسا أيضاً كانت تطمح الى الزحق على نهر الطونة لتعويض ما فقدته من الممتلكات في جهات أخرى •ن أور با. هذا الى ان نادرشاه كان أكَّد لاروسيا قبل صاحه مع الدولة أن لا يمسها بمكروه اذا دارت رحى الحرب بينها وبين الترك، والى أن الروسيا فوق ذلك كان لها أعوان وجراثيم فتن في قلب المملكة العُمانية من الشعوب المسيحية التي كانت شديدة الميل الى الروسيا ، حتى أنه لما أشيع خبر نشوب الحرب في عام ١١٤٨ هـ ( ١٧٣٥ م ) ثارت كل الرعايا المسيحيين العثمانيين آملين الخلاص من حكم الدولة . ومن هذا الوقت أخذت الروسيا تستعمل اطماع هؤلاء الرعايا الدينية والوطنية في تمزيق الحشاء الدولة العثمانية وتبديدها

نشوب الحرب

كل هذه الامور تدل علىأن الروسيا كانت تتأهب لمحاربة الدولة وتنتظر حدوث أى شيء تتمسك بهِ لشهر الحرب عليها. وفي عام ١١٤٨ هـ ( ١٧٣٥ م ) وجدت لذلك فرصة مناسبة وهي زحف جيوش من التتارعلي بلاد « القوقاس » ( القبحاق) وأرمينية . وكان هو \*لاء التتار خاضعين للدولة العُمانية ، فخرجت الجيوش الروسية الصدهم وغزوهم في ديارهم ، ثم أخذت تتأهب لملاقاة الترك ، فعهدت بالقيادة العامــة الى « ميُونِخ » ، وضم هذا اليه غيره من الضباط الاجانب المستأجرين

القائد ميونخ وكان د ميونخ > هذا من أكبر قوَّاد القرن الثانن عشر ، ولد في ألمانيا وحارب في الجيوش النمساوية والبولندية والروسية . وبهر بطرس الأكبر بما له من الصفات الجربية العظيمة ، فسعى في استخدامه

الحرب في القرم وأول ما عزم عليهِ في هذه الحرب استرجاع « آزاق » ، فأخذ يستعد في شتاء ١٧٣٥ – ١٧٣٦ م. وفي ربيع ١١٤٨ ه (١٧٣٦ م) انقض على « القرم ،

وناط حصار « آزاق » بالقائد « لاسي » الأرلندي . وفي شهر مايو وصلت أخبار الحملة الروسية الى القسطنطينية ، فأعلنت الدولة الحرب على الروسيا في ٢٨ منه . وكان ميونخ وقواده قد توغلوا في شبه جزيرة القرم واحتلوا كثيراً منها . الا أنهم تكبدوا في ذلك خسائر فادحة واضطروا للجلاء عنها والتراجع الى « أوكرين » في ٢٥ أغسطس سنة ١٧٣٦ بعد ان ارتكبوا في القرم من الفظائم والمنكرات ما لا يوصف

ثم دخلت الحرب في طور جديد لتجديد تحالف الروسيا مع النمسا في ٩ يناير

دخول النمسا ق الحرب

على انفراد

سنة ١١٤٩ه ( ١٧٣٧م ) تأكيداً لمعاهدة ١٧٢٦م، فأثارت النمسا الحرب أيضاً على الدولة العثمانية التي قابلتهما بمقاومة أدهشت أوربا بأسرها: فاضطرت ميونخ الى التقهةر عن أوكر بن ، وردّت النمسويين مقهورين حتى أقليم «بنات»، فأحجموا عن الحرب وأخذوا يفاوضون الدولة سرًّا في عقد الصلح معهم على انفراد . فغاظ ذلك ميوضح غيظاً مهادنها للدولة شديداً. وكانت له آمال كبيرة في القضاء على الترك: من ذلك أنه عرض على قيصرة الروسيا في ذلك العهد أساس ذلك المشروع الخطير الذي يسمى «المشروع الشرق» المشروع الشرق وفحواه أن الروسيا ترى أن لها الحق الطبيعي في الزعامة على المسيحيين من رعايا الدولة ، فيجب عليها أن تعمل على نشر الدولة « البوزنطية » بالقسطنطينية . ولذلك كان جل أماني « ميونخ » مواصلة الحرب ، وبالفعل أغار على « مُلْدافيا » ( البَغْدان ) وهزم جيوشالدولة في « شُكَّزِم > سنة ١١٥٧ه(١٨ أغسطسسنة ١٧٣٩م ) . إِلاَّ أن توالى هزائم النمسويين وعقدهم وحدهم الصلح مع الدولة قضى على أمانيه ، وخاصة بعد أن علم بعزم السويد على محاربة الروسيا وبقيام بعض الفتن في داخلية بلاده، ولذلك رضيت الروسيا بعقد الصلح وأبرمت مع الدولة معاهدة باغراد الشهيرة في ممامدة بلنراد سبتمبر سنة ١٧٣٩ م: ففي المعاهدة التي عقدت مع النمسا على انفراد أخذت الدولة

أما الروسيا فانها لم تأخذ مما فتحتهُ سوى آزاق بعد هدم قلاعها ، واشترطت عليها الدولة ألا تدخل أساطيلها في البحر الاسود، بأن يكون بحيرة عُمَانية بحتة

العلية بلغراد و « أُرْسُوفًا » وجميع بلاد الصرب والبوسنه و بلاد الأفلاق والبغدان .

وهذه هي آخر معاهدة رابحــة عقدتها الترك مع الدول الأوربية . وقد لقيت الدولة في ابرامها مساعدة عظمي من فرنسا ، لأنها كانت تخشى انساع سطوة الدواتين: الروسية والمسوية

بعد ذلك ساد السلام بين الروسيا والدولة مدة طويلة مات في أثنائها السلطان « محمود الأول » (١١٤٣ – ١١٦٨ هـ: ١٧٣٠ – ١٧٥٤م )، وخلفه السلطان « عثمان الثالث » (۱۲۸۸ – ۱۷۱۱ه : ۲۰۷۶ – ۱۷۰۷م) ، ولم یحصل ف عصره شيء جدير بالذكر . ثم تولى بعده السلطان « مصطفى الثالث » ( ١١٧١ -١١٨٧ هـ : ١٧٥٧ — ١٧٧٣ م )، وكان ولوعاً بالحروب، فلما رأى أن ازدياد نفوذ الروس في بولندة يتعاظم بهمة قيصرتهم العظيمة «كترين الثانية » التي تولت الملك سنة ١١٧٦ ه ( ١٧٦٣ م ) خشى على بلاده. ورأت ذلك أيضاً الحكومة الفرنسية بالنسبة لبلادها فوافقته على رأيه ، ولذلك عزم الباب العالى على منازلة الروس. وقوّى عنده هذا العزم أن الروس كانوا منذ ١١٧٩ هـ ( ١٧٦٥ م ) يحرضون اليونان تجدد الحرب و «الجبليين» و «البوسنيين» على الخروج على الدولة . وفي سنة ١١٨٧ هـ (١٧٦٨م) اشتد حنق الباب العالى إِذ دخلت الجنود الروسية أملاك الدولة أثناء مطاردتهم لبعض البولندية الفارّين من وجوههم ، وأحرةوا «بلطة» التابعة لخان القرم أحد ولاة الدولة . فأعلن الباب العالى الحرب على الروسيا في ٦ أكتو بر سنة١٧٦٨ لذلك وبجعجة الدفاع عن حرية البولنديين

ابتدأت الحرب بين الدولتين، فلازم سوء الطالع الدولة من أول نشوبها، فلم تلبث ان انهزمت أمام الروس على نهر دنيستر واحتلت الروسيا « ملدافيا » ( البغدان ) و بلاد « الأفلاق » و « بِشَارَبيا » و « القرم » . وفي خلال هـــذه المدة كان الأسطول الروسي ظافراً في البحر ، فانتصر على أسطول الدولة عند ثغر « جَشَمَة » ( يَشْرُمَى ) في يُوليو سنة ١٧٧٠ ، ولولا ما أبداه القبودان حسن باشا الجزائرلي .ن الشجاعة لأحدق الخطر بالقسطنطينية . وما زالت الجيوش الروسية تجد في فتح بلاد الدولة بقيادة القائدين العظيمين « رومانوف » و « سوفاروف » وغيرهما حتى خشيت خسائر الدولة الدولة العلية العاقبة وطلبت الصاح في سنة ١٧٧٤م . وكانت «كترين » مشغولة



أيضاً بحرب بولندة وبثورة داخلية أثارها قوزاق نهر الدون . وكانت انجلترا أيضاً قد استرجعت قو ادها من الجيوش الروسية لما رأته من نوالى هزائم الترك، فلم تر «كترين» بداً من إيقاف الحرب مع الدولة مع كثرة انتصاراتها فيها، وأبرمت معها معاهدة كجوق قينارجة (كتشك كينارجي) معاهدة عقدت بين الدولة والروسيا أهم معاهدة عقدت بين الدولة والروسيا

وأول طور جدى في المسألة الشرقية . على أن الروسيا لم تنل بهذه المعاهدة أملاكا معاهدة كوق شاسعة ، اذ كان ما أخذته قاصراً على « كِنْبُورْن » و « كِرْنش » و « آزاق » فينارجة والأقاليم المجاورة لها : مما ثبت قدمها على شمالى البحر الأسود . ولكنها نالت بها حقوقاً سياسية كبيرة كان لها شأن عظيم في المستقبل ، لأن الدولة قبلت في هذه المعاهدة أن تضمن للروسيا حكومة عادلة وحرية دينية للرعايا المسيحيين، وجعلت للروسيا الحق في المطالبة بحقوقهم كما رأت حاجة الى ذلك . وهذا حق كبير لا يستهان به ، اذ أخذته الروسيا بعد دريعة للتدخل في شؤون الدولة كما رأت ذلك من مصلحتها . وقد كان ذلك أكبر مكدر لصفو الدول الأوربية على الدوام

سادت السكينة بعد ذلك فترة بين الدولة والروسيا ، ولكن «كترين » كانت نبذ الروسيا لا تزال متشبثة ( بالمشروع الشرق ) وتمنّى نفسها بإنفاذه متى سنحت الفرصة . وفى عام ١١٩٧ هـ ( ١٧٨٣ م ) نقضت العهد وضمت القرم اليها بالرغم من تهادنها مع

معاهدة القسطنطمنية

الدولة ، فحشيت فرنسا وانجلترا من توغل كترين في الأملاك العثمانية ونصحت للباب العالى بالتنازل عن « القرم » و «كو بان » ، فتم ذلك بمقتضى معاهدة القسطنطينية سنة ۱۱۹۸ ه (يناير سنة ۱۷۸۶ م)

على ان الروسيا لم تقف عند هذا الحد ، وذأبت على إنفاذ مشروعها الشرق وتوسيع نطاق أملاكها من الأملاك العثمانية ، فأخذت تعمل منذ عام ١٢٠٠ ه ( ١٧٨٦ م ) على دس الدسائس في كل ولايات الدولة ، فنجحت دسائسها فعلاً في مصر ( راجع ظهور على بك الكبير في الفصل النالي ) ، وفي اليونان والبغدان . فشرعت الدولة تستعد للحرب الى أن أرغمتها روسيا على خوض غمارها بتعدّد إِهاناتها وآخر ما حدث من ذلك ان «كترين > خرجت الى القرم في موكب حافل ، تجدد الحرب ولما وصلت في طريقها الى « خرسون » كتبت على احد أبوابها : « الطريق الى بوزنطة » ، إشارة الى أنها عما قريب ستفتح القسطنطينية . عند ذلك الرت خواطر مسلمي الدولة ، واضطر الباب العالى الى اعلان الحرب على الروسيا سنة ١٢٠١ ه ( ١٧٨٧ م ) . فأسرع القائد حسن باشا الى مهاجمة « كِنْبُورْن » ، ولكنه ردّ عنها بعد أن تكبد خسائر فادحة لوقوف القائد العظيم « سوفاروف » في وجهه . وكانت الروسيا قد عقدت معاهدة جديدة مع النمسا على الدولة العثمانية ، ولكن النمسا لم تقدر على القيام بمساعدة تذكر في هذه الحرب لاشتغالها بالاضطرابات القائمة في الأراضي الواطئة ( وكانت من أملاكها ) ، ثم اضطرَّت الى ابرام معاهدة «سِيسُتوفا» مع الدولة سنة ١٢٠٦ه ( أغسطس سنة ١٧٩١ م )، وبذا انسحبت من الحرب. أما الروسيا فانها بقيت قادرة على مواصلة الحرب بفضل مهارة « سوفاروف » ، فاستولى على جهتی « اوخاً کوف » و « اسماعیل » سنة ۱۲۰٥ ه (۱۷۹۰م )، وانضم الی ذلك انتصارات الجيوش الروسية في « القوقاس » و «كوبان » . وأخيراً انتبهت أوربا الى اطاع «كتربن » ، ورأت أن لا بدَّ من وقوفها عنذ حد ، فتدخلت انجلترا و بروسيا وهولندة في الأمر ، ولم تبدِّ الروسيا معارضة لأنها أخذت توجَّه انظارها نحو

فرنسا التى كانت نار الثورة تتأجج فيها و ينتظر اشتباك النمسا و بروسيا معها فى حرب معاهدة ياسى و بذلك يخلو الجو للروسيا فى بواندة . لذلك رضيت كترين بمهادنة الدولة وأبرمت معها معاهدة « ياسى » سنة ١٢٠٦ ه ( يناير سنة ١٧٩٢ م ) . وأهم شروطها ان اعترف الباب العالى بكل مواد معاهدة « كينارجي » وترك للروسيا أيضاً القرم وباقى الأراضى العثمانية الى نهر الدنيستر . و بذا صارت الروسيا صاحبة السيادة المطلقة على شمالى البحر الاسود

هذا ما وصلت اليه الدولة فى أواخر القرن الثامن عشر من جراء السياسة الروسية. وقد خسرت أملاكاً أخرى فى القرن التاسع عشر ، ولكن دول أور با العظمى لم تسمح للروسيا الى الآن بتنفيذ ما يرمى اليه المشروع الشرقى الذى كان تحقيقه جل أمانيها ، وان يكن سمحت لغيرها بالتصرف فى كثير من أملاكها

## ل*فصِ لُ الثّالث* حكم العثمانيين في مصر

(478 - 4171 a: 4101 - APY)

باستيلاء السلطان سليم على مصر فى سنة ٩٢٣ هـ ( ١٥١٧ م ) أصبحت جزءًا من طور جديد فى أملاك الدولة العثمانية ، ودخلت فى طور طويل دام نحو ثلاثة قرون (٩٢٣ – ١٧١٨ هـ: تاريخ مصر مصر فى معظم ذلك العصر مشهدًا للفتن والمُشاحّات : إِمّا بين سلائل الماليك مصر فى معظم ذلك العصر مشهدًا للفتن والمُشاحّات : إِمّا بين سلائل الماليك أنفسهم ، واما بينهم و بين الولاة العثمانيين ، واما بين هو لا ، وجنود الحامية العثمانية ، وكم يكن لها أثر دائم فى تاريخ مصر . لذلك نعدل عن تتبع أخبار فتن ذلك العصر ، وذكتنى بالكلام على حالة البلاد فيه بوجه عام ، فنقول : .

## ١ - ﴿ نظام الحكومة ﴾

الحكومة في بعد أن ثمّ السلطان سايم فتح مصر وضع لإدارتها نظاماً يكفُل بقاء خضوعها الحكومة في استقلال أحد فيها بأمرها ، فأودع مقاليد حكمها ثلاث سلطات ، له من تنافس رجالها أكبر كفيل ببغيته :

١٠ الوالى السلطة الأولى - الوالى، وأهم أعماله إبلاغُ الأوامر التي ترد عليهِ من السلطان الى عُمّال الحكومة ومراقبةُ تنفيذها

والسلطة الثانية — جيش الحامية ، وقد كوّنه السلطان سليم من ست فرق ( وجاقات ) ، ونصّب عليهم قائداً يقيم بالقلعة ، وجعل على كل فرقة ستة من الضباط، وشكّل من هو لاء الضباط مجلساً ( ديواناً ) يساعد الوالى في إدارة شؤون البلاد ، وجعل لهذا الديوان الحقّ في رفض مشروعات الوالى اذا لم ير فيها مصلحة

الماليك والسلطة الثالثة - الماليك: نصّب كل واحد منهم على سنجق (مديرية) من الماليك الأربع والعشرين مديرية التي تتكوّن منها البلاد. وكان هؤلاء الرؤساء من الماليك يُعرَ فون « بالبيكوات » وتسمى مديرياتهم « سناجق »

تعديل سلبمان ولما انقضى حكم السلطان سليم فى سنة ٩٢٦هـ ( ١٥٢٠م ) وخافه السلطان سلبمان القانونى أنشأ مجاس تأخرين يُعرفان بالديوان « الأكبر » « والأصغر » ، بحتمع أولهما عند التحدث فى الشو ون الخطيرة ، و يجتمع الثانى كل يوم ، وأعضاء الأول من رجال الجيش والعلماء معاً ، وليس بالثانى أحد من العلماء ونحوهم . وأضاف سلبمان أيضاً فرقة سابعة الى الجيش ضم البها عتى الماليك، فبلغ بذلك جيش الحامية نحوه ٢٠٠٠٠٠

<sup>\*</sup> وقد ادخل الترك كثيراً من الالقاب في مصر لا يزال كثير منها مستعملاً الى الآن منها : لقب « باشا » الذي كان يطلق على الولاة المرسلين من القسطنطينية ، ولقب « أغا » وكان يطلق على قائد الجيش أو الفرقة الواحدة ، ولقب « كتخدا » أو « كية » وهو وكيل الباشا وكان يطلق أيضاً على موظف خاص في كل فرقة بالجيش . أما لقب « البك » و « الافندى » فكان لكل منهما معنى خاص في مبدأ الامر فقد بالتدريج حتى صارا يستعملان في معنيهما الحاليين

ذلك هو النظام الذى وضعهُ العثمانيون لإدارة مصر ، ولا غاية لهم منه سوى المحافظة على بقاء البلاد خاضعة للدولة ، سواء أكان ذلك فى صالحها أم لم يكن . وقد بقيت هذه السياسة ناجحة نحو قرنين من الزمان ، الى أن أخذت الدولة فى أسباب التقهقر ، وزحفت النسا والروسيا على حدودها الشمالية ، فضعف نفوذها فى مصر، وانتقلت السلطة الحقيقية الى أيدى الماليك

#### ٧ - ﴿ الضرائب ﴾

لما فتح العثمانيون مصر فى سنة ٩٢٣ ه ( ١٥١٧ م ) فرضوا عليها خراجاً سنوياً المال الأميرى يرسل للسلطان ، يُجمع من ضرائب الأملاك وخاصة الأراضى . وكانت هذه الضرائب ومبزات الملائمين تسمى « الميرى » (أى الأموال الأميرية ) ، وكان لكل جهة ملتزم يتعهد بتوريد ما بخصها من الخراج ، ومن أجل ذلك تُعنى أرضه من الضريبة ، ويُكلّف الفلاحون زرعها له بالمجان ، علاوة على ضريبة أخرى يجيبها لنفسه منهم ، وكانت حقوق هولا الملتزمين ومناصبهم وراثية

وكان جانب عظيم من الأرض موقوفاً على المساجد والمدارس والأربطة وغيرها الاوقاف من الأمور الخيرية ، وهو مُعنى أيضاً من الضريبة ويُزرع بعضه ( إِن لم يكن كله ) بالتسخير "

وأنشأ السلطان سليم بالقاهرة قلماً يعرف بقلم «الأفندية» لتقرير الضرائبومراقبة الم الأفندية جمعها وتسلُّمها من الملتزمين، وجعل فيه دفائر لحصر حساب الحكومة وأخرى لتدوين انتقال الملكية

فيُعلم مما تقدم ان كاهل الفلاح كان مُثْقَلاً بالضرائب وأعمال السخرة . وليت كثرة الضرائب مصابهُ وقف عند ذلك الحدّ ، فإنَّ ما كان يبتزّه منهُ بيكواتُ الماليك أنفُسهم كان

السلطان سليم لما هم بمفادرة الديار المصرية شاوره « خير بك » في ابقاء اوقاف المماليك أو حلها ( وكانت نحو عشرة قراريط من ارض مصر ، جميمها معنى من الضرائب ) ، فامر السلطان سليم بابقائها . فاعترض عليه وزيره ، فضرب عنقه

أدهى وأمرً ، فإنّ كل بيك من حكام المديريات كان يفرض على محصول الأراضي ضريبة لإدارة المديرية تسمى «كشوفية » ، وكثيراً ما يفرض على السكان ضرائب أخرى اضافية كلا احتاج الى المال لمحاربة نظرائه من الماليك أو مكافحة الباشا أوالسلطان بهذه الضرائب المضاعفة ، التي لم يكن لها حد معاوم ، تسرّب الفقر الى أهل البلاد حتى وصلوا في أواخر القرن الثاني عشر الهجري الى درجة من الفاقة لم يسبق لها مثيل

#### \* الماني \* - ٣

لم تعُدْ مصر بعد أن فتحها العثمانيون دولة ذات أملاك عظيمة كما كانت من قبل، بل صارت ولاية لا تُروة لها الآمن داخلها، وهذه الثروة ذاتها أخذت في الاضمحلال بتسرّب الإهمال في مرافق الزراعة والصناعة ، ثم إن اهتداء البرتقال الى طريق للهند حوَّل جنوبي افريقية حوَّل التجارة المارة بين أوربا والهند من طريق مصر الى المحيط الاتلنتي ( كما سيأني ذكره ) . كل ذلك أضعف كثيراً من ثروة البلاد فصارت لا تقوى على إنشاء الآثار العظيمة التي كانت تقام من قبل

على انه لم ينشأ عن هذه الحالة اهمال المبانى جملةً. فالقاهرة مملوءة بالجوامع التركية ، اممال المبانى وبها من السبُل والأربطة (التكايا) والوكائل والربوع التي شُيّدت في هذا العصر توخى الاقتصاد شيء كثير، وانما نشأ عنها توخى الاقتصاد في إِقامة المباني وزخر فتها، فلم تعد الجوامع تُبنى بتلك السعة العظيمة التي نشاهدها في أبنية القرون السالفة ، ولم يُصرف على ـ زخرفتها من المال شيء يذكر بجانب ما كان لينفق على مثلها في تلك الأزمان. ومن نتائج الاقتصاد في مباني هذا العصر أيضاً ان صارت الشُّبُل والمكاتب تبني لها ابنية قائمة بذاتها بعد ان كانت من ملحقات الجوامع

كذلك قات الدقة في البناء ، لقلة الثروة من جهة ، ولتقهقر الصناعات من أخرى. قلة الدقة في البناء والزخرفة وليس من آثار هذا العصر ما يلاحظ عليهِ آثار الدقة الآ القليل، ومثل ذلك شُيد سبيل خسروباشا في أواثل عهد العثمانيين في مصر . ومن أهم هذا النوع سبيل « خسرو باشا » بالنحاسين

فقر البلاد

المشيَّد ٩٤٥ ه (١٥٣٨ م) وهو المجاور لقبة الصالح أيوب بالنحاسين

وقصارى القول ان آثار العصر التركى فى مصر ، وان كانت جميلة فى بابها ، هى أقل رونقاً ودقة من آثار الماليك . وسواء فى ذلك المبانى أو الترميات ، فإنَّ هذه الترميات لم تتناسب فى أى أثر رُمّم فى هذا العصر مع جمال البناء الأصلى ، وكثيرًا ما تكون أشبه بالرقع الخلقة فى الثوب الجميل

مستحدثات العثمانيين في المبانى المصرية واستحدث العثمانيون في بناء الجوامع بمصر الشكل التركى ، وهو متخذ من شكل كنائس «بوزنطية » القديمة ، وأهم شيء في أوضاعه انخاذ القباب بدلاً من السُّقف المستوية ، فصارت القبة في كل جامع هي المركز الذي يدور عليه البناء بعد ان كانت إشارة الى الأضرحة والتُرتب في الزمن السابق ، ومن مميزات هذه المباني أيضاً انخاذ «القاشاني » " المحلي بالأشكال الفرنجية دون العربية ، و بناء المنائر الاسطوانية الشكل أو المنشورية الكثيرة الأضلاع جدًا حتى تقرب من الاسطوانية ، وتنتهي غالباً بمخروط أو هرم كثير الأضلاع يتخذ من الخشب

فأول جامع 'بنى فى مصر على هذه الأشكال البوزنطية هو جامع سليمان باشا الشهير الآن بسارية الجبل الذى شيد داخل القلعة سنة ٩٣٥ ه ( ١٥٢٨م). ويليه جامع سنان باشا ببولاق المشيدسنة ٩٧٩ ه ( ١٥٧١م)، ثم جامع الملكة صفية بالداودية المبنى سنة ١٠١٩ ه ( ١٦٦٠م)

وقد حوكيت الأوضاع العربية فى بعض مبانى هذا العصر ، الآ أن هذه المحاكاة سيل عبد الرحمن قلما كانت تامة ، حتى فى أقرب المبانى الى الوضع العربي مثل سببل عبد الرحمن كَتْخَدَا المنى سنة ١١٥٧ هـ ( ١٧٤٤م ) ، وهو فى ملتق شارعى النحاسين والجمالية . ويكفى للدلالة على أنه ليس عربي الشكل من كل وجه شكل شبابيكه ومصبّعاتها النحاسية. (قارن هذه بشبابيك سبيل خسرو باشا العربية الشكل )

كتخدا شيخ المشيدين ولم يكن الولاة وحدهم هم المشيدين لهذه الآثار، بل ان معظمها كان من عمل أمراء

القاشاني قطع من الحزف المطلى بالميناء عليها أشكال هندسية أو نباتية ملونة

الماليك أنفسهم . وشيخ المشيدين والمرممين في ذلك العصر هو « عبدالرحمن كَتُخدًا» من كبار الماليك الذين استحوذوا على جانب عظيم من السلطة في أواسط القرن الثامن عشر بعد الميلاد ، فإن بالقاهرة من آثاره ١٨ جامعاً مابين مُنشأ ومجدَّد ، وذلك عدا الثامن عشر بعد الميلاد ، فإن بالقاهرة التي وممها ، وعدا السبل الكثيرة التي أنشأها ، وله أيضاً قياطر (كبارى) وأعمال أخرى هندسية . ومن أجمل آثاره سبيله الصغير ، السالف الذكر ، وأن كان في الحقيقة أصغر أعماله . ومن مبانيه جامع خارج باب الفتوح وآخر بالقرب من باب الغريب ملحق به صهريج وسبيل ومدرسة . وبني صهر يجاً آخر للسقائين بالقرب من جبَّانة الأزبكية ، وجدّد ضريح السيدة زينب وضريح السيدة بسكينة ، وشيد غيرهما بالقرب من باب القرافة وبجهة عابدين وغيرها . ومن أهم آثاره من عمل عبدالرحمن كتخدا . ذلك الى ما أنشأه فيه من دور الكتب والمطابخ وغيرها من عمل عبدالرحمن كتخدا . ذلك الى ما أنشأه فيه من دور الكتب والمطابخ وغيرها تشجيعاً لطلب العلم

وآخر ما أقيم بمصر من الآثار التركية الجيلة المكتب والسبيل اللذات بناهما السلطان مصطفى الثالث (١١٧٣ه: ١٧٥٩م) تجاه مسجد السيدة زينب عند مدخل شارع الكومى الموصل المدرسة السنية ، والمدرسة والسبيل والمكتب التي بناها السلطان محود الأول (١١٦٤ه: ١٧٥٠م) في شارع درب الجاميز في مدخل حارة الحبانية أمام قنطرة سنقر ، والبناءان في قمّة ما وصل اليه فن العارة التركية البحتة من الإتقان

يعلم مما تقدم أن الآثار العربية لم تهمل أثناء العصر العثماني في مصر، بل عنى بصيانتها وزيد عليها بقدر ما تسمح به ثروة البلاد في ذلك الحين. وإن ما أصاب الآثار العربية من الاهمال (بل الإبادة) لم يبتدئ إلا منذ أوائل القرن الثالث عشر المحجرى ( التاسع عشر م ) عند ما استوات الحكومة على ريع الأوقاف التي كان يُصرف منها على صيانتها . وزاد الطين بلة ما ابتدأ به ذلك العهد من إصلاح البلاد

متى اهملت المبانى العربية

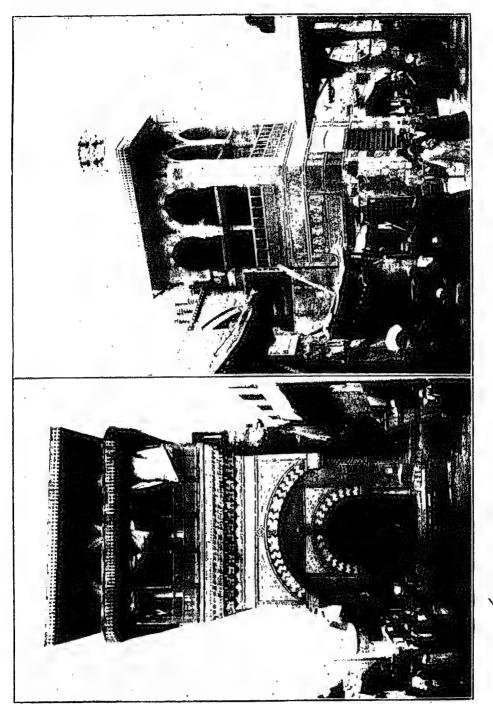

سبل ومكنب ضهروه بائنا

( رسم على افندى يوسف)

على النمط الأوربي، إذ اقتضى ذلك انشاء شوارع مستقيمة بالقاهرة. وغالى القائمون بهذا الإصلاح، فهدّموا كثيراً من الآثار النفيسة لإيجاد فضاء للشوارع أو الميادين المراد انشاؤها. وأوضح مثال الذلك «شارع محمد على»، فانه لم يتم انشاؤه إلا بعد أن هُدّم لأجله الكثير من المبانى الأثرية الفاخرة: من ذلك جامع بديع كان «بميدان» «باب الخرق» تلهج كتب التاريخ بفخامته ، وجامع «قوصون» (قيسون)، وجامع أزبك (موضع العتبة الخضراء)، وكان الأخيران من الجوامع الفخمة العظيمة

وربما كان الخطب أعظم لو لم تؤلف « لجنة حفظ الآثار العربية » : ألَّفها الخديوى لجنة حفظ توفيق باشا سنة ١٨٨١م لمنع العبث بهذه الآثار والمحافظة عليها، فكان لأعمالها أعظم الاثار العربية ثمرة في ذلك

### ع - ﴿ الماليك وأهل البلاد ﴾

ممالیك هذا العصر (كمن سبقهم من المالیك) لم يمترجوا بالسكان الأصلیین، بل عاشوا عزلة المالیك مُمَرَ فّمین فی مَعْزِل عنهم . وقلیل منهم من تزوج وكوّن له اسرة، إذ كان دَیْدَنهم عن المصریین الحروب والفروسیة، فلا یرضَوْن بشی میشنامهم عنها . ومعظمهم كان یموت فی ساحة الوغی وسنّه لا تتجاوز الحامسة والثلاثین . ومن عاش منهم عیشة هادنة ورضی بالزواج ( وهو التزر الیسیر ) كان نسله یندمج علی مدی الأیام فی المصریین

وقد غالى الماليك في أواخر العصر العثماني في ابتزاز الاموال من الاهلين ، وانغمسوا ترف الماليك في الترف في مسكنهم وملبسهم ومعيشتهم ، على غير عاداتهم الأولى المبنية على الخشونة والسذاجة في كل شيء ، وصارت حُلّة البيك منهم لا يقل ثمنها عمّا يعادل ١٠٠ جنيه الآن (مع عظم قيمة النقود في تلك الأيام) ، ولا يمتطون إلاّ خيول « نجد » العربية . الاصيلة التي يبلغ ثمن أحدها نحو ٣٠٠ جنيه

ولم يكن ذلك قاصراً على البيكوات أنفسهم ، بل ان مماليكهم الذين لم يرتقوا بعد \* هو جامع اسكندر باشا المتولى على مصر سنة ٩٦٣ هـ ، وهو غير اسكندر باشا الفقيه الجركسي الذي انايه سنان باشا عند خروجه الى اليمن ، وسيأتي ذكره بعد الى مراتب الرياسة كانت ركائبهم مزيّنة بأفخر الحرائر، ومُرَقَّشة من كل جانب بالذهب والفضة، على حين أن المصريين الاصليين لم يسمح لهم إلا بركوب البغال والحمير

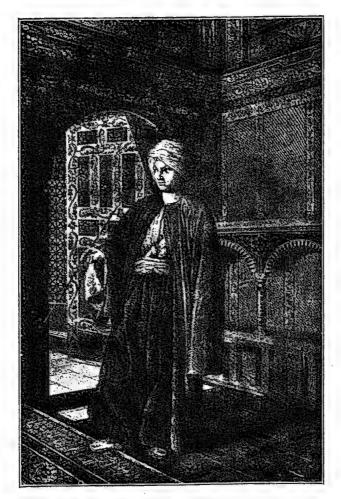

شكل مماوك

(عن كتاب وصف مصر)

. فقر الأملين وصار أهل البلاد هم العبيــد الحقيقيين ، و « الماليك ، هم السادة . اذ استولى الماليك على جميع الأملاك الآما كان منها موقوفاً على الأعمال الخيرية في وصاية

العلما، . وتشعثت حال الفلاّح حتى صار رثاً فى ملبسه ومسكنه ومأكله : لا يكاد يفيق من دفع ضريبة شرعية أو غير شرعية حتى يطالب بدفع أخرى ، وإذا المتنع عن الدفع ( فقراً أو ادّعاءً ) ضُرب وعُذّب حتى يدفع ، وربما قتُل من أجل ذلك واختل الأمن فى تلك الأيام ، وكثرت مناسر اللصوص وقطاع الطرق ، فتأخرت اهمال التجارة ، وأهملت مرافق الزراعة ، وانقرض معظم الصناعات ، وكانت قد دخلت الزراعة والصناعة فى طور تقهقر بعد أن نقل السلطان سليم أمهر الصناع الى القسطنطينية ، فقضى الفقر ، واختلال الأمن على البقية الباقية منها

وفى أواخر القرن الثانى عشر ه ( الثامن عشر م ) كان تكرير السكر لا يزال جارياً فى بعض أنحاء البلاد ، وكذلك بقى أثر من صناعة الحرير والكتان التى كانت لمصر فيها شهرة فائقة من قبل ، كما بقيت نماذج من صناعة الزجاج

على ان الذي لطّف هذه الحالة أن ما كان يُجْدَبَى من ألبلاد كان يصرف فى نفس حرم المماليك البلاد: فالثروة التي كانت ترد متجزئة الى خزائن الأمراء وتتجمع فيها ، تُنفق بعد متجزئة الى التجار من الأهلين بعد دفع الخراج، الذي لم يكن كبيراً. ولم يكن ظلم الماليك وعسفهم ليمنعهم من الكرم و بذل الصدقات ، فكان كبار القوم يعيشون فى رخاء وسعة ، وكانت بيوتهم مفتّحة للقادمين فى الغداء والعشاء . وكانوا فى الاعياد يوزّعون كثيراً من الارز والعسل واللبن على الفقراء والمساكين ، كما يوزعون عليهم الحلوى أيضاً فى أيام الجمعة والمواسم

ولم يكن أمراء الماليك وحدهم هم أصحاب القصور الفاخرة ، بل شاركهم فى ذلك بعض الثراة كثير من التجار، وكان مر بين المنازل الكبيرة المطلة على بر كة الازبكية من الأهلين (حديقة الازبكية الآن) منزل لتاجر شهير يدعى « أحمد الشرايي » غاية فى الحسن . وكانت لهذه الاسرة ثروة طائلة ، وبيتهم يؤمه العلماء من كل جانب لاشتماله على كل ما يرغبه الطالب من الكتب ، التي كانوا يُعنون بجمعها من كل سوق ، ولا

يضنون على أحد باعارتها

درجة تقدم العلم وان اهتمام هذه الاسرة وأمثالها بجمع الكتب وتسهيل اعارتها يدلنا بعض الدلالة في ذلك العهد على مقدار إقبال الناس على العلم في هذه الايام. ويؤيد لنا ميل الناس الى الانقطاع الى طلب العلم ذكر ذلك العدد الكبير من أهل العلم والتأليف الذين تحنى «الجبرتى» بكتابة تراجمهم: من مشايخ الاساتذة والعلماء ، والمؤرخين والشعراء ، وغيرهم ممن ليس لهم نظير في زماننا . غير ان اشتغالهم كان قاصراً على مدارسة قواعد العلوم اللسانية والشرعية والرياضة النظرية . فلا هم تأثروا بالنهضة العلمية باوربا ، ولا هم رجعوا الى النهضة العربية القربية القديمة التي جعلت عصر الرشيد والامين والمأمون من أزهر عصور العلوم العملية

## ٥ – ﴿ تَجَارة مصر وشواطئ البحر الأبيض ﴾ وتأثرها بالاستكشافات البرتقالية في افريقية

التجارة مصدر ثروة عظيمة للمماليك

كان سلاطين دولتي الماليك البحرية والبرجية في سعة عظيمة من المال ، تدل عليها مبانيهم الشاهقة وآثارهم النفيسة . لأن موارد ثروتهم لم تكن بالطبع قاصرة على الزراعة التي هي أساس ثروة مصر الآن ، بل ان كثيراً منها كان من الضرائب المفروضة على التجارة الهندية العظيمة عند مرورها الى اوربا وذلك انه قبل الاهتداء الى الطريق المؤدّية من اوربا الى الهند حوث جنوبي إفريقية لم يكن للتجارة الهندية مع أوربا الا طريق البحر الأبيض المتوسط: تُنقل البضائع براً من الخليج الفارسي أو البحر الأبيض المدينة والبحر الأبيض الموريق في اوربا. وسواء أنقلت تنقل بطريق هذا البحر الى مدينة والبندقية» حيث توزّع في اوربا. وسواء أنقلت البضائع بطريق الخليج الفارسي أم بطريق البحر الأحمر (وهو الأغلب لموافقته) تمرّ لا محالة من أراضي الماليك ، اذ هم المالكون في ذلك الوقت لمصر والشام معاً . قائمة الماليك بهذه المزية أيّما انتفاع ، وضربوا مكوساً كبيرة على التجارة عند دخولها في أملا كهم وعند خروجها منها ، فكان ذلك يأتيهم بد خل لا يُستهان به





بقابا الصناعات المصرة (١\_مصنع نسيج - ٢\_مصنع زجاج)

وقد كان لمرور التجارة الهندية من هاتين الطريقين أكبر أثر فى ترويج تجارة البحر وجنوة والبندقية الأبيض المتوسط، وعظمت بسببها ثروة الدولتين اللتين اشتهرتا بالملاحة فيه: وهما « جنوة » و « البندقية » ، ولا سيما الاخيرة ، فانَّ تجَّارها نالوا لدى الماليك حُظوة كبيرة وصلت بهم فى آخر الامر الى احتكار نقل هذه التجارة العظيمة

ولم يتفق المؤرخون على تفاصيل مقدار المكوس التي كان يجبيها الماليك من هذه مقدار المكوس التجارة ، ولكن المفهوم من تقدير معظمهم أنها لم تقلُّ عن سدس ما تساويه البضاعة وقت وصولها الى حدود الاملاك المصرية ، وسدس ما تساويه أيضاً عند خروجها من موانيها . فاذا فرضنا أن أحد تمجار العرب اشترى من الهند بضاعة بما يعادل . . . و ١٠٠٠ جنيه مثلاً، وسلك طريق البحر الاحمر حتى رسا بها في السويس، أصبحت قيمتها بالطبع أعظم كثيراً مما اشتريت بهِ من المواني الهندية ، ولنفرض أنها صارت تساوى ١٨٥٠٠٠ جنيه مثلاً . فيكون ما يدفع عنها من المكوس حينتُذر يعادل ٥٠٠و١٨ به الى الاسكندرية ليبيعها الى أحد  $\frac{1}{2}$ تجار البندقية ، فتزيد قيمتها بالطبع بقدر ما دُفع عليها من المكس وأجر النقل و بقدر الربح الذي يريده التاجر الثاني، ولنفرض أنها صارت تساوى ٥٠٠، ٣٠ جنيه . فتكون مكوسها بالاسكندرية تعادل  $ilde{ au}$   $ilde{ au}$   $ilde{ au}$   $ilde{ au}$   $ilde{ au}$  مادُفع عليها من المكوس يبلغ ٢٠٠٠٠ + ٢٠٠٠٥ = ٨٠٠٠٠ جنيه، وذلك عدا ما يكون قد دُفع عنها لعمال الحكومة على سبيل الهدايا أو الرشوة: مما يقدّر بألف جنيه أوالفين، أى أن مجموع ما دخل الاراضي المصرية من المال بسبب مرور هذه البضاعة فيها ( ١٠٠٠٠ جنيه تقريباً ) يقرب من الثمن الاصلى الذي دُفع عنها في الهند. زد على ذلك أن تجار المرب كانوا تحت رحمة الماليك: يصادرونهم أحيانًا، ويقترضون منهم قهراً كلما احتاجوا الى المال . ومرن ذلك نعلم السر فى بقاء دولتى المماليك البحرية والجراكسة على تلك الدرجة العظيمة من الثروة التي مكّنتهم من حفظ أبّهة الملك وتشييد القصور الشاهقة والمباني الفاخرة جيلا بعد جيل كانت تباع في أور با بأبهظ الأسعار ، وربما بلغ ثمنها هنالك ٧٠٠٠٠ جنيه . فاشتعل

الحسد في المالك الأوربية الاخرى من هذه الارباح العظيمة التي لا ينقطع تدفقها في

جيوب البنادقة والمصريين بسبب احتكار التجارة الهندية ، فدفعهم ذلك الى

التفكير في الاهتداء الى طريق أخرى توصل الى الهند ، حتى ينالهم شطر من أرباح

تلك التجارة العظيمة . وساعد على الارة هذه الهمة قيامُ النهضة العلمية العامة التي

ابتدأت في أوربا بعد فتح القسطنطينية ( نهضة احياء العلوم ) وولَّدت في تلك البلاد

ولا يخفى أن البضاعة التي اشتراها تاجر البندقية من مصر بمقدار ٠٠٠و٣٥ جنيه

غيرة اوربا من البنادقة والمصريين

نهضة احماء العلوم باوربا

البرتقال ونهضتهم

وأول من فكّر من الأوربيين في البحث عن طريق أخرى الى الهند هم «البرتقال ، ف الاستكشاف وهم أمة تسكن الجزء الغربي من شبه جزيرة الاندلس: كانوا احدى الامارات التي استوات عليها العرب في الاندلس، وانسلخوا عن حكمهم قبل إجلاء العرب من تلك البلاد (في سنة ٨٩٧ هـ: ١٤٩٢ م ) بقرنين تقريباً . ومرخ ذلك الحين أخذوا يدافعون عن استقلالهم من غارات مملكة « قَشْتالة » (كستيل ) المجاورة لهم ، حتى أمينوا شرها بانتصارهم عليها في واقعة « الجَبَرُوتا » سنة ٧٨٧ هـ ( ١٣٨٥ م )

روح الاستطلاع والاستكشاف

منزى الملاح ومماضدته لاحة

ثم تولى عرش البرتقال الأمير « هنرى » ( الشهير بهنرى « الملاّح » لكثرة استكشافاته البحرية وعظم ما أصلحه في الملاحة )، فتم في أيامه من الاستكشافات ما نسخ آراء الأقدمين بشأن شكل العالم المعمور ، وكانت عاقبته كشف طريق الهند والدنيا الجديدة

شرع هذا الملك منذ سنة ٨٢١ ه (١٤١٨ م) في العمل على كشف طريق بحثه عن طريق جديد للهند ، فأقام بثغر « سَمجر » في الجنوب الغربي من البرتقال ( وهو يكاد يكون حول افريقية أقصى نقطة في أوربا منجهة الغرب ) ، وأنشأ فيهِ مرصداً ومدرسة بحرية لتعليم الملاحة ، ودعا اليها علماء الفلك وكبار المُلمّين برسم المصورات الجغرافية ، وعُني بصنع السفن العظيمة للاستكشاف خاصة ، وأدخل فيهما استعمال بيت الابرة (البوصلة) ناقلاً

استمالها يعن العرب، وحسّن آلة « الأسطرلاب » التي يُعرف بها خط العرض بالتقريب

ثم عوّل بعد استشارة من حوله من العلماء على تتبُّع شاطئ افريقية بقصد بلوغ الهند . وكان الشاطئ الغربي من افريقية لا يُعلم منهُ حينتُذٍّ لأهل أوربا شيء جنوبي « رأس بوجادور » . وكانت المصورات الجغرافية التي رسمها الأقدمون بعضها يمثّل بقية افريقية بنصف دائرة تمتد من الشال الغربي (جهةِ مَرَّا كُش) الى جنوبي البحر الأحمر، و بعضها يتركه غير محدود اشارة الى أنهُ لم 'يكشف بعد

بلوغ بلوغ دياز جنوبى افريقية

فرأى هنرى أن يستكشف عن هذا الشاطئ ، حتى اذا سار حوله الى الشرق بَحَثَ عن طريق تؤدى الى الهند من تلك الجهة . فأرسل لهذا الوجــه بُعوثًا بحرية الرأس الأخضر سنة بعد أخرى ، فكان كل بعث يصل الى وراء ما وصل اليه سالفه، حتى وصل آخر بعث في عهده الى «جزائر الرأس الأخضر». وما زالت هذه الاستكشافات يتُبع بعضها بعضاً حتى بلغ ﴿ بَرْ تُلُوْمِيُودِيَازِ > الملاّح البرتقالي الشهير الى طرف افريقية الجنوبي ، وسار حوله حتى وصل الى خليج « أَلَجْوَا » سنة ٨٩١ ه ( ١٤٨٦ م ) . وسمّى هذا الطرف د رأس الزوابع » ( لهول ما لاقاه في السير حوله )، ولكن ملك البرتقال ( ابن هنري ) أدرك قيمة هذا الكشف العظيم ، ورأى أنهُ فأنحة خير لتحقيق أمنية دولته وهي الاهتداء الى طريق الهند . وعمل على مواصلة هذه الاستكشافات

وقوف الاستكشافات البرتقالية فترة

وفي هذه الأثناء كان المستكشف العظيم « خِرِسْتُوف كُلُومْب » قد خرِج في بعث بحرى أمدَّه بهِ ملك الأسبان ، وسار بهِ غرباً يأمل الوصول الى الهند من هذا الطريق الغربي اعتقاداً منه بكروية الأرض ، فوصل الى احدى جزائر الهند الغربية سنة ١٩٧ هـ ( ١٤٩٢ م ) . فظن الناس أن هذه جزء من بلاد الهند ، وأن « كلومب » قد كشف الإسبان طريقاً الى تلك البلاد اقصر وأسهل من الطريق الطويل الذي يعانى البرتقال كشفه . فوقفت الاستكشافات البرتقالية فترة من الزمن ، الى أن اتضح أن كاومب لم يهتد الى طريق الهند ذاتها، وأن طريقه إن أدى البها يكون أطول

استئناف الاستكشاف بقیادة فاسكو دی جاما

من الطريق حول افريقية . فرجع البرتقال الى مواصلة استكشافاتهم ، وفى سنة ١٠٩ه من الطريق حول افريقية . فرجع البرتقال الى مواصلة استكشافاتهم ، وفى سنة ١٤٩٦ م ) أرسل ملكهم « إمانويل » بعثاً لهذا الغرض برياسة الملاّح العظيم « فاسكودى جاما » ، فوصل الى رأس الزوابع الذى سماه تفاولاً «رأس الرجاء الصالح» . و بعد ان كابد مصاعب جمة فى المسير حوله ، لشدة الرياح الجنوبية الشرقية ، سار ازاء شاطئ افريقية الشرقية

ومن ثم شرع يسأل من الثغور التي يمر عليها عن الطريق المؤدية الى الهند، فكان كلا حلّ بثغر وجده مسكوناً بالعرب، فكانوا يمتنعون عن ارشاده، مخافة أن يجرّ عليهم ذلك منافسة تجارية لاطاقة لهم بها . و بعد أن أخفق سعيه في « مُزَنبيق » و «كِلُوة » و « مَنْبَسة » فاز في « مِلِنْدة » ، حيث أخذ ما يلزمه من الزاد واصطحب معه أحد الهنود العالمين حق العلم بالطريق الى « قليقوت » ( على الشاطئ الغربي للهند ) . فوصلها « جاما » بهداية هذا الدليل في ثلاثة وعشرين يوماً

وصوله الى قليقوت



فاسكو دى جاما في حضرة الزامرين

ولم برحّب بهِ فى بادئ الأمر ملكها الملقب « زامُرِين .» (أى ملك البحار) ، بل زاد فى تنفيره منه تجار العرب فى تلك الجهات ، إذ أفهموه أن البرتقال ليسوا إلاّ

لصوص بحر لا عمل لهم إلا النهب والسلب فى البحار . ولكن « جاما » ( أول مستعمر جاما والرامرين أوربى فى الشرق ) استعمل الملق والثبات ، وما زال بالزامرين يتملقه ويشرح له غرضه حتى استماله ورغبه فى تبادل التجارة مع البرتقاليين ، وعقد معه معاهدة تجارية كانت بعد ذلك سبباً فى زوال ملكه

بذلك تم للبرتقال كشف طريق جديدة للهند، فكانت فاتحة لانقلاب عظيم تأثير كشف في تجارة العالم بأسره، اذ ان نقل البضائع صار ينفق عليه بهذه الطريق ثلث ما كان الطريق الجديدة ينفق بالطريق القديمة، فوق متاعبها ومضايقها. فكانت النتيجة أن تحوّل مجرى هذه التجارة العظيمة من مصر والشام والبحر الأبيض المتوسط الى المحيط الاتلنتي حول شواطئ افريقية

اتحاد الغورى والبنادقة والزامرين على البرتقال وقد وقع خبر كشف الطريق الجديدة وقوع الصواعق على مصر والأم التجارية بالبحر الأبيض ، ولا سيما البنادقة، لعامهم ان فيه الضربة القاضية على أهم منابع ثروتهم، وكان البرتقال قد أخذوا في توسيع نفوذهم في بلاد الهند، غير مكتفين بالعلائق التجارية بل استولوا بالسيف والمدفع على إمارة «قليقوت» وجعاوها في عداد مستعمراتهم وذلك ان السلطان الغوري اتحد سراً مع البنادقة ومع ملك «قليقوت» وذلك ان السلطان الغوري اتحد سراً مع البنادقة ومع ملك «قليقوت» الشرق . فأنشأ الغوري أسطولاً عظيماً ، وساعده البنادقة بجلب الأخشاب اللازمة المبنائه ، فظهر الأسطول في البحار الهندية والتق بسفن البرتقال بالقرب من شواطئ بمباى ، فكانت الغلبة للمصريين ، وقتل ولد الوالي البرتقالي (ألميسدا) بالهند في موقعة بحرية عظيمة بالقرب من جزيرة «دينو» أمام بمباى سنة ١٩٥ ه (١٩٠٥م) انتصروا فيها على المصريين في موقعة كانت هي الفاصلة في أمر التجارة الهندية في مكافة البحرة عبث البرتقال بسفن غيرهم ممن حاولوا الانجار في تلك البحار ، والبرتقال البرتقال البرتقال البرتقال المنتدة عبث البرتقال بسفن غيرهم ممن حاولوا الانجار في تلك البحار ، والبرتقال البرتقال البرتقال البرتقال البرتقال المنات في مكافحة البرتقال ، ولما اشتدة عبث البرتقال بسفن غيرهم ممن حاولوا الانجار في تلك البحار ،

واقمة ديو

نهاون المنانبين بعث السلطان سليان القانوني أحد ولاة مصر بأسطول لردعهم، فلم يفلح . والحق ان العثمانيين لم ينتهزوا الفرص المناسبة لمنازلة البر تقال والاستيلاء على الثروة الهائلة التي كان يجنيها الماليك من مرور نجارة الهند من مصر والشام . فكان الواجب عليهم أن يتحدوا مع البنادقة (شركائهم في هذه الخسارة)، ويستعينوا بهم في القضاء على أساطيل البرتقال، ولكنهم غفلوا عن ذلك، بل كانوا هم القاضين على قوة البنادقة بحروبهم التي شنّوها عليهم واستيلائهم على كثير من أملاكهم

ومن ذلك الحين كثر التلصص فى البحر الأبيض ، فقضى على البقية الباقية من التجارة التي كانت تمر من هذا البحر

## ٧ – ﴿ أَشَهُرُ الْوَلَاةُ وَأَهُمُ الْحُوادِثُ ﴾

أول من وتى العثمانيون على مصر من الولاة « خير بك » : ولاه السلطان سليم مكافأة له على مساعدته فى فتح مصر والشام . وبقى فى منصب الولاية اكثر من خمس سنوات كان فيها مكروها من جميع الرعايا المسلمين . فقرّب منه اليهود والنصارى وأخذ بناصرهم ، فلم يغن ذلك عنه شيئاً . ولما ازداد كر به من الحياة أفرج عن كثير من مسجونى القاهرة ، ووزّع كثيراً من المال والخيرات على المساكين وخدمة المعاهد الدينية . وقد أبدى أسفه الشديد وهو فى سياق الموت على ما فرط منه . ودُفن بسجده الذى بناه بالتبانة بالقرب من باب الوزير بجهة الخير بكية المسهاة بهذا الاسم نسة المه

مصطفى باشا وخلفه « مصطفى باشا » زوج أخت السلطان سليمان القانونى . وهو أول من لقب بلقب باشا من ولاة مصر . وكان لا يعرف العربية ، ولا يُظهر شيئاً من الحفاوة للوافدين عليهِ والمهنئين له من أهل البلاد

احمد باشا ولم يمض عهد طويل بعــد الفتح حتى ظهر فضل احتياط السلطان سليم لتقييد ومحاولته سلطة الوالى، فان الوالى الثالث « احمد باشا » هم بعمل ما كان يُخشَى منهُ، إِذ

أراد الاستقلال بملك مصر، فأور بضرب السكة باسمه، والدعاء له فى الخطبة . ولكنة لم يلبث أن قُبض عليه وأرسل رأسه الى القسطنطينية بعد أن عُلَّق على باب زَويلة على أن بتاريخ مصر فى القرنين الأولين من الفتح العثماني ليس به شيء من الأخبار المُتَّعة، ولا يشتمل غالباً على غير سلسلة من الولاة لا يكاد الواحد منهم يعيَّن حتى يُعزَل ، منهم نفر قاموا بتشييد بعض المساجد والمدارس، ومنهم من لم يشتغل بشيء سوى النزود من المال قبل أن تنقضى مدة ولايته . ومع ذلك كان ولاة القرن الأول وأكثر الثاني فى العدل وضبط الأمور خيراً من أنى بعدهم

سليمان باشا واصلاحاته ومن أعظم الولاة العاملين في ذلك العصر « سايان باشا » : نُصّب على مصر سنة ٩٣١ ه ( ١٥٢٥ م ) ، فاهتم بالنظر في أحوال البلاد وإصلاح ما فسد منها ، فعين مأموراً لمسح الأراضي ، ورتب الضرائب على أحسن نظام ، واستحدث دفاتر جديدة لأعمال الحكومة ، وشيد كثيراً من المباني النافعة . وفي مدة ولايته كثر تعدي سفن البرتقال على بلاد البحر الأحمر وسواحل الهند حتى قطعت المواصلات التجارية بين مصر وتلك الجهات . فاستغاث « درشاه » حاكم «كجرات » بالسلطان سايمان القانوني، فأصدر السلطان أمراً الى سايمان باشا بإ نشاء أسطول بالديار المصرية والخروج به الى البحر الأحمر لكسر شوكة البرتقال ، فجهز سليمان باشا الأسطول وشحنه بالجيوش وأقلع به من السويس سنة ٤٤٤ ه ( ١٥٣٨ م ) . فاستولى على « عدن » ، ثم توجه الى بلاد الهند، فالتحم مع البرتقال في المياه الهندية في موقعة عظيمة كان النصر فيها للبرتقال بالرغم مما بذله سليمان باشا من الجهد العظيم

خروجه لمحاربة البرتقال

وكانت ولاية مصر قد أُسندت أثناء اشتغال سايمان باشا بأمر حملة الهند الى انابة خسرو باشا « خُسُرُو باشا » سنة ١٤١ هـ ( ١٥٣٥ م) ، فأنم الإصلاحات التى بدأها سليمان باشا مم زاد فى مقدار الجزية التى تُرسل للدولة ، فاستُدعى الى الاستانة مخافة أن يكون قد أحدث ضرائب جديدة تضر بالبلاد . ولما عاد سليمان باشا الى مصر تسلم مقاليد الأمور ثانية ، و بقى والياً عليها الى أن استدعى الى الاستانة وأُسند اليه مسند الصدارة العظمى بها

سنان داشا ثم تتالت الولاة على مصرحتى وليها «سنان باشا » سنة ٩٧٥ ه ( ١٥٦٧م ) ، فأخذ يتصرف فى شؤون البلاد بحكمة وتدبر، وبعد تسعة أشهر وردت عليه الأوامر السلطانية بأن يستعد لفتح بلاد البمن واستخلاصها من « الزيديين (١) » فجهز جيشاً ، خروجه وخرج به من مصر سنة ٩٧٦ ه ( ١٥٦٨ م ) بعد أن أناب عنه فى الولاية لفتح البمن « اسكندر باشا (٢) » . ولما عاد من فتح البمن سنة ٩٧٩ ه ( ١٥٧١ م ) تسلم ولاية مصر ثانية وأخذ يشيد المبانى ، فأنشأ فى بولاق ( سنة ٩٧٩ ه : ١٥٧١ م ) رباطاً المندر باشا ( تكية ) ومسجداً كبيرًا لا يزال الى الآن من أعظم الآثار العثمانية بمصر، وهو ثانى مسجد نبى بها على الأشكال البوزنطية ، وبقى سنان باشا بمصر سنتين كان أثناءهما موضع محبة الأهاين ، لكثرة اصالحاته وعظم مبر"اته

مسيح باشا ومن أفضل الولاة الذين وُلّوا مصر بعده « مسيح باشا » ( ٩٨٢ - ٩٨٨ ه : ٥٠٤ - ١٥٨٠ - ١٥٧٤ على ١٥٧٤ - ١٥٨٠ م ) ، وكان من أكثر الحكام عفة واستقامة ، وأشدهم حرصاً على نشر الأمن وإقامة العدل . إلا أنه تشدد في معاقبة المفسدين ، فقتل منهم نحو عشرة آلاف . وشيد مدرسة وتربة له خارج القرافة بشارع نور الدين بعرب اليسار ، ووقف عليهما أوقافاً باسم الشيخ نور الدين القرافي

اضمحلال نفوذ الولاة

ازدياد

نفوذ الجند

ثم أخذ نفوذ الولاة فى الاضمحلال، لعجز الكثير منهم، وقوة شوكة الجنود البلاد وتدخُّهم فى كل شؤونها، حتى صاروا هم الآمرين الناهين للولاة. فلما ولى « أُويس باشا » على مصر (٩٩٥ – ٩٩٩ ه : ١٥٨٧ – ١٥٩١ م )، وأراد أن ينظم أولاد العرب من المصريين فى سلك الجيش، اشتعل لهيب الفتنة بين الجنود، ولم يقبلوا ان يتشبّة بهم غيرهم فى لباسهم، وهجموا على أويس باشا وأهانوه ( ٩٩٧ ه : يقبلوا ان يتشبّة بهم غيرهم فى لباسهم، وهجموا على أويس باشا وأهانوه ( ٩٩٧ ه المام)، فاضطر الى الإذعان لمطالبهم، ومما يجدز ذكره بمناسبة ولاية أويس باشا

<sup>(</sup>١) وهم قوم من شيعة زيد بن على زبن العابدين بن الحسين بن على كرم الله وجهة . وهم جلة فرق جهرتهم الآن باليمن ولهم فيها امام لا يزال خارجا على الحلفاء من العرب أو الترك (٢) اسمه اسكندر با ما الفقيه الجركسي 6 وهو مسلم طبعاً

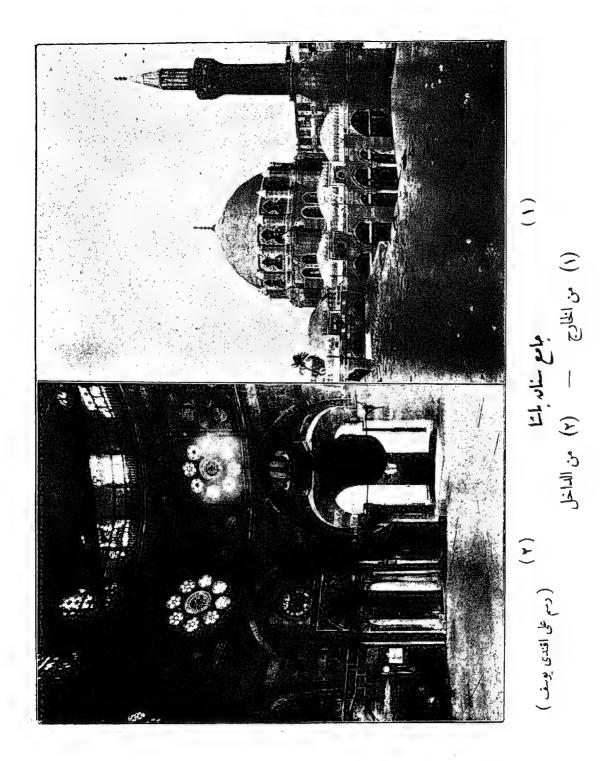

أنهُ حدث في عهده زِلزال عظيم سقط بهِ عدة منارات وبيوت، وتفلّق جبل المقطم ززال قرب اطفيح الى ثلاث فِكَق تفجر منها الماء

وما زال روح الفتنة ينتشر في الجنود عاماً بعد عام ، ويشتد تطاولهم على الولاة، حتى وره مصطفى وُلَّى « قره مصطفى باشا » سنة ١٠١ ه ( ١٦٢٢ م ) ، وكان قوى البأس ساهراً على بوطد السكينة توطيد السكينة ، فأخذ يتجول بنفسه في الأسواق ، وينظر في الشكاوي والأسعار ، ويحكم في الجنانات بنفسه، فهابه الجند . وكان لأعماله وقع حسن في القاوب، وعظُم في أعين الناس . ولما جلس السلطان مراد الرابع على عرش آل عثمان سنة ١٠٣٢ هـ (١٦٢٣ م ) عزل هذا الوالى من مصر ونصّب مكانه « على باشا الجشْنَجي » . رفض الجند فطلبت منه الأجناد الأعطية المعتاد توزيعها عنــد تولية الوالى الجديد، فلما لم يجب بديله طلبَتَهُم لم يعترفوا بعزل قره مصطفى باشا، واضطروا على باشا الىالعودة منحيث أتى . وعند ما ركب البحر أطلقوا على سفينته بعض القذائف من قلمة منار الاسكندرية \*، فلم ينج إلَّا بصعوبة . ثم أرسل الجنود مندوباً منهم الى الاستانة ، فنـــال لهم أمراً سَلَطَانياً بِبَقَاء قره مصطفى باشا في الولاية ، فعاد الباشا الى مصر سنة ١٠٣٥ هـ ( ١٦٢٥ م ) . وفي عهده ظهر بالبلاد وباء شديد ، فصار يغتصب أموال المتوَّفيْنَ لنفسه كأنه الوارث للناس. فرُفعت في حقه الظلامات لدار الخلافة، فعزله السلطان ثم قُتل بعد بالقسطنطينية . ولقره مصطفى باشا من العمارات والمدارس التي شيدها عصر شيء كثير

بعض او بثة هذا العصر ولم يكن الوباء الآنف الذكر الوحيد من نوعه فى هذا العصر ، بل حدث غيره طواعين كثيرة ، وكانت تصحبها غالباً المجاعات (وتلك سُنة معتادة فى التاريخ) ، ومن أو بئة هذه المدة طاعون جدث سنة ١٠١٧ه (١٦٠٣م) فتك بكثير من القرى والامصار ، وآخر تفشى بالبلاد سنة ١٠٢٨ه (١٦١٩م) فاشتد بطشه حتى أقفلت الأسواق وتعطلت الأعمال . وفى سنة ١٠٣٠ه (١٦٢١م) حدث غلاء

السمى الآن حصن قايتباى

عظیم أعقبه وباء آخر بقی یفتك بالبلاد نحو ثلاثة أشهر . ولم یكد 'ینسی هذا حتی حدث سنة ۱۰۳۵ ه ( ۱۹۲۵ م ) وباء أنكی من السالف . وأعظم من هذا كله وباء حدث سنة ۱۰۵۷ ه ( ۱۹۲۲ م ) لم یُسمع بمثله من قبل ، كثرت فیه المُوتان حتی صارت المونی تدفن بلا صلاة ، وخر بت به ۲۳۰ قریة . وأعقبه قحط وغلاء

تضاعف نفوذ الجند

وفى هذه الأثناء كانت الجنود المثمانية بمصر دائبة على جمع السلطة فى قبضتهم ، حتى جملوا الولاة أُلمُو بة فى أيديهم ، فعجزوا عن رَدْعهم وتأهين الرعايا شرَّ مفاسدهم . وصارت كل طائفة من الجند تأخذ فى حمايتها جملة من التجار أو المزارعين أو الملاّحين فيقتسمون معهم الأرباح ، وفى نظير ذلك يحمونهم من أداء حقوق الحكومة . وما زالوا فى شغب على الولاة ، وهم معهم فى مكافحات ، حتى عظمت قوة البيكوات الماليك ، فقضوا على نفوذ الطائفتين

#### ﴿ عودة النفوذ الى الماليك البيكوات ﴾

اسباب عودة النفوذ الى الماليك

أدّت كثرة تنقل ولاة العثمانيين الى عدم تأييد نفوذهم فى مصر ، والى استرجاع الماليك ( الراسخة قدمهم بالبلاد ) لكثير من قوتهم الأولى ، وساعد على نمو هذه القوة طول أمد النزاع بين الولاة والجند ، حتى اشتغل الطائفتان بمشاحاتهم عن كل

شيخ البلد

ومما ساعد الماليك على القبض على السلطة تمهيدهم الطريق لاتحادهم، باختيارهم زعيماً من بينهم وهو حاكم القاهرة، المسمى اذ ذاك « شيخ البلد » . وكان الماليك قد تعودوا من قديم الزمان جلب مماليك احداث وتدريبهم ليكونوا لهم حاشيسة وانصاراً . فسمحت لهم الدولة بالدير على هذا النظام، فأصبح لزعمائهم من ذلك قوة لم يعد للولاة قبلُ بدفعها . وذلك ان الماليك الأحداث الذين يُشرَون بالمال كانوا يجررون عادة بعد بضعة أعوام، فيُبقون الحرمة لأسيادهم، حتى اذا ولجوا أبواب الرق، وصاروا أنفسُهم بيكوات، لا يألون جهداً في تلبية دعوة مواليهم الأولين متى الرق، وصاروا أنفسُهم بيكوات، لا يألون جهداً في تلبية دعوة مواليهم الأولين متى

استمدوا منهم المعونة . فكان يكون لشيخ البلد دائماً عصبية من مواليه وعتقاه البيكوات يعظم بها شأنه ، وصار للماليك قوة لم يكتفوا باستخدامها فى عزل من أرادوا عزله من الولاة ، بل أخذوا يطمحون الى التخلص من السيادة العثمانية جملة ، وبخاصة عند ما دخلت الدولة فى طور التقهقر وشُغلت بحرو بها مع النمسا والروسيا ، كما ذكرنا آنفاً

الولاة يدسون الدسائس بين المماليك

وتنبّه بعض الولاة الى ما يرمى اليه الماليك ، فعملوا على دس الدسائس بينهم ، وتفريق كلمتهم ، وكان الماليك منقسمين الى احزاب (أعظمها «القاسمية» ، و« الفقارية » ") ولم تَسْلم الطائفتان من عداوة بينهما . فلما عُهد بولاية مصر الى «حسينَ باشا كتخدا » سعى فى تفريقهما ، وتفاقمت العداوة بينهما حتى وصلت سنة ١١١٩ ه (١٧٠٧ م) الى حد ائار بين الفريقين حربًا استعرت نيرانها ثمانين يوماً . وقيل ان المنخاصمين كانوا أثناء هذه المدة يخرجون من القاهرة نهاراً

للمحاربة ، ثم يعودون اليها بالليل فيبيتون فيها كغيرهم من السكان

القاسمية والفقارية

وأسفرت هذه الفتنة الطويلة عن قتل شيخ البلد « قاسم بك ايواظ » زعيم القاسمية . فخلفه ابنسه « اسماعيل بك » . فأصلح ما بين الماليك ووحد كاتهم ، وصارت لشيخ البلد الكلمة العليا على الوالى . فعمل الوالى سرًا على تحريض الفقاريين عليه الى أن قتله أحدهم « ذو الفقار » ، فوهب له الوالى ثروة اسماعيل بك ، وأسند منصب شيخ البلد الى « جركس بك » بعد أن فتك بأتباع اسماعيل بك . ويعرف اسماعيل بك هذا باسماعيل بك الكبير ، ومن آثاره بمصر سبيل ومكتب بجهة سوق العصر القديم بمدخل الداودية وحوش الشرقاوى كانا من أجمل مبانى ذلك العصر ، وبيق منهما الآن جزء خرب

اسماعیل بك الكبیر

ثم استعان ذو الفقار بما آل الب من الثروة فى شراء الماليك وتدريبهم حتى صارت له قوة كبيرة، فانتزع السلطة من جركس بك ووضع نفسه فى منصب شبخ البلد. ولكنه لم يلبث ان ثار عليه الماليك وقتاوه. فقبض أحد قواده «عثمان بك»

نسبة الى زعيمين لهما ، هما : قاسم وذو الفقار



سبيل ومكتب اسماعيل بك الكبير (في أيام رونقهما ) على السلطة، فصار شيخًا للبلد بعد أن انتقم لسيده شرّ انتقام

وكان عثمان بك ذا مقدرة و بأس ، فعمل على توطيد السكينة وسهر على حفظ الأمن وافامة العدل ، فحسنت سيرته وأحبه الأهلون ، و بقى ذكره بعده زمناً طويلاً حتى أنه لما ثار عليه أعداؤه واضطروه الى الهروب من مصر صارت الناس تؤرخ حوادثهم بسنة خروجه ، فكانوا يقولون : « هذا الأمر حدث بعد خروج عثمان بك بكذا من السنين ، ووُلد فلان في سنة كذا من حروج عثمان بك »

وسبب فراره من مصر أنْ قوى فى عهده شأن حزبين من الماليك وهما: «الكردغلية» و «الجلفية» ، فاتفق «ابرهيم بك» زعيم الحزب الأول و «رضوان بك» زعيم الثانى على توحيد كلة حزبيهما ، ونزع السلطة من عثمان بك ، وجعلها فى أيديهما معاً . وبعد نزاع طويل بينهما وبين عثمان بك تغلبا عليه ، ففر خوفاً منهما الى الشام ثم اقتسما السلطة بينهما ، واتفقا على أن يشغلا منصبى شيخ البلد وأمير الحج بالتناوب سنة بعد أخرى . ولما رأى الولاة أن السلطة قد شلبت من أيديهم ، عملوا

عنمان بك

ابراهیم بك ورضوان بك على النكاية بابرهيم بك ورضوان بك، ودبروا لقتلهما مكايد لم يفلحوا فيها، إِلاَّ أن البلاد لم تهدأ من الفتن بعد ، و بقى امراء الماليك فى هيج على انفسهم

هكذا كانت حالة البلاد في هذا العصر الأخير ، لا يكاد يفارقها الخلل والفوضى: تارة بثوران الجند ومكافحتهم للولاة ، وطوراً بتنازع المماليك مع الولاة مرة ومع انفسهم اخرى . وما ذالت الحال كذلك حتى قبض على ازِمّة الأمور احد المماليك الاقوياء وهو « على بك الكبير » ، فكان ذلك ابتداء حوادث جديدة ذات شأن آخر

# ﴿ زوال ماكان للسلطان من القوّة والنفوذ في مصر ﴾ على يد على بك الكبير

كان «على بك الكبير"» فى اول نشأته مملوكاً لا براهيم بك السالف الذكر، نشأة على بك في إلى يتقدم عند أن لذكائه ومقدرته ، حتى رقاه الى رتبة « بك » . ومن ذلك الحين اخذ « على بك » يعقد الآمال على ان يتقوى شيئاً فشيئاً حتى يصير يوماً ما شيخاً للبلد . فقضى ثمانية اعوام فى شراء المماليك وتدريبهم ، ولم يدخر فى اثنائها وسعاً فى استجلاب مودة البيكوات الآخرين . واخيراً تنبّه شيخ البلد « خليل بك » الى افعاله ، ورأى ان يقضى عليه قبل ان يستفحل امره ، فهجم عليه بجيوشه ، فلم يقو عليه على الفرار الى الصعيد . وهنالك التق بكثير من الساخطين على عليه على بك فانضموا اليه ، وزحف الجميع على القاهرة ، فدخلوها بعد ان انتصر وا على خليل بك وأتباعه فى عدة مواقع اظهر فيها على بك مقدرة كبيرة ، و بذلك توليه شياخة البلد على خليل بك وأتباعه فى عدة مواقع اظهر فيها على بك مقدرة كبيرة ، و بذلك توليه شياخة البلد

وكان سيده ابرهيم بك قد مات قتلاً، فلما تولى على بك شياخة البلد أمر باعدام تألب الماليك عليه قاتله، فلم برق ذلك في أعين بيكوات الماليك، وتألّبوا عليهِ وألجئوه الى الفرار الى

<sup>\*</sup> سمى « الكبير » لكثرة انتصاراته

السلطان بنيه ابنت المقدس. ثم وشوا به الى السلطان، فأمر بطلبهِ الى الاستانة. فاحتمى بأمير عكاء، فسمى هذا له لدى الباب العالى وأظهر براءته . فثبتة السلطان في منصب قي منصبه شبيخ البلد، فرجع الى القاهرة وتسلّم زمام الأمور بها مرة أخرى

ولما استتب له الأمر سهر على اصلاح البلاد وتوطيد السكينة بهـــا. ورأى أن أشرأه أيكتر من أتباعه كي يأمن غوائل المستقبل، فرقى ثمانية عشر من الماليك الى رتبة البيكوية ، ليكونوا هم وحاشيتهم أنصاراً له اذا احتاج الى مساعدتهم

طبعه

ثم طمحت نفسه الى الاستقلال بمصر، فشرع يعمل على ذلك سرًّا وينتهز لهُ ف الاستقلال كل فرصة

ولما نشبت الحرب بين الدولة والروسيا في سنة ١١٨٢ هـ (١٧٦٨ م) طلب الباب محاولة الناب العالى من مصر أن تمدَّه باثني عشر ألف مقاتل، فأذعن على بك لمطلب الدولة ، المألى قشه وشرع في جمع الجيش. ولكن الدولة شكّت في إخلاصه، واعتقدت انهُ يجمع هذا الجيش لمساعدة الروسيا عليها لتساعده على الاستقلال بمصر، فأرسلت بكتاب الى الوالي بمصر تأمره فيهِ بقتل على بك

وكان لعلى بك عيون بالاستانة ، فبادروا بتبليغه الخبر قبل وصول الكتاب الى تنقيره الماليك مصر . فتربص لحامل الكتاب وقتله قبل أن يصل الى الوالى . ثم أعلن الماليك أن من الدولة الدولة أرسلت في هذا الكتاب أمراً الى الوالى بذبح جميع الماليك. وكان «على بك» خطيبًا مو ْرَأَ، فأنار حميّة الماليك، ونفّرهم من الباب العالى، وذكّرهم بمجد سلاطين الماليك الأقدمين ، وإن الدولة تريد القضاء على هذا المجد ، وعليهم أنفسهم . فأوقد النار في قلوبهم، وقرّ قرارهم على خلع الباشا و إخراجه من مصر في الحال، والدفاع اعلانه الاستقلال عن استقلال البلاد. ثم أعلن استقلال مصر وامتنع عن دفع الجزية للباب العالى سنة ١١٨٣ ه ( ١٢٦٩ )

نتحه بلاد المرب ولاشتغال الدولة بمحاربة الروسيا لم تقدر على الالتفات اليهِ ، فانتهز على بك هذه الفرصة لتوطيد ملكه بمصر . ثم أرسل جيشاً لفتح بلاد العرب ، فاستولى على ﴿جُدَّة ﴾

لتكون له مركزاً للتجارة الهندية وموضعاً يراقب منهُ ملاحة البحر الأحمر، ولم يلبث ان أخضع باقى جزيرة العرب، وفي ذلك الحرمان الشريفان

ثم وجّه همته لفتح الشام، فأنفذ لذلك جيشاً بهِ ٠٠٠و،٣٠ مقاتل بقيادة «محمد بك غارته على الشام أبى الذهب » ، فكان حليفه النصر واستولى على كثير من مدن الشام

وعند ذلك أكبر « أبو الذهب » على سيّده هذا الملك العظيم ، فحسده . ورأى أبو الذهب أيضاً ان الدولة ربما التفتت لمصر وأرجعتها الى سلطانها فيصبح على بك وأتباعه فى الدولة عليه خطر ، فخطب ودّ الباب العالى واتفق معه على ان ينزع الملك من على بك ، ويقبض هو على زمام الأمور بمصر ، مع الخضوع للدولة . فقصد مصر بالجيش الذى كان معه بالشام ، ولم يلبث ان استولى على البلاد ، وفر على بك الى عكاء واحتمى بحاكها مرة فتحه مصر أخرى . وهنالك وجد أسطولاً للروسيا ، ففاوضه بشأن تحالفه معها ، فأمد الاسطول بالذخيرة والرجال ، و بذلك استرجع المدن السوريّة التى كان قد فتحها له أبو الذهب استنجاد على بك وعادت الى الدولة بعد رجوع أبى الذهب عن الشام وعادت الى الدولة بعد رجوع أبى الذهب عن الشام

ثم جاءته الأخبار من مصر ان الناس فى استياء من حكم أبى الذهب، وانهم يودون قدومه لإنقاذهم منه . فخرج الى مصر بقوة صغيرة ، فانتصر أولاً على جيوش أبى الذهب بجهة الصالحية ، ثم دس هذا على رجال على بك من أوقع فى قلوبهم فشله في حلته الفتنة ، فانقلبوا على « على بك » وخذلوه ، فانهزمت جيوشه وأخذهو أسيراً الى على مصر القاهرة ، فات بها بعد بضعة أيام بسبب الجراح التى أصابته وهو يدافع فى الواقعة الأخيرة دفاعاً شديداً

ومن أعماله تجديد قبة الامام الشافعي ، وإنشاء سوق ببولاق

وكافأ الباب العالى « أبا الذهب » على ذلك ، فمنيحة لقب « باشا » وولاه حكم ولاية ابى الذهب مصر سنة ١١٨٦ هـ ( ١٧٧٢ م ) . فلم يتمتع بذلك ، إذ مات بعدها بعامين ، ودُفن بجامعه الذى شيده أمام الأزهر . وهو آخر جامع كبير أنشئ بمصر فى عهد العثمانيين عند ذلك قبض على ازمة الأمور اثنان من المماليك وهما : « ابراهيم بك »

ابراهيم بك و « مراد بك » ، واتفقا على ان يتوليا شياخة البلد وإمارة الحج بالتناوب كما حدث ومراد بك بين رضوان بك وابراهيم بك من قبل . فوقع بينهما شيء من الاختلاف في اول الامر ، ثم صلح ما بينهما و بقيا قابضين على مقاليد الأمور من ذلك الحين الى أن

اغار الفرنسيون على البلاد سنة ١٢١٣ هـ ( ١٧٩٨ م ) ، ما عدا فترة ( من ١٧٨٦ الى ١٧٩٠ م ) عاد النفوذ فيها الى العثمانيين

> عودة النفوذ للدولة

وذلك أن الدولة أرسلت حملة لتوطيد السكينة وإطفاء الفتن التي انتشرت في البلادفي أوائل حكم أبراهيم بك ومراد بك . فوصلت الحملة في شهر يونيه سنة ١٧٨٦م واستولت على القاهرة بعد قتال لم يقو فيه المماليك على مقاومة المدافع التركية ، ففر ابراهيم ومراد إلى الصعيد

عودته وعهد العثمانيون بشياخة البلد لاحد بيكوات الماليك المدعو « اسماعيل بك » لابراهيم ومراد وفي سنة ١٢٠٥ه ( ١٧٩٠م ) حدث بالبلد وباء شديد اكتسح اسرة اسماعيل بك ، فعاد ابراهيم بك ومراد بك من الصعيد واستردا منصبهما ، واخذا يحكمان البلاد بحزم لا بأس به . الا انهما اشتطا في ابتزاز اموال الناس ، وخصوصاً التجار ، حتى الفرنج منهم . فكثرت شكاوى هؤلاء الى دولهم ، ممّا لفت نظر اور با الغارة النرنسية الى مصر وجعله الفرنسيس ذريعة لإغارتهم عليها في ١٢١٣ ه (١٧٩٨م)



مراد بك

( عن كتاب وصف مصر )

## ملخص بأهم الحوادث التاريخية الواردة في الباب الأول

|           |                            | ·                                       |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
| (         | ۵                          |                                         |
| 1804-144. | <b>ለ</b> 0Y — ጎ <b>۲</b> Y | ﴿ منشا الدولة العُمَانية ﴾              |
| 1711-1741 | 7X:- 77V                   | أرطغرل                                  |
| 3.4/124/  | 77 7                       | + حكم اللاتين بالقسطنطينية              |
|           |                            | علاء الدين السلنجوقى بمنح أرطغرل        |
|           | •                          | « اسکی شهر »                            |
| 1404      | 707                        | مولد عثمان فی اسکی شهر                  |
| 14.1-1444 | 749— 7A+                   | عثمان (تحت امرة علاء الدين )            |
|           |                            | يفتح قره حصار وغيرها _ يمنحه علاءالدين  |
|           |                            | لقب بك                                  |
| 14        | 499                        | قضاء المغول على الدولة السلجوقية        |
| 1461-1400 | Y77- 799                   | عثمان (مستقلاً)                         |
|           |                            | فتح بروسة على يد ابنه ارخان             |
| 1401-1461 | Y71 Y77                    | ارخان                                   |
|           |                            | افتتاح نيقوميدية وازنيق                 |
|           |                            | ٠٠ عاماً في السلم وتثبيت دعائم الملك    |
|           |                            | انشاء طائفة الانكشارية                  |
| 1454      | Y\$Y                       | ظهور الموت الاسود                       |
| 1401      | Yok                        | مبدأ الفتوح العثمانية باوربا (غليبولى ) |
| 1471-1401 | Y94- Y71                   | هراد الاول                              |
|           |                            | اخضاع معظم الروملي (أدرنة – فلبة )      |
|           |                            | تحالف ملوك البوسنة والصرب والمجر عليه   |
| 1444      | V10                        | وقهره اياهم عند « أدرنة »               |

<sup>+</sup> اشارة تدل على ان الحوادث خاصة بالدول المسيحية المعاصرة للدولة \* اشارة تدل على أنها خاصة بمصر

| r         | ٨    |             |                                                            |
|-----------|------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 1477      |      | 441         | اخضاع بلغاريا                                              |
|           |      |             | انتصاره على أمراء أوربا الشرقية فى واقعة                   |
| ١٣٨٩      |      | <b>Y9</b> Y | قوصوة واخضاع الصرب                                         |
|           |      |             | (عدا فتوحه فی آسیا واندراج ۶                               |
|           |      |             | امارات تركية فى سلك الدولة العثمانية ﴾                     |
| 12.7-17/4 | ٨٠٥  | 744         | بایز ید الاول                                              |
|           |      |             | اخضاع باقى الامارات التركية فى آسياوكثير                   |
|           |      |             | من مدن الروملي ــ توطيد أركان                              |
|           |      |             | الدولة في اور با                                           |
|           |      |             | تحالف المسيحيين على العثمانيين ثانية بقيادة                |
|           |      |             | سجسمند ملك الحجو                                           |
| 1497      |      | ٧٩٩         | قهر المسيحيين في واقعة نيقو بوليس                          |
|           |      |             | غزو جزء من اليونان ( تساليا وابيروس )                      |
| 18.4      |      | ۸۰٥         | قهر تيمورلنك لبايز يد وأخذه أسيراً في انقرة                |
| 1214-12.4 | ۸۱٦- | ٨٠٥         | أر بعة أولاد لبايزيد يتنازعون الملك                        |
| 1271-1214 | AY 2 | ٨١٦         | محمد الاول (التغلب عليهم)                                  |
|           |      |             | لم شعث الدولة بعد تمزيقها في واقعة انقرة                   |
| 1201-1121 | ٧٥٥- | ۸Y٤         | مراد الثانى                                                |
|           |      |             | يعمل على مواصلة الفتوح العثمانية _ يحاصر                   |
|           |      |             | القسطنطينية                                                |
| 1249      |      | ٨٤٣         | <ul> <li>- توحيدالكنيستين (برومية والقسطنطينية)</li> </ul> |
|           |      |             | نهضة جديدة لاخراج الانراك من أوربا                         |
|           |      |             | انتصار المسيحيين بقيادة هونياد ومعاهدة                     |
| 1888      |      | ለ\$ለ        | ازجدن                                                      |
|           |      |             | يتنازل عن العرش لابنه                                      |
|           |      |             | مجمد الثانى ـــالاور بيون ينقضون العهد                     |
| •         | '    |             | •                                                          |

| <del>-</del> |         |                                           |  |  |
|--------------|---------|-------------------------------------------|--|--|
| (            | ۵       |                                           |  |  |
|              |         | ويغيرون على أملاك الدولة بقيادة           |  |  |
| !            |         | هونياد                                    |  |  |
| \{{{}        | ٨٤٨     | مراد برجع الى الملك ويهزمهم فى وارنة      |  |  |
|              |         | يتم اخضاع البوسنة والصرب                  |  |  |
| 1841-1801    | ۸۸٦ ۸٥٥ | مجمد الثانى                               |  |  |
|              |         | يتأهب لفتح القسطنطينية                    |  |  |
| 1077-1808    | ۹٧٤ ٨٥٧ | ﴿ الدولة العثمانية في أوج عظمتها ﴾        |  |  |
|              |         | مجمدالثاني يفتح القسطنطينية ـ سقوط الدولة |  |  |
| 1204         | ٨٥٧     | البوزنطية - ابتداء التاريخ الحديث         |  |  |
|              |         | اخضاع معظم المورة والصرب والبوسنة         |  |  |
|              |         | وقوف اسكندر بك وهونياد في سبيل فتح        |  |  |
|              |         | ايطاليا والمجر                            |  |  |
| 1207         | ۰۶۸     | هونياد بهزم السلطان عند بلغراد            |  |  |
| 1277         | ٨٧١     | اخضاع البانيا                             |  |  |
|              |         | فتيح طر بزون واخضاع القرمان               |  |  |
| 1240         | ۸٧٩     | اخضاع القرم                               |  |  |
| 1 1 1        | XXX     | قهر الينادقة وعقد محالفة معهم             |  |  |
|              |         | حصار رودس ( لم يفلح لحسن دفاع فرسان       |  |  |
| ١٤٨٠         | ٨٨٥     | القديس يوحنا )                            |  |  |
| ١٤٨٠         | ٨٨٥     | فتح الرنتو                                |  |  |
|              |         | + وصول برتاوميودياز الى طرف افريقية       |  |  |
| 1847         | ٨٩١     | الجنوبى                                   |  |  |
|              |         | + وصول خرستوف كلومب الى احدى              |  |  |
| 1897         | ۸۹۷     | حزائر الهند الغربية                       |  |  |
| 1847         | 9.1     | + وصول فاسكودى جاما الى قليقوت            |  |  |

|           |       |     | 7                                                                                                                                                              |
|-----------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/31-1/01 | ۹۱۸   | ٨٨٦ | بایزید الثانی                                                                                                                                                  |
|           |       |     | اضعف سلطان الى ذلك العهد _ مكافحات                                                                                                                             |
|           |       |     | مع اخیه جم                                                                                                                                                     |
|           |       |     | * انتصار الماليك على جيوشه في الشام                                                                                                                            |
|           |       |     | زيادة قوة الاسطول العثماني – انتصاره                                                                                                                           |
|           |       |     | على البنادقة                                                                                                                                                   |
| 10.9      |       | 910 | * موقعة ديو                                                                                                                                                    |
|           |       |     | الانكشارية ترغمه على التنازل لاصغر                                                                                                                             |
| 1017      |       | 414 | أولاده سليم                                                                                                                                                    |
| 1071017   | 977-  | 914 | سليم الاول                                                                                                                                                     |
|           |       |     | تحويل تيار الفتوح الى آسيا                                                                                                                                     |
|           |       |     | غزو فارس ( الاستيلاء على ديار بڪر                                                                                                                              |
| 1011      |       | 94. | وكردستان )                                                                                                                                                     |
|           |       |     | <ul> <li>         « فتح مصر ( مواقع مرج دابق والريدانية الله الله الله الله الله الله الله الل</li></ul>                                                       |
| 1014-1017 | 9.74- | 977 | ووردان )                                                                                                                                                       |
|           |       |     | تنازل الخليفة العباسي بمصر عن الخلافة ا                                                                                                                        |
| 1017      |       | 974 | للسلطان سليم                                                                                                                                                   |
| 1077-107. | ۹٧٤   | 977 | سليمان القانونى                                                                                                                                                |
|           |       |     | ازهر عصر فی تاریخ آل عثمان 🗕 تقدم                                                                                                                              |
|           |       |     | عظيم فى العلوم واتساع كبير فى أملاك                                                                                                                            |
|           |       |     | الدوأة                                                                                                                                                         |
| 1041      |       | 944 | فتح بلغراد                                                                                                                                                     |
| 1077      |       | ٩٢٨ | فتح رودس ( من فرسان القديس يوحنا )                                                                                                                             |
| 1070      |       | 941 | * تنصيب « سليمان باشا » والياً على مصر                                                                                                                         |
|           |       |     | غزو المجر ــ موقعة موهاكز ــ قتلملكهم                                                                                                                          |
| 1077      |       | ۹۳۲ | * تنصیب « سلیمان باشا » والیاً علی مصر غزو المجر — موقعهٔ موها کز — قتل ملکهم و تولیهٔ سلیمان « جان زابولی » علیما غزو المجر ثانیهٔ لاغارهٔ ملك النمسا علیما — |
|           |       |     | غزو الحجر ثانية لاغارة ملك النمسا عليهاً ــــ                                                                                                                  |
|           |       | •   | -                                                                                                                                                              |

| 1079    | م ۹۳۵   | الاغارة على النمسا وحصار ويانة                                            |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| , , , , | ,,,     | عقد صلح مع النمسا على اقتسام الحجر بين                                    |
| 1044    | ٩٤.     | ملك النمسا وزابولى<br>ملك النمسا وزابولى                                  |
|         |         | * انابة خسرو باشا عن سلمان باشا لاشتغال                                   |
| 1040    | 9 2 1   | هذا بحملة بحرية على البرتقال                                              |
|         |         | « خروج سلمان باشا  بأسطول من مصر                                          |
|         |         | اصد البرنقال في الشرق واستيلائه                                           |
| 1047    | 9, 8, 8 | على عدن                                                                   |
|         |         | اغارة ملك النمسا ثانيــة على الحجر وعودة                                  |
| 1049    | 9. १ ५  | السلطان الى غزوها                                                         |
|         |         | اعتراف النمسا بسيادة السلطان على المجر                                    |
|         |         | وترنسلوا نياوتعهدها بدفع جزية سنويةله                                     |
|         |         | فتح بغداد                                                                 |
|         |         | تقدم القوة البحرية                                                        |
|         |         | استيلاء « خير الدين بر بروس »على الجزائر                                  |
| 1019    | ۹۲٦     | وتنصيبه والياً عليها من قبل الباب العالى                                  |
| 1044    | 951     | قهره أساطيل شراكان                                                        |
|         |         | قهره أساطيل شرلكان والبابا والبندقية في                                   |
| 1047    | 9.50    | موقعة برويزة                                                              |
| 1051    | 9.8.    | صده شرلکان عن بلاد الجزائر                                                |
|         |         | انتصار « بیالة باشا » علی « دوریا » عند                                   |
| 107.    | 977     |                                                                           |
|         |         | « طرغود » يفتح المهدية عاصمة تونس حصار مالطة وعدم مقدرة البحرية العثمانية |
|         |         | على التغلب على فرسان القديس يوحنا                                         |
| 10%0    | ۹۷۲     | على درسال القديس يوحداً ا                                                 |
|         |         |                                                                           |
|         | 1       | •                                                                         |

| ٠ _ ر                 | <b>A</b>  |                                                                                                                          |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1781099               | 1.59- 972 | ﴿ ابتداء اضمحلال الدولة العمانية ﴾                                                                                       |
| 1075-1077             | 944- 948  | سليم الثانى (كان ضعيفاً لاهياً سكيراً )                                                                                  |
| 1077                  | ٩٧٥       | * تنصيب سنان باشا على مصر                                                                                                |
| ۸۲۰۱۱۷۰۱              | 9/9 9/7   | * فتحه بلاد اليمن                                                                                                        |
| 1041                  | 9.79      | انتزاع الترك جزيرة قبرس من البنادقة                                                                                      |
|                       |           | انحاد أوربا على الدولة وقهرها في موقعة                                                                                   |
| 1041                  | ٩/٩       | « ليبنتو » البحرية                                                                                                       |
| 1090-1048             | 1         | مراد الثالث                                                                                                              |
| 1078                  | ٩٨٢       | مسالمة البشدقية                                                                                                          |
| \oA·—                 | ۹۸۸ — ۹۸۲ | * ولاية مسيح باشا على مصر                                                                                                |
|                       |           | * خروج الجنود العثمانية على أو يس باشا                                                                                   |
| 1019                  | 997       | لتجنيده المصريين                                                                                                         |
| 17.41090              | 1.17-14   | مجمد الثالث                                                                                                              |
|                       |           | انتصار العثمانيين بقيادة سيكالا على النمسنا                                                                              |
| १०९५                  | 1 \$      | وترنسلوانيا فى سهل كرزت                                                                                                  |
| 17.4                  | 1.17      | » و باء فی مصر                                                                                                           |
| 171V—17· <del>P</del> | 1.77-1.17 | أحمد الاول                                                                                                               |
|                       |           | استمرار الثورات العسكرية وابتداء ظهور                                                                                    |
|                       |           | النمسا على الدولة                                                                                                        |
| 1719                  | 1.47      | * و باء آخر فی مصر                                                                                                       |
| 1771                  | 1.4.      | » و باء آخر                                                                                                              |
| 1781778               | 1.89-1.44 | مراد الرابع ( من أعظم سلاطين العثمانيين )                                                                                |
|                       |           | يوطد العلائق معالنمسا ليوجه قواهالىالفرس                                                                                 |
| 1774                  | 1.44      | يوطد العلائق مع النمسا ليوجه قواه الى الفرس<br>* تنصيب قره مصطفى على مصر<br>* صرف بعلى باشا الجشنجي _ تمرد<br>الجند لذلك |
|                       |           | * صرف بعلى باشا الجشنجي – تمرد                                                                                           |
|                       |           | الجند لذلك                                                                                                               |

.

| 1             | ۵                 | 3 7 11 .                                 |
|---------------|-------------------|------------------------------------------|
| 1770          | 1.40              | اعادة قره مصطفی                          |
| 1777          | 1.40              | # و باء شدید فی مصر<br>أ الداران با با ا |
| 1740          | 1.50              | أعاد السلطان فتح أريوان                  |
| <b>አ</b> ማፖ / | ١٠٤٨              | استرجع بغداد من الفرس                    |
| 1791178.      | 11.4-1.89         | ﴿ عهد سلطة الوزراء — أُسرة كبريلي ﴾      |
| 1784-178.     | 1.04-1.54         | ابراهيم الاول                            |
| 1724          | 1.04              | » و باء بمصر وغلاء                       |
| ١٦٤٥          | 1.00              | لم يفلح في فتح جزيرة أقر يطش             |
| ነጚዩለ          | ٨٠٠٨              | عزل وقتل                                 |
| 17441784      | 1.99-1.04         | محمد الرابع ( ازدیاد اضطراب الدولة )     |
| 1789          | 1.09              | انهزام الاسطول التركي في بحر الارخبيل    |
| 1404          | 1.77              | اسطول البنادقة بهدد القسطنطينية          |
| 1771-1704     | 1.44-1.44         | نهوض الدولة على يد محمد كبريلي           |
| 1777-1771     | 1.44-1.44         | وزارة أحمد كبريلي                        |
| 1444          | 1.75              | الاغارة على النمسا والمجر                |
| ١٦٦٤          | 1.40              | انهزامالتركءند سنغوتار وعقد معاهدة فزفار |
| 1779          | ١٠٨٠              | استيلاء الترك على اقر يطش من البنادقة    |
|               |                   | + خروج القوزاق على بولنـــدة وانهزامهم   |
| 177.          | 1.71              | علی ید جون سو بیسکی                      |
|               |                   | غزو الترك لبولندة وفتحهم كامنيك وتنازل   |
| 1777          | 1.74              |                                          |
|               |                   | رفض الشعب البولندى للمعاهدة وقهرهم       |
|               |                   | الترك بقيادة جون سو بيسكي في شكزم        |
| 17701774      | 1.74-1.75         | ولمبرغ                                   |
| 1777          | 1 · A ~ — 1 · A & | صلح زرآنو بين الترك و بولندة             |
|               | 1                 |                                          |
|               |                   |                                          |

| ſ          | A         | 1 1.                                                          |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 171/4-17/7 | 1.95-1.44 |                                                               |
|            |           | تأهبه سراً للاغارة على النمسا بتوثيق صلته                     |
|            |           | بفرنسا والروسيا وبولندة منذتداول عهده                         |
| 1741-174   | 1.94-1.40 | + خروج الحجر على النمسا                                       |
| 1774       | 1.98      | اغارة قره مصطفى على الحجر                                     |
| , 1714     | 1.98      | حصاره لمدينة فينا                                             |
|            |           | فشل الحصار لنقض جون سو بيسكي العهد                            |
|            |           | ومؤازرته لامبراطور النمسا                                     |
|            |           | قتل قره مصطفى لفشله                                           |
|            |           | عقد الحلف المقدس بين النمسا و بولندة                          |
| ١٦٨٤       | 1.90      | والبندقية على الترك                                           |
| ۱٦٨٨ ١٦٨٥  | 111.94    | خسائر متوالية للتزك براً وبحراً                               |
| 1741-1744  | 11.4-1.44 | يان الثانى                                                    |
| 1791-1744  | 11.4-1.97 | نهضة قصيرة على يد مصطفى كبريلي                                |
| 1791       | 11.4      | موته في موقعة سلانكن                                          |
| 14.4-1240  | 1110-11.7 | مطفى الثانى                                                   |
|            |           | انتصار الجيوش النمساوية على الترك في                          |
| 1444       | 11.4      | واقعة زنتة                                                    |
|            |           | معاهدة كارلوتز ( بين النزك والنمسا والروسيا                   |
| 1444       | 111.      | و بواندة )                                                    |
|            |           | الدولة العثمانية في القرن الثامن عشر — م *                    |
|            |           | •                                                             |
|            |           | + نهضة الروسيا على يد بطرس الاكبر                             |
|            | \\·A      | استيلاء بطرس على آزاق                                         |
| 17417.4    | 11241110  | مد الثالث                                                     |
|            |           | مد الثالث<br>* تفاقم العداوة بين القاسمية والفقارية فى<br>مصر |
| 17.7       | 1119      | هص                                                            |

.

| ٢                                      | <b>A</b>   | انتصار النزك على الروس على نهر بروث                                      |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1711                                   | 1144       | وعقد معاهدة بروث                                                         |
| 1710                                   |            | استرجاع قومرجىعلى بلادالمورة منالبنادقة                                  |
| ,,,-                                   | * * 1 *    | انهزامه فی المجر علی ید الامیر یوجین عند                                 |
| 1717                                   | 1144       | بيتر وردن                                                                |
| 1714                                   | 114.       | معاهدة بساروتز                                                           |
| (1 1/-                                 | , , ,      | حرب الترك مع الفرس ( انتهت بجلاءالترك                                    |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 1184-1140  | عن فارس )                                                                |
| 1114 1111                              | 11477      | مى درى)<br>* قتل اسماعيل بك شبيخ البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1774                                   | 1144       | جركس بك شياخة مصر                                                        |
| 1111                                   | ,,,,       | انتهاز الروسيا فرصة اشتغال الترك بمحاربة                                 |
| 1777                                   | 1147       | الفرس وعقدها محالفة مع النمساعلي الدولة                                  |
| 174.                                   | 1154       | * تولى عثمان بك شياخة البلد بمصر                                         |
| 1405-144.                              | 1174-1124  | محمود الاول                                                              |
| 1740                                   | 1124       | اشهار الروس الحرب على النزك                                              |
| ,,,,                                   |            | دخول النمسا في الحرب وهزم الترك لها                                      |
| 1747                                   | 1129       | وللروسياومهادنة النمسا للترك على انفراد                                  |
| ,,,,                                   |            | غيظ ميونخ (قائد الروس) وعمله على تحقيق                                   |
|                                        |            | المشروع الشرقي                                                           |
|                                        |            | هزمه جيوش الترك في شكزم وعقدمعاهدة                                       |
| 1 / /                                  | . 1107     | بلغراد بين النزك والروسيا                                                |
| 1744                                   | 1101       | * اتفاق ابراهيم بك ورضوان بك على                                         |
|                                        |            | عثمان بك بمصر وطردهما آياه الىالشام                                      |
| 1754                                   | 1107       | 1                                                                        |
|                                        | 1171-171   | a liell a                                                                |
|                                        | 11/1/-11/1 | مصطفى الثالث                                                             |
| 1774                                   |            | + تولى كترين الثانية عرش الروسيا                                         |
|                                        |            |                                                                          |

| ٢         | Α         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1744      | 1         | * تولى على بك الكبير شياخة البلد بمصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |           | اعلان الترك الحرب على الروس لتعديهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7,771     | 11/17     | على خان القرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |           | م الباب العالى يستنجد على بك فى حر به ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1744      | 11/1      | مع الروسيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1749      | 1114      | * اعلان على بك الكبير استقلاله بمصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (///      | 11/18     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |           | * ارسال على بك الكبير محمداً «أبا الذهب»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1771      | 11/0      | الاستيلاء على الشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |           | <ul> <li>اتفاق أبى الذهب مع الدولة وتوليته واليا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1777      | 11/17     | على مصر من قبلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1777      | \\\       | » وفاة على بك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1774-1774 | 14.4-114  | عبد الحميد الاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1471      | \\\\      | مهاهدة كجوق قينارجة بين الروس والترك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1440      | 1114      | النام ا |
| 1777-1770 | 14.1-118  | مه اقتسام السلطة بين مراد بك وابراهيم بك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٧٨٣      | 1197      | نقض كترين العهد وضم القرم اليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٧٨٤      | 1191      | معاهدة القسطنطينية بين الروس والنزك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |           | اعلان الترك الحرب على الروسيا لتعــدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٧٨٧      | 17.1      | اها ناتها لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1441447   | 17.0-17   | <ul> <li>برجوع السلطة الى الباب العالى في مصر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.4-1444 |           | سليم الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |           | استيلاء الروس بقيادة سوفاروف على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 179.      | . 14.0    | أوخاكوف واسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |           | توسط انحلترة وغيرها في أبرام معاهدةياسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1447      | ١٢٠٦      | بين الروس والترك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |           | <ul> <li>ب رجوع السلطة في مصر الى مراد بك</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1444144.  | 1714-17.0 | وابراهيم بك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1444      | 1714      | توسط أنجلترة وغيرها في أبرام معاهدة ياسي<br>بين الروس والترك<br>* رجوع السلطة في مصر الى مراد بك<br>وأبراهيم بك<br>* غارة الفرنسيس على مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,         | '         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# البالثياني

تاريخ مصر من الحملة الفرنسية الى انتهاء عهد عجل على

الفصت لي لا ول

الحملة الفرنسية على مصر

( Y/Y/ - F/Y/ a: XPY/ - /+X/ a).

قضت مصر تحت حكم ولاة العثمانيين والأجناد والماليك نحو ثلاثة قرون عانت فيها من أنواع الظلم وسوء الإدارة ما أضعف تجارتها وجعلها فى معزل عن بقية العالم، فأصبحت لا تدرى شيئاً عن قوى الدول الأوربية وأطاعها، أو علاقة بعضها ببعض. وقد كان يقيم بمصر فى ذلك الحين كثير من جالية الفرنسيين والانجليز، ولكن المصريين لم ينتفعوا بإ قامتهم بينهم، بل اكتفوا بالنظر اليهم بعين الازدراء والمقت، ظناً منهم أن دولهم ما زالت على الضعف الذى سمعوه عنهم أيام الحروب الصليبية، وفاتهم ان الزمن قد تغيّر، وان أور با أصبحت على مبلغ من القوة وسعة العلم وعظم الدراية بالفنون الحربية بحيث لا يمكن مصادمته الا بمثله

وكانت دولة فرنسا قد قويت شوكتها بين دول أوربا، وظهر فيها فى أواخر القرن الثامن عشر ( من التاريخ الميلادى ) قائد حربى عظيم أخذ يتغلب على ممالك

حالة مصر قبيل الحملة

قوة فرنسا

أوربا، وبات كثير من دولها فى خوف منه: ذلك هو البطل الشهير «نابليون بونابرت» وفى أواخر سنة ١٢١٧ ه ( ١٧٩٨ م ) جرد « نابليون » هذا حملة على مصر، فامتلكها، ودخلت البلاد من ذلك الحين فى طور يُمتبر ابتداؤه مبدأ تاريخها الحديث. نعم لم يلبث الفرنسيون بمصر أكثر من ثلاث سنوات، ولكن فتحهم لها كان الحلقة الأولى من سلسلة حوادث، لعبت أوربا أهم أدوارها، وأفضت عاقبتها الى المركز الاجتماعى والسياسى الذى تشغله مصر الآن

ولم تكن الحملة الفرنسية على مصر فجائية أو من خواطر اللحظات ، بل ان «ليبيتر » ، ق فكر ف الحملة أحد وزراء لو يس الرابع عشر الح عليه سنة ١٦٧٧ م بوجوب غزو مصر ، وبيّن له ان امتلاكها يجعل فرنسا سيدة العالم . وقد رأى ذلك غيره من وزراء فرنسا بعده ، ولكن فرنسا لم تخط خطوة فى هذه السبيل الآفى عهد « نابليون »

على ان نابليون نفسه لم يقدم على هذه الحملة الآبعد تفكير طويل: فاستشار فيها العلماء، وقرأ لأجلها الكتب، وبعدئذ عرض اقتراحه على هيئة الحكومة الفرنسية مع ايضاح طويل

أما أهم الأسباب التي حدت بنابايون الى الاقدام على هذه الحملة واقتنعت بها اسباب الحملة الحكومة الفرنسية فهى : أولاً — رغبته فى زيادة نفوذ فرنسا فى البحر الأبيض المتوسط وضم وادى النيل اليها ، لما فيه من الخيرات الكثيرة التي تغنى فرنسا عن كثير من المستعمرات البعيدة ، ولما له من المكانة التجارية العظمى . وثانياً . — تمهيد الطريق لقهر الانجليز بطردهم من الهند واستيلاء الفرنسيين عليها ، لان مصرهى مفتاح الطريق الى تلك البلاد . وفى الحقيقة كانت لنابليون اطاع كبيرة فى الشرق بأسره ، وكانت نفسه تتوق الى أن يأتى فيه بمثل ما أناه الاسكندر من قبله "

كل هذه الاعتبارات، الى ما عسى أن يكون قد نال الفرنسيين المقيمين بمصر

 <sup>◄</sup> ووافقت الحكومة الفرنسية اخيراً على تجريد الحملة لأنها أخذت تخشى سطوته بعد انتصاراته في اوربا



نابليون بونابرت

من عسف الماليك وظلمهم ، جملت فرنسا نُقُدم على تجريد تلك الحملة ، مع ما فيها من المبادأة بالعدوان لسلطان آل عثمان الذي كان صديقها في ذلك الحين ورأت الحكومة الفرنسية أن يكون إعداد هذه الحملة بغاية التستر والتكتم ، كى لا يعلم بمسيرها احد وخاصة انجلترة اشد اعداء فرنسا في ذلك الحين . فسهر د نابليون » على إعداد ما يلزم لها من الجند والسفن الحربية والمراكب النقالة ، فجهر

تدبير الحلة

لها نحوه ؛ الف مقاتل، عليهم ضباط من نخبة قواد فرنسا: مثل «كايبر» و« ديزيه » و ﴿ مينو ﴾ و ﴿ مورات ، . وأعد ما اسطولاً كبيراً جَمَل على رأسه القائد العظيم ﴿ برُومِي » ، وسلَّحه بالكثير من المدافع والذخيرة . واصطحب معه كذلك من لا يقلون عن مائة رجل من اعظم علماء فرنسا : جمعهم من آكبر اساتذة كل علم وفن ، وجهزهم بكثير الكتب والآلات العلمية ، مما رأى أن يكون له فائدة في الاستكشاف عن حال مصر خاصةً والشرق عامة . ومن أعم ما عنى باحضاره معهم مطبعة عربية كان للحملة منها فوائد كبرى

وفى اليوم الثانى من ذى الحجة سنة ١٢١٧ هـ ( ١٩ مايو سنة ١٧٩٨ م ) اقلع خروج الحملة نابليون بهذه القوة من ميناء طولون ، وانضمت اليها بعض المراكب من الجهات من فرنسا الاخرى . وقصد جزيرة مالطة ، فاستولى عليها بلا عناء ، وكانت اذ ذاك في يد د فرسان القديس يوحنا ، وترك احد قواده حاكماً عليها ، ثم غادرها

وكان إعداد هذه الحملة قد تم وعلمه بعض الدول ، غير أنه لم يعلم بمقصدها أحد .

بحث نلسن الفرنسي

وأوجست انجلترا منها خيفة ، وظنت انها ربما تقصد شواطئ « إرلندا ، رجاء الإغارة على الجزائر البرطانية . فعهدت البحرية الانجليزية الى « نلسُن » أمير البحر عن الاسطول الانجايزي العظيم بان يقتني اثر هذا الاسطول الفرنسي ، وأن يلحق به كلما أمكنه من الضرر. فتلقى «نلسن» هذه التعليمات ، ولكنه لم يبحث عن نابليون غربي البحر الابيض حيث يُنتظر وجوده لو كانت وجهته الحقيقية ارلندا، بل ادّاه ذكاؤه الفطري ان يقصد « مالطة » . فلما وصلها وجد أن نابليون قد غادرها بجيشه منذ خمسة ايام ، وانه سار شرقاً . فادرك أن وجهة نابليون لا بد ان تكون مصر ، ورأى أن ينبعه اليها. وبالفعل وصل باسطوله الانجليزي الى الاسكندرية يوم ٨ المحرم سنة ١٢١٣ هـ ( ٢١ يونيه سنة ١٧٩٨ م ) ، فلم يعثر للفرنسيين فيها على أثر . فبعث وفداً الى حاكم المدينة « السيد محمد كريم » ( وكان مصرى الجنس ) يستفسر منهُ عن قدوم اسطول فرنسي الى البلاد المصرية . فراع أهل المدينة روَّية الاسطول

الانجابيزى ، واوجسوا منه خيفة ، اذ لم يكن لهم علم بعزم الفرنسبين على غزو بلادهم . وحاروا ايضاً فى امر استعلام الانجليز عن مجئ الاسطول الفرنسى، فلم يعرفوا لاهمامهم هذا علة . وذلك يدلك على الدرجة التى وصلت اليها مصر فى تلك الايام من قيصر النظر وقلة الدراية باخبار العالم والتنافس الحاصل بين ممالكه . فاكد رجال « المسن اللحاكم أن الاسطول الانجابزى ما اتى الى هذه البلاد الاليد فع عنها الاسطول الفرنسى ، وان غاية ما يبغيه الانجابزان يُسمح لهم بانتظار الاسطول الفرنسى خارج الميناء ، وأن يشتر وا من المدينة بالمال ما يحتاجون اليه من الزاد . فلم يقتنع السيد الميناء ، وأن يشتر وا من المدينة بالمال ما يحتاجون اليه من الزاد . فلم يقتنع السيد

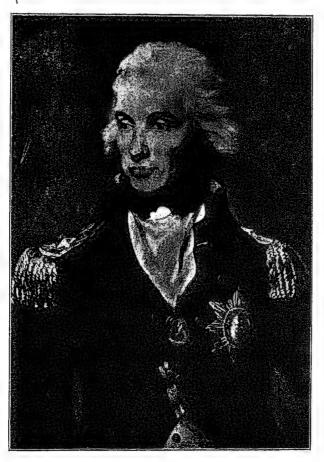

نلسن

مجمد كريم بحسن نيّـة الانجليز ، وامتنع عن اجابة ملتمسهم ، وأجابهم بصراحة نلسن (ما كانت لتغنى عنه شيئاً لو قصد الانجليز بالبلاد سوءًا ) إِذ قال : « ان مصر بلاد بالاسكندرية السلطان . وليس للفرنسيين او سواهم شيء فبها ، فاذهبوا انتم عنا >

ولما كان هم نلسن منصرفاً الى مطاردة الاسطول الفرنسي، لم يرَ داعياً الى استعمال القوة فى الاسكندرية ، وأقلع عنها مؤقتاً ليتجوّل قليلاً فى البحر الابيض المتوسط ويأخذ من بعض جزائره ما يحتاج اليه من الزاد

ومضى اسبوع بعد اقلاع العارة الانجليزية ولم يظهر فى المياه المصرية احد من وسول الجلة الاعداء ، فهدأ روع النساس بالاسكندرية والقاهرة . وبينا هم كذلك اذا بالعارة الى مصر الفرنسية العظيمة قدلاحت امام الثغر الاسكندرى ، فعاد الفزع وزاد عما كان، وبعث حاكم المدينة بالرسل الى القاهرة على جناح السرعة ، يستنجد مراد بك وابراهيم بك ، ويصف لهما حرج الحالة ، وهول العارة الفرنسية ، وقال عنها انها : « لا يُعرف اولها من آخرها »

فلما وصل الخبر الى مراد بك أسرع الى مقابلة ابراهيم بك بمنزله (مستشفى قصر تدابير الماليك الهينى الآن)، فبادر الى عقد جمعية عمومية من كبرا، البلاد، ليتداولوا فيما بجب عمله اصد الأعدا، فاجتمعت الجمعية توًّا من كبر الماليك والعلما، وحضرها « بكر باشا » والى السلطان بمصر " . و بعد أن تباحثوا فى الأمر قر قرارهم على أن يسير مراد بك الى الاسكندرية لصد الأعدا، ، وأن يـقى ابراهيم بك بالقاهرة للدفاع عنها لو اقتضى الأمر ذلك

به كانت السطوة الحقيقية في هذه الايام للمعاليك . ولكن لما كان هؤلاء يعلمون انهم الجانب عن البلاد ، بعيدون عن أهلها في الشعور والعادات ، خشوا ازدياد الجفاء بينهم ، وعملوا على اكتساب ، ودة العلماء ليحببوا فيهم الاعلين ، فكانوا يشاورونهم في الأمر ، ويصغون لرغباتهم، حتى صار للعلماء قول مستمع في ادارة شؤون الحكومة

اماً الوالى فلم يكد يكون له من الأمر شيء سوى تسلم الجزية وارسالها الى السلطان . وكان المماليك دائما يرنابون في اخلاصه لهم ويخشون دسائسه لدى الباب العالى ، حتى ان «مراد بك» قال لبكر باشا في هذا الاجتماع الذي نحن بصدده: «ان الفرنسيس ما قدموا الى هذه البلاد الا برضاء الباب العالى ، ان لم يكن بايعاز منه »

نزول الغر تسيس بالاسكندرية

هذا ما كان من أمر الماليك . أما العارة الفرنسية فأنها وصلت أمام الاسكندرية في اليوم الثامن عشر من المحرم (أول يوليه). وعند ذلك أرسلت زورقاً الى الميناء يطلب القنصل الفرنسي ، فتر دد « السيد محمد كربم » أولاً في تسليمه ، ثم أذن له بالذهاب. فعلم منه نابليون ما كان من أمر العارة الانجايزية وما يعدُّه الماليك للدفاع عن البلاد . فأقرّ على انزال جيشه الى البرّ في الحال، واختار لذلك نقطة غربي الاسكندرية بنحو ثلاثة أميال (العجمي الآن)، فسار بأسطوله اليها وشرع في إِنزال رجاله وعدده ليلاً بكل سرعة ، فتم له ذلك من غير أن يعترضه أحد . و بعد أن استراح برهة على الرمال جرد قسماً من جيشه وسار على الأقدام قاصداً الاسكندرية . فقابلتهم قُبيل الفجر بعض فصائل من عرب « أولاد على » ، تبادلوا معهم بعض الطلقات، ثم فروا مَذْ عورين، فاستمر الجيش في المسير نحو الاسكندرية، حتى صار على مقربة من أسوارها

مهاجة اسوار

فقا لِمتهم حامية المدينة بما لديها من وسائل الدفاع. فقسم نابليون رجاله الى ثلاثة الاسكندرية أقسام وهاجم بهم الأسوار هجوماً عاماً من اليمين واليسار والقلب، فدخلوا المدينة عنوة ، وانسحب الحاكم ورجاله الى قلعـة « فاروس ، في طرف المينا، الشرقية (قايتباي الآن). ولما دخل الفرنسيون المدينة مخترقين شوارعها الضيقة، أمطرهم الأهلون من نوافذ المنازل وابلاً من المقذوفات، فقابلهم الفاتحون بأشد منها، وكادوا يفتكون بالعباد فتكاً ذريعاً، لولا ان أرسل نابليون رسولاً الى الاسكندريين، يؤَّمَّنهم على أموالهم وأرواحهم ودينهم وتقاليدهم، وأخبرهم بأن فرنسا لا تقصد سوءًا الا بالماليك، وانها تحرص على مودّة الأهلين وودّ سلطانهم الأعظم. فهدأ الناس حَقَناً للدماء، واستسلم اليه السيد محمد كريم، لقلة ما بقي معه من الذخيرة. فأكرم نابليون مثواه ، وقال له : « قد أخضه تُلك بالقوة ، ولى أن أعاملك معاملة الأسير ، ولكن نظراً لما أبديته من الشجاعة ، ولأن الشجاعة حليفة الشرف ، أرد اليكسيفك، أملاً أن تُخْلص للجمهورية الفرنسية بقدر ما أخلصت لتلك الحكومة العاتية > .

فأعرب السيد محمد كريم عن رغبته في خدمة الجمهورية، وأبقاه نابليون في منصبه تحت اشراف « الجنرال كايبر » ( وكان هذا قد اضطرّ الى البقاء بالاسكندرية لجرح اصابه وقت مهاجمة الأسوار)

ولم تكد الجنود الفرنسية تنزل الى المدينة وتتجول في انحائها، حتى لحقهم المَلَل مال الجند من الدينة واستولت عليهم الكَا بَهُ ، فإنهم ( فضلاً عن تألُّهم من الحرَّ الشديد الذي لم يعتادوه في بلادهم، والذي كان بالطبع على أقصى درجاته في هذا الفصل من السنة ) لم ترق المدينة في أعينهم ، ولم يجدوا فيها شيئاً من العظمة والبهاء ؛ مما سمعوا به قبل مجيئهم وكان من ممبزات الاسكندرية في القرون الأولى ثم ذهب باضمحلال شأن المدينة على مدى الأيام . وكل ما وقع عليه نظرهم : من شوارع ملتوية ، وأزقّة ضيقة قذرة ، وآثار مهملة، وملابس وازياء لا تنطبق على ذوقهم الفرنسي، لم يزدهم الاّ قنوطاً واعتقاداً بأنهم مسخّرون في غزوة لا فائدة فيها

على ان نابليون ذاته لم يظهر عليه شيء من ذلك ، بل بقى ثابت الجأش ، كله نشاط نابليون حركة ونشاط، ولم يكد يتم له الاستميلاء على الاسكندرية حتى أمر بانزال كل المعدات الحربية الى البر، كي لا يفاجئه « نلسن » على غير أهبة . ثم التفت الى تنظيم حكومة الاسكندرية ، فمهد بادارة شؤونها الى ديوان ، فِشُكِّل من سبعة 🔻 اشخاص مختارين . وأمر بانزال جماعة العلماء الذين معه ، وكَلَّفهم مباشرة البحث والتنقيب بالاسكندرية ، ريثما يتم له فتح العاصمة فيستدعيهم اليها ، فشرعوا في عملهم بكل همة ونشاط. ومن انفع ما بداؤوا به انهم رسموا مصوراً وافيــاً للاسكندرية وضواحيها

وقبل ان يزحف نابليون بجيشه الى القاهرة امر بكتابة منشور بالعربية ليلقى به منشور نابليون السكينة في قاوب الأهلين ، وعهد بكتابته الى المستشرقين من عامائه ، وُطبع بالمطبعة الى المصريين العربية التي معهم . وقد رأى نابليون في هذا المنشور ان يُخضع المصريين من باب الدين واحترامه لمقائدهم وخليفة نبيهم، فغالى في مصانعتهم حتى شك معظم الأهلين في

صدق نيته ، واخذوا يهرءون الى القرى والبلاد التى بمعزل عن طريق الفرنسيين حتى لا يقعوا فى حبال مكايدهم . وبما قال من ثقة الأهلين بهذا المنشور ان نابليون كان وعدهم عند استيلائه على الاسكندرية بعدم التعرض لحريتهم وتقاليدهم ، واكن ما لبث ان جردهم من السلاح وامرهم أن يحملوا على صدورهم شارة الجمهورية الفرنسية (وهى قطعة مستديرة من القاش مؤلفة من ثلاثة الألوان : الازرق والابيض والاحر) وها هى بعض عبارات هذا المنشور العجيب ، نقلاً عن كتاب المؤرخ الشهير الشيخ عبد الرحمن الجبرتي الذي كان معاصراً لهذه الحلة :

بسم الله الرحمن الرحيم . لا اله الا الله ؛ لا ولد له ولا شريك له في ملكه . • من طرف الفرنساوية ألم في على أساس الحرية والتسوية. السر عمكن الكبير أدير الجيوش الفرنساوية بونابارته يعرف أهالي مصر جميعم ان من زمان مديد الصناجق الذبن يتسلطون في البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الملة الفرنساوية ، ويظلمون تجارها بانواع الايذاء والتعدى. فحضر الآن ساعة عقوبتهم . واحسرتاه ٤ من مدة عصور طويلة هذه الزمرة المماليك المجلوبين من بلاد الابزة والجراكسة يفسدون في الاتليم الحسن الأحسن الذي لا يوجد في كرة الأرض كلما . فاما رب المالمين القادر على كل شيء فانه قد حكم على انقضاء دولتهم . يا أمها المصريون ، قد قبل لكم انني ما نزلت بهذا الطرف الا بقصد ازالة دينكم ، فذلك كذب صريح ، فلا تصدقوه ، وقولوا للمفترين . انني ما قدمت اليكم الا لاخلص حقكم من يد الظالمين ، وانني أكثر من الماليك اعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقرآن العظيم . وقولوا أيضاً لهم : ان جميمالناس متساوون عند الله ، وأن الشيُّ الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط ، وبين المماليك والمقل والفضائل تضارب ، فماذا يمنزهم عن غيرهم حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر وحدهم وبختصوا بكل شئ أحسن فها : من الجواري الحـان والخيل العتاق والمساكن المفرحة. فالكانت الأرضالمصرية التزاماً للمماليك فليرونا الحجة التيكتبها الله لهم. ولكن رب العالمين رؤف وعادل وحليم . ولكن بعونه تمالى من الان فصاعداً لا يبأس أحــد من أهالى مصر عن الدخول في الماصب السامية وعن اكتساب المراتب العالية ، فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سيدبرون الأمور، وبذلك يصلح حال الامة كلها • وسابتاً كان في الاراضي المصرية المدن المظيمة والخلجان الواسعة والمتجر المتكاثر، وما أزال ذلك كله الا الظام والطمع من الماليك . أيها المشايخ والنضاة والأَثَّمَةُ والجربجيةِ واعيان البلد ، قولوا لامتكم: ان الفرنساوية هم أيضاً مسلمون مخاصون ، واثبات ذلك انهم قد نزلوا في رومية الكبرى وخرموا فيهاكرسي البابا ، الذي كان دائمـــاً يحث النصاري على محاربة الاسلام ، ثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا منها الكوالارية الذين كانوا

يزعمون ان الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين . ومع ذلك الفرنساوية في كل وقت من الاوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني وأعداء أعدائه ، أدام الله ملك. ومع ذلك ان المماليك امتنعوا من اطاعة السلطان غير تمتثلين لأمره. فما أطاعوا أصلاً الا لطمع أننسهم. طوبي ثم طوبي لأهالي مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير ٤.فيصلح حالهم وتعلو مراتبهم. طوبي أيضاً للذين يقمدون في مساكنهم ، غير مائلين لأحد من الفريقين المتحاربين . فاذا عرفونا بالأكثر تسارعوا الينا بكل فلب . لكن الويل ثم الويل للذين يعتمدون على المماليك في محاربتنا فلا يجدون بعد ذلك طريقاً الى الخلاص ، ولا يبق منهم أثر

الزحف على القاهرة ترك نابليون « كليبر » بالاسكندرية وشرع فى الزحف علىالقاهرة فى ٢٣ المحرم ( ٧ يُوليه ) . واختار لذلك طريق الصحراء الغربيــة نُمخترقاً مدينة « دمنهور » . وكان قد ارسل قسماً من جيشه بطريق الساحل الشرقي للاستيلاء على « رشيد » (١) وعزَّزه باسطول من المراكب الصغيرة ، حتى اذا تم ّ لهما فتح المدينة سار الاسطول في النيل و بجانب الجيش اينضا الى جيش نابليون عند « الرحمانيّــة » . وجدّ « نابليون » في البرحتي وصل الى دمنهور ، بعد ان لاقت جيوشه من التعب والحر والظمأ ما ذهب بقواهم (٢) وزاد من سخطهم . فاستراحوا بها يوماً ، ثم واصلوا المسير نحو الرحمانية فجر يوم ٢٦ المحرم، وقبل وصولها التقوا بشرذمة من المماليك لم تكد تشتبك معهم حتى فرت امام نيرانهم الحامية

الوصول الى الرحانية ولما وصلوا الى الرحمانية رأت جنود نابليون النيل لأول مرة ، فير ونوا اليه يطفئون ظمأهم ، ويمتَّمون ابصارهم التي ملَّت الصحراء ورمالها ، وأبدوا رغبة عظيمة في البقاء طويلاً بالرحمانية. فرأى نابليون أن يبقى بهابضعة أيام ريثما يلحق به الجيش والاسطول اللذان ذهبا لفتح رشيد

الاستبلاء

وكان هذان قد نجحا في مهمتهما ، وسار الاسطول في النيل ، وانضم الجيش الى نابليون. ثم سار الجيش ازاء الاسطول على ضفة النيل الغربية . الا ان الريح كانت على رشيد شديدة ، فساقت الاسطول امام الجيش حتى وصـــل منفرداً الى « شَبراخيت »

<sup>(</sup>١) وكانت اذ ذاك مدينة تجارية عظيمة وتمتاز عن الاسكندرية بكثرة حدائقها وجمال منظرها

<sup>(</sup>٢) لان أكثر النرع كان نيلياً

واقعة شبراخيت ( بعد الرحمانية ) ٤ فالتق هنالك قبل وصول نابليون باسطول المماليك وجيشهم المؤلف من ٠٠٠ فارس على رأسهم « مراد بك » ٤ فوقع الاسطول الفرنسي بين نارين ٤ وكاد المماليك يفتكون به ٤ لولا ان اشتعلت النار بذخيرة احدى سفن المماليك ٤ فعاقهم ذلك حتى وصل نابليون ، فقسم جيشه الى خمس مر بعات ، وامسك عرف اطلاق النار ٤ حتى اقدم عليه فرسان الماليك بشجاعتهم المعتادة ، ولما صاروا على مرمى مدافعه اطلقها عليهم ، فكانت تحصدهم حصداً ٤ فاضطر مراد بك الى الانحياز الى القاهرة بمن بقي من رجاله ( ٢٩ المحرم : ١٤ يوليه )

استعداد المماليك

وكان اهل القاهرة قد استولى عليهم الجزع منذ نزول الفرنسيس الى ارض الاسكندرية ، فلما جاءهم نبأ انهزام مراد بك بشبراخيت وتقهقره الى القاهرة هاجوا وماجوا ، واخذ الكثير منهم يفرون من المدينة . ولما سمع « ابراهيم بك » بتقهقر زميله شرع فى تحصين « بولاق » ( فرضة القاهرة فى ذلك الحين ) ، وعمل على نصب المدافع على النيل بين بولاق وشبرا . واقبل عليه الأهلون يساعدونه بكل ما لديهم من الوسائل ، فا كنظت بهم بولاق حتى كان يخيل للناظر ان سكان القاهرة انتقاوا اليها . وكان الجيع يزدادون فزعاً كما سمعوا باقتراب الفرنسيس ، فامتلأ الجو بصياحهم وعويلهم وتضرعاتهم ، والعقلاء منهم ينصحون لهم بالنزام السكينة ، بصياحهم وعويلهم وتضرعاتهم ، والعقلاء منهم ينصحون لهم بالنزام السكينة ، ويذ=كر ونهم بان ذلك لا يجدى نفعاً ، وان النبي واصحابه كانوا يقاتلون بالسيوف ويذ=كر ونهم بان ذلك لا يجدى نفعاً ، وان النبي واصحابه كانوا يقاتلون بالسيوف والرماح ، لا بالعويل والصياح

واقعة انبابة أو الاهرام

اما مراد بك فانه استعد للقاء الفرنسيس ببلدة « أُنبابة » من اعمال الجبزة وخندق بها ، ونصب المدافع امام عسكره مخافة أن يحصل له ما حصل بشبراخيت يوم هاجم الاعداء بفرسانه من غير المدافع

وقد كانت تجزئة الماليك لقواهم على الوجه المتقدم من أكبر غلطاتهم، اذ كان خير طريقة لهم أن يجمعوا كل قواهم على الشاطئ الشرقى وينتظرون قدوم العدو، فيضطرونه الى عبوره ، واكنهم غفلوا

عن ذلك كما غفلوا عن غيره من الحيل الحربية ، واعتمدوا على شجاعتهم وانتصاراتهم القديمة ، ونسوا أنهم انما يحاربون دولة فى مقدمة دول أوربا : لها من الدراية بالفنون الحربية الحديثة ما تذوب أمامه كل شجاعة ، ويفنى به كل استبسال . وصل نابليون الى « انبابة » فى اليوم السابع من شهر صفر ( ٢١ يوليه ) ، فرأى الماليك أمامها فى انتظاره ، وقد ملتوا الجو بصياحهم وحماستهم . وبريق دروعهم وملابسهم المطرزة بالقصب يتلألأ فى الشمس فيزيد منظرهم روعة ومهابة . ورأى وراءهم الأهرام تتجلى فى الصحراء وتذكر القادم بأنه فى أرض الفراعنة الأقدمين ، فأشار اليها وقال محرضا جنوده على القتال : «أيها الجند ، إن أربعين قرناً تنظر اليكم من قدة هذه الأهرام » فكانت هذه الكلمة من أشهر كلاته المأثورة

ورأى نابليون أن الماليك يتأهبون لمهاجمته من الأمام كعادتهم، فتمسّم جيوشه فرِقاً كل منها على شكل مربّع مجوّف، وساقها على الماليك على هيئة هلال: يستعد وسطّه للقاء قلب الماليك، ويحيط طرفاه بجناحيهم

فأدرك مراد بك قصده ، فأمر أبسل قواده « أيوب بك الدفتردار » أن يهاجم الفرقة التي أرادت الالتفاف حولهم من الغرب ، فانطلق أيوب بك على الفرنسيس برجاله انطلاق السهام ، فأفسح لهم هو لاء الطريق حتى صاروا في وسط المربع ثم أصلوهم ناراً حامية من ثلاث جهات ، ففتكوا بهم فتكا ذريعاً

ثم هجم قلب الجيوش الفرنسية على خنادق الماليك واستولوا عليها برؤوس الحراب، وساقوا فرقة أخرى الاحاطة بالماليك من الشرق. فلمارأى مراد بك أن الفرنسيس كادوا يحيطون به ، وأن طرفي هلال جيوشهم آخذان في الافتراب ، بادر بالتقهقر ، واضطر الى ترك مئات من رجاله في الميدان ، فحصرهم الفرنسيس بينهم وبين النهر، وما زالوا بهم حتى أفنوهم قتلاً وغرقاً

ولم يستطع مراد بك بعدُ استئنافَ القتال، فأسرع الى منزله وأخذ ما قدر على حمله من المال والنفائس، وقصد الى الصعيد هذه هي الموقعة التي تعرف عند المصريين بواقعة « أُنبابة » وعند الفرنسيس بواقعة « الأهرام » : استمرت أقل من ساعة من الزمان ، فكانت كما رأيت القاضية على الماليك ، ولم يخسر فبها الفرنسيس غير عشرة قتلي وثلاثين جريحاً ، فكانت اكبر برهان على فضل الأنظمة الحربية الحديثة وفوقها على شجاعة القرون الوسطى وإقدامها

بعد الواقمة

ولم يكد ابراهيم بك يسمع بهذه الكارثة حتى أسرع بالتأهب للفرار من القاهرة ، وحذا حذوه بقية الماليك . ثم ازداد الفزع فتبعهم معظم الأهلين ، وظل الناس طول الليل بخرجون بنسائهم وأطفالهم من المدينة ، بعضهم قاصد الى الصعيد ، وبعضهم الى جهة 'بلبيش والسُّويس ، وفي هذه الطريق سار ابراهيم بك

تسلم القاهرة

وفى الصباح ( ٨ صفر ) اجتمع علماء المدينة بالجامع الأزهر ليتداولوا فى الأمر، فقر قرارهم على التسليم، وذهب وفد منهم ومن الأعيان الى بونا برت بالجيزة يخبره بالأمر، فأحسن مقابلتهم، وأمنهم على حياتهم ومالهم ودينهم بعبارات تشبه عبارات المنشور، مؤكداً أنه صديق المصريين والسلطان، وأنه ما أنى إلا لتخليصهم من نير المالك الظامة

ولما سمع أهل المدينة بذلك هدأ روعهم، وأرسلت الزوارق الى الجيزة، فجاءت بمعظم الجيش، فنزل قسم منه بالقلعة . وفي يوم ١٠ صفر ( ٢٥ يوليه ) دخل نابليون نفسه القاهرة بعد أن ترك « ديزيه » لحماية الشاطئ الغربي، ونزل بقصر محمد بك الألفى على شاطئ بركة الأزبكية (حديقة الأزبكية الآن)

استئصال شأفة الماليك

ورأى نابليون أن يبدأ باستئصال شأفة الماليك: فأرسل « ديزيه » فى فرقة من المجيش لمطاردة مراد بك بالصعيد، وأرسل أخرى فى طلب ابراهيم بالشرقية، فلم تقو عليه لقلة عددها، واضطر نابليون أن يذهب اليه فى جيش بنفسه. فقابله ابراهيم بك بالصالحية، فانهزم واضطر الى الفرار جهة الشام، بعد أن كبد الجيوش الفرنسية خسارة كبيرة ثم عاد نابليون الى القاهرة، واستولت رجاله على أملاك البكوات وأموالهم، وتشددوا



ظبليوند أمامم الاهرامم ( دسم على اقتدى بوسف — عن صورة بدار السكتب السلطانية )

مع نسائهم حتى اضطروهن الى أن يفدين أنفسهن بالمال: من ذلك أن زوجة مراد بك فدت نفسها بمبلغ ١٢٥,٠٠٠ ريال. وحاول بعض الغوغاء الاشتراك مع الجند في نهب بيوت الماليك، فقابلهم نابليون بالشدة، فساعد ذلك على رجوع السكينة بعض الشيء

ا صلاحات نابليون ولما رأى نابليون أن قد هدأت الأمور عمل على تنظيم الحكومة ، وأن يدخل فى البلاد كل ما يستطيع من الإصلاحات التى تقتضيها الحضارة الفرنسية ، فنصب أحد رجاله حاكماً على القاهرة ، وجعل آخر مديراً للشؤون المالية . وأمر بتشكيل مجلس نيابى (ديوان) من الأهلين ليسترشد بهم فى ادارة البلاد . وتكوّن الديوان بادئ الأمر من عشرة من المشايخ منهم الشيخ عبدالله الشرقاوى (مؤلف كتاب « تحفة الناظرين » فى ناريخ مصر ) والسيد خليل البكرى (نقيب الأشراف وشيخ سجّادة البكرية فى فاريخ مصر ) والسيد خليل البكرى (نقيب الأشراف وشيخ سجّادة البكرية فى غاريخ مصر ) وغيرهما من أفاضل العلماء . ثم وسع من نطاق المجلس ، فانضم اليسه أعضاء من الفرنسيين

واندفع نابليون في ادخال كثير من الاصلاحات الأخرى الخاصة بالصحة العامة استياء المصريين أو الأمن وغير ذلك ، غير ناظر لاستياء الناس أو رضاهم ، ومكتفياً باعتقاده أنه انما يريد الاصلاح على النمط الأوربي . فهن ذلك أنه أمر الأهلين بكنس شوارعهم ورشها في أوقات معينة ، وبوضع مصباح على كل منزل ، مع تهديد كل من يخالف ذلك بالعقو بات الشديدة ، ووضع أنظمة لقيد عقود الزواج والوفيات والمواليد ، مع تأدية مغارم لكل ذلك : مما جعل المصريين يحسون تدخله في حريتهم الشخصية مغارم لكل ذلك : مما جعل المصريين يحسون تدخله في حريتهم الشخصية وواثيقه ، وأخذوا ينظرون شرراً الى كل قانون جديد يسنه ، خصوصاً عند ما أمر ومواثيقه ، وأخذوا ينظرون شرراً الى كل قانون جديد يسنه ، خصوصاً عند ما أمر

وكان نابايون قد أخذ يحصن القاهرة ، فهدَّم لذلك كثيراً من الآثار والمساجد ، فزاد استياء الأهلين . ولما جمع العلماء وكلفهم تعليق شارات الحكومة الفرنسية ذات ·

الالوان الثلاثة ، ونهرهم عندما رفضوا ذلك ، المسكواعن مساعدته في تحسين العلائق بينه و بين العامة ، وأخذ سخطهم في الاستفحال

وبينها نابليون مشتغل باصلاحاته هذه اذ جاءه نبأ تدمير الانجليز لاسطوله في خليج « بوقير »

واقعة بوقير البحرية

وذلك ان « نِلْسن » امير البحر الانجابزى لم يفتر عن البحث عن الاسطول الفرنسي حتى عثر عليه في خليج « بوقير » في ١٧ ربيع الأول ( اول اغسطس ) ، فوقعت بين الأسطولين موقعة بحرية عظيمة انتهت بتدمير الاسطول الفرنسي ، فكانت من أهم الوقائع التي كوّنت بجد برطانيا البحري ، والفضل في ذلك للبطل العظيم « نلسن » قائد الاسطول الانجليزي ، فانه مع فَوْق الفرنسيس عليه في عدد مراكبهم ، ونصبهم القلاع والاستحكامات على الشواطئ لمعاونة الاسطول ، تمكن من شطر الاسطول الفرنسي شطرين ، أحاط بأحدهما من الجانبين وفتك به ، وشتت السفن الانجليزية شمل المراكب الباقية ، فلم ينج منها من الغرق او الحريق الا القليل

وكان الفرنسيس فى اول الواقعة قد ارسلوا بعض مراكبهم الصغيرة لتغرى الأسطول الانجليزى على الاقتراب من شواطئهم المحصنة ، حتى يقع بين نارين ، فلم يعبأ بهم نلسن ، وكان من مهارته ما رأيت . وفى هذه الواقعة جرح نلسن فى رأسه جرحاً خفيفاً ، ومات « برويس » قائد الاسطول الفرنسي بعد ان أظهر من البسالة والثبات ما يجعله فى مقدمة أعاظم الرجال

ثورة القاهرة وأ تلم سَدَ

بلغ نابليون ذلك فحزن حزناً شديداً لانقطاع كل اتصال بينه و بين فرنسا ، ولكنه أظهر الجلد واستمر في تقوية مركزه في الديار المصرية . و بقيت مشروعاته تلى بعضها بعضاً من غير أن يعبأ باستياء الأهلين ، حتى بلغ السيل الزبي ، وخرج سكان القاهرة على الفرنسيس خروجاً عاماً في ١٠ جمادى الأولى ( ٢٧ اكتوبر ) أي بعد نزولهم مصر بشهرين تقريباً



#### بعضه أعضاء المجلسى النيابى

(۱) السيد خليل البكرى (۲) الشيخ عبد الله الشرقاوى (۲) الشيخ الله الشرقاوى (۳) الشيخ المهدى الكبير (۴) الشيخ سليمان الفيومى (۲) الشيخ المهدى الكبير (رسم على انندى بوسف – عن مجموعة بدار المكتب السلطانية)

### بيادواقعت بوقيرالخيم

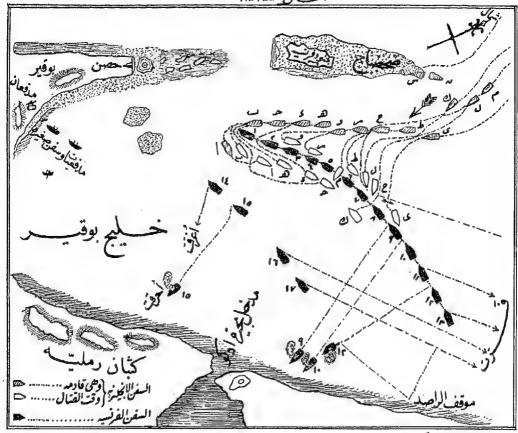

وتُلَخُّص أهم اسباب هذه الثورة فيما يأتى:

- (١) قتل الفرنسيس للسيد محمد كريم (حاكم الاسكندرية) لاثهامه بمخابرة أسباب الماليك
  - (٢) غلو الفرنسيس في ضرب الضرائب وكثرة الحاحهم ولجاجهم في الاستفسار عن الاملاك الشخصية
    - (٣) هدم بعض المساجد لتحصين القاهرة
  - (٤) خوف الأهلين من بعض اصلاحات نابليون وحملها على محمل سيئ ، مثل هدم ابواب الحارات. وكانت هذه الأبواب تغلق في اللبل فتصير كل حارة كأنها حصن في ذاتها

( o ) انهزام الفرنسيين في موقعة بوقير البحرية ، وسماع المصريين بأن الباب العالى أرسل جيشاً لفتح مصر

استفحال الثورة

وقد استفحل أمر الثورة وأظهر فيها عوام القاهرة إقداماً كبيراً لم يُعهد فيهم من قبل ، فذبحوا كثيراً من رجال الفرنسيين ، ثم تحصنوا في الأحياء الوطنية ( داخل حدود مدينة الفواطم) ، ونصبوا المتاريس على مداخلها ، ووقفوا يدافعون عنها بما لديهم من الاسلحة والذخيرة . ولكن ماذا تجدى الشجاعة والحماسة امام القوة والعلم ؛ فان نابليون لم يكد يسمع بالخبر حتى طار برجاله الى مواضع المتاريس ، فصوّب عليها المدافع. ثم رأى أن الثائرين لجهلهم لم يحصّنوا التلول المشرفة على القاهرة من الشرق " فأسرع بارسال المدافع لتُنْصَب عليها، وطاول زعماء الثورة : يطلب منهم الصلح خديمة منة ليتم له نقل المدافع الى المواقع المذكورة . فلما أصبح الصباح ورأى الثائرون المدافع مصوَّبة عليهم استولى عليهم الفزع، وعلموا أنهم وقعوا في شرك أعمالهم، ولما انهالت المقذوفات طول المساء على حيّ الأزهر ( مقر المشايخ ومنبعث الفتنة ) هاج الأهلون وماجوا، واضطر المشايخ الى الذهاب الى بونابرت واظهار خضوعهم له . فأشبعهم تأنيباً وتعنيفاً على ماسببوه من سفك الدماء، ثم أمر بالكف عن اطلاق النيران وأمسك الأهلون أيضاً عنه ، إلاَّ سكان حيّ الحسينية (ومعظمهم من طائفة الجزارين) فانهم لما فُطروا عليه من الشدة والعنف استمروا في القتال حتى نفدت جميع مقذوفاتهم، والفرنسيس يصاونهم طول الوقت ناراً حامية حتى ألحقوا كثيراً من الضرر بحيّه، وما زالت آثار هذا التخريب باقية الى الآن

اخماد الثورة

ثم دخل الفرنسيس المدينة وتجوّلوا فى أسواقها لاعادة النظام والسكينة . ثم دخلت طائفة منهم الجامع الأزهر بخيولهم، وحطّموا قناديله، وأزالوا بعض الآيات القرآنية المنقوشة على جدرانه، ثم غالوا فاتخذوا الجامع اصطبلاً لخيولهم . فعظم استياء الناس،

<sup>(\*)</sup> أى من جهة باب الوزير وباب البرقية ( جبانة المجاورين )

وأرسل المشايخ وفداً الى نابليون يلتمسون اصدار الأمر باخلاء الأزهر من الجند . فأجاب ملتمسهم بعد التحذير والتهديد

فهدأت المدينة ، ورجعت المياه الى مجاريها ، وإن كان نابليون قال بعد ذلك من اعتبار المشايخ في الديوان وغيره ، وأصبح عملهم قاصراً على نشر المنشورات التي يحثّون العامة فيها على النزام السكينة والخضوع للفرنسيس والاعتراف بما أبداه اليهم نابليون من الجيل

و بعد أن أخد نابليون الثورة تفرغ لتحصين مصر لصد غارات العثمانيين . وكان الترك بحاولون هؤلاء قد أخذوا يسعون في استرجاعها ، وعقدوا لذلك معاهدة مع انجلترة وروسيا . فتح مصر وعولوا في فتحها على تسيير جيشين اليها : الأول يزحف على « العريش » من جهة الشام ، والثاني يجتمع في جزيرة « رودس » ومنها ينقله الاسطول الانجابيزي الى سواحل مصر . الا انهم أساءوا التدبير في انفاذ هذه الخطة ، اذ وصل الجيش الأول الى العريش قبل أن يستعد الثاني للقيام ، فتسنى لنابليون مقابلة كل منهما على حدة بجموع جيوشه ، مع انه كان يضطر الى تجزئتها لو وصل الجيشان في وقت واحد

حملة نابليون على الشام فلما علم نابليون بذلك أسرع بمعظم جيشه للقاء جيش الشام ، فبلغ العريش بعد احد عشر يوماً واستولى عليها عنوة ، وسقطت «غزّة » فى يده بعد ذلك بقليل . وفي اليوم الخامس والعشرين من رمضان سنة ١٢١٤ (٣ مارس سنة ١٧٩٩) بلغ «يافا» وحاصرها ، ولما رأت حاميتها أن لا قبل لهم به استأمنوا اليه فاتمنهم ، ولكنه غدر بهم واستعرضهم جميعاً رمياً بالرصاص . وتلك وصمة كبرى فى تاريخ حياته لا يغفرها له التاريخ مها انتحل له من الأعذار ، ، وانه انما قتلهم جميعاً ليخلص من عب ثقيل هو إطعامهم وحراستهم

و بعد ان حصّن يافا أسرع الى حصار «عكاء» ، فلم يقدر عليها لحسن دفاع حاكمها «احمد باشا الجزّار» ومساعدته بحراً بأسطول انجليزى بقيادة « السير سدنى سميث » ، فرجع عنها بعد ان حاصرها ، و يوماً

ولم يكد يصل الى مصرحتي جاءه خبر وصول البوارج العُمَانية الى الاسكندرية وانزال ١٠٠٠٠ من الاتراك بجهة « بوقير » يوم ٩ المحرم سنة ١٣١٤ (١٣ يونيه سنة ١٧٩٩ ). فسار اليهم وهزمهم شرّ هزيمة

واقمة بوقير البرية

على أن ذلك لم يطيّب من خاطر نابليون ، فانّ انقطاع المواصلات عنه بمصر بعد تدمير أسطوله بموقعة « بوقير البحرية » ، وعجزه عن الاستيلاء على عكاء التي هي في نظره مفتاح الشرق، وضياع أمله في فتح الهند، كلذلك ملأه يأساً، وذهب أدراج الرياح ما كان له من الآمال في تكوين دولة عظيمة بالمشرق. ثم ان « السير سدني سمث » كان قد أرسل اليه طائفة من الصحف الأوربية ، فقرأ فيها ان الحرب تجددت بين فرنسا والنسا، وإن الأخيرة استردت شالى ايطاليا الذي كان قد

استولى عليهِ هو قبل مجيئه الى مصر . فعوَّل في الحال على أن يعود الى فرنسا سراً.

فغادر مصريوم ١٩ ربيع الأول سنة ١٢١٤ ( ٢٢ أغسطس سنة ١٧٩٩ ) بعد أن

عودة نابليون الى فرنسا

عهد بقيادة الجيش للقائد « كليبر » خرج نابليون من مصر وترك الجيش الفرنسي تهدده الأخطار من كل جانب. خروج نابليون اذ كان عدده قد نقص كثيراً في معارك الشام وغيرها ، ودبّ السخط في نفوس الجند وقلَّت أموال الخزينة ، وأصبح الجيش في حاجة الى الذخيرة والملابس. وأرسلت الدولة العُمَانية جيشاً آخر الى العريش يقوده الصدر الأعظم ، وأسطولاً الى دمياط: تريد اعادة الكرة على مصر ، هذا الى ان الماليك عادوا الى مكافحة الفرنسيس. نعم أنهم في جمادي سنة ١٢١٤ هادنوا الماليك الذين كانوا قد تغلبوا على معظم الصعيد بزعامة رئيسهم مراد بك، بأن ولوا مراداً حكم بلاد الصعيد، بشرط أن يكون خاضعاً اسلطتهم مستعداً لمعونتهم ، ولكنه كان متر بصاً بهم النوازل حتى يستبد في قومه علك مصر

وكان «كليبر» من أكبر قوَّاد الفرنسيس وأعظمهم مهارة ، الآأنة أدرك صعوبة كليبر وسياسته التغلب على هذه الأمور، ورأى من المصلحة أن لا يبقى بمصر، وعرض الصلح على



( رسم على افندى يوسف - عن صورة بدار الكتب السلطانية )

الصدر الأعظم والسير سدنى سمث ، واتفق معهما على أن يخرج من مصر بجنوده معاهدة الدريش وجميع مهماته ، ويسافر الى فرنسا على نفقة الدولة العثمانية . ويعرف ذلك « بمعاهدة العريش» (شعبان سنة ١٢١٤: يناير ١٨٠٠) . فلما علمت بذلك الحكومة الأنجليزية استنكرت تصرّف السير سدنى سمث ، وأرسلت اليه الأوامر بأن لا يعقد صلحاً مع الفرنسيس الآ اذا سلموا جميع جيشهم بمصر . فكان ذلك من الغلطات التي دونها التاريخ للحكومة الانجليزية ، اذ ان غرضهم الأصلى لم يكن الله إخراج الفرنسيس من مصر ، وها هو ذا قد تعرض عليهم بلا ضرب ولا طعن . فأبلغ السير سدنى سمث أوامر حكومته الى كلير ، فانقطعت بذلك المفاوضات بين الطرفين

الترك ق .مر وكان كليبر بعد معاهدة العريش قد سمح لجيش الصدر الأعظم بدخول مصر ، فسار وعسكر بجبة « بلبيس » . ثم انتشر عسكره فى ضواحى انقاهرة والأقاليم المحيطة بها يجمعون المعونات والضرائب، ودخل كثير منهم المدينة ، وغفلوا عن احتلال القلاع والحصون التي أخلاها الفرنسيون . فلما تحقق الفرنسيون تغيّر نية الانجلين انتهزوا فرصة تشتت الجيش العثماني وأوقعوا بكل قسم منه على انفراده بغتة ، وكانت الواقعة الفاصلة بعين شمس ، فانهزم الترك وتبعهم الفرنسيس الى «الصالحية» ، فتقهقروا الى الشام

نوران الناهرة ولما عاد كليبر الى مصر وجد أن رؤساء العثمانيين الذين بقوا بالقاهرة هم و بعض المشايخ والتجار أثاروا أهلها وعامتها على الفرنسيس، فهاجوا وملكوا البلد وحصنوا مداخل الدروب ومنعوا الفرنسيس من دخول للدينة . فحصلت بين الطرفين مناوشات عظيمة انتهت بعد محو ثلاثين يوماً بإبرام الصلح بينهما على أن يخرج المثمانيون الى بلادهم ، وأن يغرم العلماء والأهلون نحو عشرة آلاف ألف فرنك

أما شأن مراد بك ومن معه من الماليك فى هذه الثورة فانهم جاءوا الى « دير الطاين » ( الساحل القبلي ) ينتظرون لمن يكون الغلب فيكونون معه ، فلما حدث ما حدث رجعوا الى الصعيد

عودة النفوذ وبذلك رجع للفرنسيس نفوذهم فى مصر ، الآ أنهُ لم يمضِ قليـــل حتى قُتل الى الفرنسيس « القائد كليبر » غيلة : قتله « سليمان الحلبي » أحد طلبة العلم من نزلاء السوريين ، بإيعاز من أحد زعماء الماليك ( على ما قيل ) ، وذلك فى ٢٠ الحجرم سنة ١٢١٥ هـ مقتل كليبر ( ٤٠ يونيه سنة ١٨٠٠ م )

مينو وسياسته فعُهد بقيادة الجيش الفرنسي الى القائد « مينو » ، وكان أقل كفاءة من كليبرغير محبوب من الجيش مثله ، وكان شديد الميل الى البقاء بمصر . فتظاهر باعتناق الاسلام وتسمى « عبد الله مينو » ، وتزوج ببنت أحد كبار المصريين من أهل رشيد ولم يفتر الانجليز عن العمل على اخراج الفرنسيس من مصر . فني شهر شوال

سنة ١٢١٥ه ( فبراير سنة ١٩٨١م) أرساوا جيشاً بقيادة « السير رَ أَف أَيْرِ كُرُوهِي مِن مَا ابركرومي فوصلت السفن الانجليزية الى الاسكندرية ، وأنزلت الجنود بجهة « بوقير » ، ثم وصل جيش عنمانى وانضم البهم . فعهد مينو بقيادة مدينة القاهرة الى القائد « بِلْيار » وجا ، بمعظم الجيش الفرنسي الى الاسكندرية . فالتحم الفريقان فى موقعة فاصلة عند « كانوب » قرب بوقير انهزم فيها الفرنسيس وتراجعوا الى الاسكندرية ، فحوصروا بها ومات « ابركرومبي » فى هذه الواقعة فعهد بالقيادة الى « هَنْشِنْسُن » . وفى أثنا ، خلك تقدم الجيش التركى الذى كان بالعريش . فسار هنشنسن للانضام اليه بعد أن عهد بنتح الاسكندرية الى أحد قواده

فالتقى الجيشان بجهة « الرحمانية » وسارا نحو القاهرة . فلم يأنس بليار من نفسه مقدرة على صدهم وعرض عليهم الصلح على أن تخرج الجيوش الفرنسية من مصر وتسافر مخفورة الى فرنسا على نفقة الحكومة الانجليزية . فقبل الانجليز ذلك ، وأنزلت الجنود الفرنسية بقوارب في النيل الى رشيد و بوقير ونزلوا هنالك في السفن التي أعدت لهم

فدخلت الجنود العثمانية و بعض رجال الجيش الانجليزى الى مصر ومعهم من امراء جلاء النرنسيس مصر ابراهيم بك الكبير والبرديسي والألني والسيد عمر مكرم وغيرهم، فامتلأت قلوب الأمة المصرية فرحاً لتخلصهم من أذى الفرنسيس وجورهم

أما عبد الله « مينو » فكان قد أصرعلى الدفاع عن الاسكندرية ، فشد د الانجليز والعثمانيون عليه الحصار . وانتهى الأمر بقبوله التسليم والخروج من مصر بنفس الشروط التى سلم بها « بليار » ، فسافر بجنوده الى فرنسا فى اليوم العاشر من جمادى الأولى سنة ١٢١٦ ه ( ١٨ سبتمبر سنة ١٨٠١م ) ، و بذلك تم جلاء الفرنسيس عن مصر بعد أن قضوا فيها نحو ثلاثة أعوام

ذكرنا فيما تقدم ان نابليون أحضر معه الى مصر نحو مائة رجل من أكبر علماء اعمال البعث فرنسا الملتمين بكل فن وعلم. وكان أهم غرض من احضارهم الانتفاع بآرائهم في العلمي الغرنسي

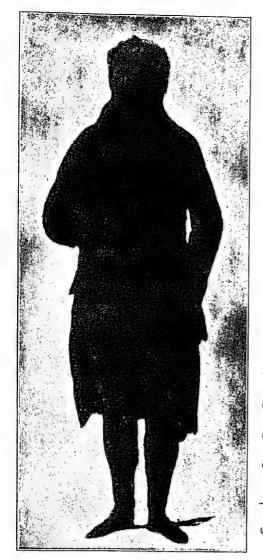

كل ما يلزم للجيش والجالية التي كان برمى نابليون الى توطينها بالبلاد فلم يكد رجال البعث يبلغون الديار المصرية حتىانكبواعلى دراسة جميع ما فيها من آثار ونبات وحيوان ومعادن، ورسموا كلشي، ووصفوه وصفاً مسهباً. وقد نجحوا في أعمالهم نجاحاً تاماً حتى أنه قيل في وصف الحلة الفرنسية: ﴿ إنها كانت عامية آکٹر منہا حربیة »

و بعد خروج نابلیون من مصر عنى « كليبر » بتنظيم أعمال هذه الهيئة العامية ، فقسم أعضاءها الى تسعة أقسام: قسم لدرس الشؤون الزراعية ، وآخر الصناعة والتجارة ، وقسم للجغرافيا، وآخر الآثار، وآخر للادارة ، وآخر لدرس الأخلاق والعادات ، وهكذا

القائد مينو مشروع ومن أهم أعمالهم بمصر أنهم فحصوا القائد مينو فناة السويس أمر برزخ السويس وامكان شق ( رسم على افندى يوسف عن صورة بدار الكتبالسلطانية)

ترعة فيه بين البحرين الأبيض والأحمر . فدرسوا المشروع درساً دقيقاً برئاسة مهندسهم العظيم «لابير » ، وكتبوا فيه تقريراً وافياً كانت له اكبر فائدة للمسبو « ديلسبس » الذي حفر هذه الترعة فيما بعد في عهد الخديوى اسماعيل. ولم ينجز الفرنسيس هذا المشروع اذ ذاك لوقوعهم في خطأ حسابي توهموا به أن سطح البحر الأحمر أعلى من سطح البحر الأبيض بتسعة أمتار

ومن أعمالهم انهم درسوا الأمراض الخاصة بالبلاد وطرق علاجها ، ولا سيما الرمد، وفحصوا نظام الرى وطرق اصلاحه، ومسحوا أرض القطر، ورسموا له خريطة عظيمة نُشرت عند عودتهم الى فرنسا

أما بحوثهم في الآثار المصرية القديمة فكفاهم فخراً أنهم أول من لفت نظر أوربا الاثار المصرية الى درسهذه الآثار وأن ما دوّنوه فيها كان الأساس الأول لبحوث العلماء الاور بيين بعد . وقد كشفوا كشيراً من المدن والآثار المصرية القديمة ، ورسموا لها صوراً جميلة " ، وأشكالاً تبين دواخل أهم المعابد وما على جدرانها من النقوش . وكان كل ذلك طبعاً بالقلم والقرطاس، اذ لم يكن التصوير الشمسي وقتشنه معروفاً . ولا يفوتنا أن رجال هذه الحملة هم الذين عثروا على حجر رشيد الذي كان له الفضل الأكبر في انجلاء تاريخ مصر القديم

وفى سنة ١٢١٧ه ( ١٨٠٧ م ) أمرت الحكومة الفرنسية بجمع أعمال علماء الحملة كتاب ونشرها فى مؤلف واحد، فظهرت فى ذلك الكتاب العظيم المسمى « وصف مصر » وصف مصر ( Description de l'Egypte ) ، فكان أكبر وأوفى مؤلّف ظهر الى الآن فى وصف الدبار المصرية

 <sup>\*</sup> هذه الصور بعضها مطابق تماماً لحالة الآثار وقت رسمها وبعضها يمثل شكلها في ايام رونقها
 واستعانوا في رسمها بالنظر الى الاجزاء التي لم تنهدم في الأثر واستنتاج شكل التي تهدمت بطريق
 المحافظة على التماثل في البناء

## ل*فصِ لُ اِثْما بِی* محمد ما علی باشا

#### ١ - ﴿ نَشَأْتُهُ وَبُوصِهُ ﴾

نشأته

وُلد محمد على باشا ابن ابراهيم أغا من سلالة البانية ببلدة « قَوَلَة ، أحد المواني الصغيرة التي على الحدود بين تراقية ومقدونية عام١١٨ه (١٧٦٩ م)، وهو العام الذي وُلد فيه « ولنجتون » القائد الانجليزي العظيم « ونابليون » الفاتح الكبير ، ولكل منهما أثر عظيم في تاريخ حياة المترجم. وانه كمن العبث أن نسرد هنا الأقاصيص التي تعزى اليه في حداثة سنه ، أذ لم نعثر عليها في أصل يعتمد عليه توفى والده ابراهيم أغا وهو في سن الطفولة ، فتولى أمره عمه « طوسون > غير ان هذا وافته منيته بعد مدة وجيزة ، فقام بأمر تر بيتهِ أحد أصدقاء والده ، وقد تبناه وُعنى بهِ حتى بلغ الثامنة عشرة من عمره ، فتعلم طرفاً من الفروسية واللعب بالسيف . ثم زوّجه احدى قريباتهِ ، وكانت من ذوات اليسار . وخدم حاكم قولة واكتسب رضاه بما كان يأتيهِ من ضروب المهارة والحذق في جباية الأموال من القرى المجاورة التي كانت لا تؤدى ما عليها الا بالشدة واستعال القوة الجبرية. وأعانته ثروة زوجته على الاتجار في الدخان ، فاصطحب المسيو « ليون ، أحد صغار التجار ( ويغلب أنه كان وكيلاً لأحد المحال التجارية بمرسيليا مسقط رأسه)، وشاركه في الاتجار في هذا الصنف فلم تعد عليهِ هذه التجارة بالأرباح الطائلة، الله أنه استفاد فائدة جمة من مرافقته للمسيو « ليون » : فاكتسب منه كثيراً من العادات والآداب الفرنسية التي تركت في نفسه أثراً عظيماً ، وساعدته مساعدة كبيرة في بقية أطوار حياته

هذا كل ما رواه لنا الناريخ من سيرته الأولى ، وهو يحملنا على أن نترك الثلاثين

سنة الاولى من تاريخ حياته صحيفة بيضاء . وذلك أمر لا بد منــه لمن نشأ فى بلدة صغيرة لم تكن ذات شأن كبير من قبل

وقبل أن نشرح طريقة استيلاء محمد على على الديار المصرية وابادته للماليك يجب علينا أن نصف حالة الدولة العثمانية فى إِبان شبابه ، حتى يتمكن القارئ من الوقوف على سرنجاحه:

حالة الدولة العثمانية في اول عهد محمد على

كانت الدولة العثمانية اذ ذاك مكونة من عدة شعوب مختلفة ، ذوى أديان متباينة ونحل متضادة : مما طرق اليها الضعف ؛ وأدخل عليها الوَهَنَ والاختلال الذى كاد يبلغ أقصاه في عصر محمد على ، إذ قد بدأ في عهد صغره أمر «على باشا والى يانينه» ، وهو أيضاً من الألبانيين : أولئك القوم الذين فتحوا الشرق بقيادة الاسكندر، واستوطنوا مصر في عهد البطالسة ، وهد دوا رومية في زمن بيروس ، خرج ذلك الرجل على دولته ، فنكث فَتْلها ، وأقلق بالها ، واستقل بأمر البانيا مدة خمسين عاماً انتهت بقتله غيلةً سنة ١٢٣٧ ه ( ١٨٢٧ م )

وكانت كذلك جميع أجزاء الدولة مفككة العرا ثائرة على الباب العالى: فمصر والأناضول وسورية كلها كانت فى فتن وقلاقل، و بلاد العرب مع الدولة فى حرب عوان ، وكانت الولاة فى يانينة و بغداد كأمراء مستقلين، واستقل بالفعل فى عكاء أحمد باشا الجزار، وشرع يحذو حذوه معظم ولاة الدولة . ووقف دولاب أعمال الحكومة الداخلية جملة، وكان الجيش مؤلفاً من رَعاع الناس وسِفْلَتهم، وكان السلطان أشبه بسجين أو العوبة فى يد وزرائه وعساكره الانكشارية، وكان الباب العالى مكوناً من فئة الوزراء الذين يتهددهم الخطر فى كل لحظة، فقد كان كل منهم يتحين الفرص لاغتيال زميله، أو للسعى فى عزل السلطان وتولية غيره: ليكون هو الصدر الأعظم الجديد

تلك كانت حال الدولة بالاختصار في شبيبة محمد على ، ومنها يسهل تفهُّم أطوار حياته وعلاقته مع الدولة . وبالرغم من كل هذا كان عامة مسلمي الدولة مطيعين

خاضعين السلطان من آل عثمان: لأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام الواجب تنصيبه ديناً، ولو لم يكن له من الأمر شيء. بخلاف الوزير أو الوالى اللذين لم يكن كل منهما في نظرهم الآ فرداً من رجال الحاشية نوصًل الى مركزه السامى بالحظوة أو الرشوة. لذلك نرى أن كل الفتن والقلاقل في ذلك العهد كانت نتيجة المنافسة القائمة بين حكام الأقاليم ورجال الباب العالى، وان فوز أحدهم بأمنيته كان متوقفاً على حسن الحظ والإقدام والخداع، لا على الكفاءة الشخصية والمواهب الطبعية

اول قدومه الی مصر

بلغ محمد على الثلاثين من عمره عام ١٢١٢ه ( ١٧٩٨ م )، وكان لا يزال فى مسقط رأسه بين أولاده الثلاثة: ابراهيم وطوسون واسماعيل. وقد ذكرنا ان تجارة الدخان لم تعد عليه بربح طائل، لذلك كان ميّالاً للاحتراف بمهنة أخرى. فلم يلبث الا قليلاً حتى دخل فى طور جديد من أطوار حياته. والسبب فى ذلك برجع الى الحملة الفرنسية على مصر

اولاً في واقمة بوقير

وذلك أنه فى سنة ١٢١٣ ه (عام ١٧٩٩ م) أعان الخليفة الحرب على الفرنسيين المزوهم مصر، فأصدر الأوامر بجمع الجيوش من أنحاء الدولة، فجمع حاكم قولة (الشربجبي) فرقة عددها ٣٠٠ من الجنود المتطوعين (الباش بُزُق) بقيادة ابنه «على أغا»، ورافق محمد على هذه الفرقة وكيلاً له عليها. فتوجهت بطريق البحر الى الدردنيل، ومن ثمة انضمت الى عامة الجيش في جزيرة رودس

ولما وصل الجيش الى ميناء بوقير من الديار المصرية التحم بالجيش الفرنسى ، فكانت الدائرة على الترك ، واضطرهم الفرنسيون الى الالتجاء لسفنهم وسفن الانجايز المرافقة لها بعد مذبحة شنيعة . وكان محمد على قد أشرف على الغرق ، لو لا أن قيض الله له « السير سِدْنى سمِث » ، فانتشله من الماء بيده وأنزله في سفينته

ثانیا فی حملة ابرکرومبی

و بعد ذلك رجع محمد على الى بلدته ، ثم عاد سنة ١٢١٥هـ (١٨٠١ م) مع جيش « القبطان حسين باشا » الذي جاء ليساعد القائد الانجليزي « أبِرَكُر ومبي » على اجلاء الفرنسيس . ومن هذا الوقت بقى في مصر حتى صار واليًا عليها

وقد نال إعجاب قائده والقواد الانجليز بما كان يأتيه من ضروب الشجاعة وشدة البأس عند هجومه على حصن الرحمانية ، إذ دخله عنوة بعد أن اضطر القائد الفرنسي الى إخلائه. وكان هذا سبباً في رقيه الى رتبة قائد في الجيش

#### ﴿ نروض محمد على ﴾

النزاع بين الياب العالى والماليك

بعد اخلاء الحملة الفرنسية البلاد ورجوعها الى فرنسا ابتدأت جماعة الماليك تَشْرَئبٌ أعناقها لأن تقبض على زمام الأمور في البلاد كما كانت من قبل. في حين أن الباب العالى كان يطميح الى طرد الماليك من الديار المصرية ، واسترجاعها بعد ان اغتُصبت منهُ مدة من الزمان . لكن المقادير جاءت بعكس ما أمل الفريقان : إذ أراد الله أن تكون نصيباً لمحمد على

بدأ النزاع بين الباب العالى والماليك عند ما أراد الأول أن يستقل بالسيادة في عاولة الترك مصر، فاستخدم للتغلب عليهم طريقة غير مقبولة: وذلك أن القبطان حسين باشا الفتك بالماليك دعا البكوات العظام من حزب مراد بك الى معسكر بوقير ، بعلَّة التفاوض معهم في صيرورة حكومة مصر ، فكان معظمهم غير مرتاح البال الى هذه الدعوة ، الآأن خوفهم من نزع السلطة كلها من أيديهم حملهم على تلبيتهـــا ، وطَمْأَن خاطرهم قربُ معسكر القائد « هنشنسون » الأنجليزي

للمماليك

قابلهم الباشا القبطان بتهلل واستبشار وأكرم مثواهم ، ثم دعاهم الى ركوب زورق حماية الانجليز له لزيارة القائد الانجليزي ، بحجة أنهُ يريد أن يتفاوض معهُ أيضاً . ولما بعدوا عن الشاطئ قليلاً لحقهُ زورق يحمل بعض الأوراق ، فاستأذنهم ليقرأها على انفراد وترك الزورق بمن فيهِ من البكوات. فظهر لهم عند ذلك أنهُ يريد بهم سوًّا ٤ فأمروا النواني بالرجوع فامتنعوا واطلقوا عليهم النار ، فقتلوا ثلاثة وجُرح عثمان بك البرديسي واثنان آخران . فلما علم القائد الانجايزي بذلك استشاط غضباً ، فاعتذر له الباشا القبطان بأسباب واهية . وفي الوقت الذي حدثت فيــه تلك الحادثة عند ساحل البحر كانت تمثل

الرواية نفسها في القاهرة ، وقد احتمى معظم من بها من البكوات بالمعسكر الانجليزى فيها ، فأسعفهم القائد «رَمْزى» رغم إلحاح الصدر الأعظم في تسليمهم اليه ، فكانت هذه الحادثة مدعاة الى اشتعال نيران الحقد في صدور الماليك . وقد زادها لهيماً جعل « محمد خُسُرُو » مماوك الباشا القبطان والياً على مصر في ربيع الأول سنة ١٢١٦ ه ( يوليه سنة ١٨٠١ م ) : حصل له القبطان ذلك المنصب بتوسط الصدر الأعظم وسيف باشا لدى الباب العالى

خسرو بإشا

ويُعتبر خسرو باشا الوالى الجديد على الديار المصرية من أشهر رجال الترك في القرن الثالث عشر، وكان ذا حُظُوة عظيمة لدى السلطان. وقد خاصم محمد على مدة نصف قرن كان في أثنائها عدوه المبين لأسباب سنذكرها في موضعها. وكان من الذبن يُعتدُ برأيهم في جسام الأ،ور ومعضلات السياسة كاسيجي، ولا يُعزَى فشله في مصر الى قلة الذكاء والشجاعة، بل لأنه ابتدأ حروباً داخلية في وقت كانت فيه خرانته خلواً وجيشه غير مدرب، على قوة عظيمة من فرسان الماليك الذبن كان في قيضتهم خيرات البلاد وفيضها

خسرو باشا والماليك

ومن العبث أن نتجاهل ما كان المماليك من المزايا العظيمة التي يمتازون بها على الأنراك في حربهم لهم ، وذلك لأنهم التحموا بالجيوش الفرنسية اكثر من الأتراك ، فاقتبسوا من طرقهم الحربية ما زادهم فَوْقا على الأتراك ، ذلك الى أنهم يعرفون البلاد اكثر من جنود الترك الذين وصلوا البها حديثاً ، وأنهم كانوا لا يزالون أصحاب النفوذ والسلطان في البلاد

فلما أراد « خسرو » مطاردتهم ونزع البلاد من أيديهم ، ظهرت كل هـ ذه المقبات أمامه ، فضلاً عن أنهم القابضون على أزَّمة الأحكام فى المديريات ، فأصبح القصد اذاً من حربه لهم انتزاع البلاد من قبضتهم ، فأرسل لذلك «طاهر باشا» قائد الألبانيين بجيش كان نصيبه الخية والفشل ، وطارده عثمان بك البرديسي قائد الماليك من الوجه القبلي الى الوجه البحرى حتى ساحل البحر ، ولما وصلت أخبار هذه

الهزيمة الى خسرو أعرّ مدداً أرسله بقيادة محمد على ، وكان ممن نال ثقة خسرو فى هذا الحين ، إلاّ أن عثمان بك بادر الى مناجزة الجيش التركى قبل أن يصل اليهِ المدد الذى كان يقوده محمد على ، و بدد شمله

فلما علم خسرو بالهزيمة الثانيـة وجَّه لومه الى الألبانيين وخاصة الى محمد على ، خسرو ومحمد على وأراد أن يحاكمه على تقصيره أمام مجلس عسكرى ، وكان غرضه بذلك اغتياله ، فامتنع محمد على عن الحضور ، ومن هذا العهد ابتدأت بذور العداوة تنبت بين هذين الرجلين : تلك العداوة التي فتَّت في عضد الدولة ومزقت أحشاءها كل ممزق

و بعد هذه الهزيمة الأخيرة أبت عساكر الترك الحرب كل الإباء لتأخر روانبهم، خسرو وجنود والروا وحاصروا الخزانة ونهبوا وسلبوا القاهرة ، فاعتصم خسرو بالقلعة ، وأصلى العصاة الحامية العثمانية منها ناراً حامية . فأراد إذ ذاك طاهر باشا قائد فرقة الألبانيين (وعددهم ٥٠٠٠) أن يتوسط بين خسرو والعصاة ، فأبي خسرو وساطته ، فانضم الى العصاة عليه . وأما لم يجد خسرو لديه حينتذ جنداً تحميه ولى هارباً الى دمياط ، وبقي بها ينتظر فرصة فشل خسرو يسترد بها ما فقده

ولما علم طاهر بذلك جمع رءوس العلماء وأشراف العاصمة وشاورهم فى الأمر، فرضُوا أن يكون نائباً عن الوالى عليهم، فأعلن انه هو الحاكم على مصر حتى يولّى الباب العالى خلفاً لخسرو باشا، وذلك فى صفر ١٢١٨ (مايو ١٨٠٣). وكان من سوء طالع طاهر باشا انه وقع فى نفس الحيرة التى وقع فيها خسرو، إذ لم يمكنه دفع مؤخر طاهر باشا ومقتله رواتب الجند؛ وبعد ٢٢ يوماً من قبضه على زمام الأحكام تألّب عليه الجند، واغتاله ضابطان (موسى اغا واسماعيل اغا) بعد ان تظلما له من تأخير رواتب الجنود

فأصبح محمد على ، بعد هرب خسرو وقتل طاهر ، رئيس الأجناد عير الماليك ابتداء ظهور من الارناءوط وغيرهم ، لأن رتبته فى الجيش كانت تلى رتبة طاهر باشا، ولأنه كان محمد على محبوباً لدى العلماء والأهالى لما كان يبديه من العطف والحنان عليهم ، فحاز رضاهم بدفاعه، وكاد يعلن نيابته عن الوالى لولا أن رأى مركزه لايقل خطراً عن مركز طاهر:

لعدم قدرته على دفع مؤخر رواتب الجند ، وعلى مقاومة خسرو باشا والماليك معاً بمن كان تحت إمرته من الألبانيين . فرأى أنهُ من الحكمة والكياسة أن ينضم الى عمان بك البرديسي هو ومن معه ، فتحالفا ونصّبا ابراهيم بك الكبير نائباً عن الوالى العمانى ، لكبر سنّه ومكان احترامه عند الماليك ، وطردوا الأنكشارية من مصر

اتحادہ مع البردیسی علی خسرو

مداخلة والى ينبع وكان بمصر وقتئذ « أحمد باشا » والي المدينة وينبع ، ماراً بها: يستحد والبها ويتأهب للخروج الى منصبه ، ويؤلف حملة يكافح بها الوهابيين . فاشترك في هذه الحوادث وفي مقتل طاهر باشا ، وجعل نفسه والياً على مصر ، أو على الأقل نائباً عن خسرو ريبها يحضر من دمياط . وكاد يتم له مراده ، لولا مناصبة محمد على وابراهيم بك له وعدم اعترافهما له بأى حق في التدخل في شئون البلاد . ولم يشعر بسلطته أحد لأنها لم تدم أكثر من يوم وليلة ، ثم جاءه التقليد من الاستانة بنيابته عن الوالى حتى يحضر ، ولكن بعد فوات الفرصة : فانهم طردوه وباقي الانكشارية من مصر ،

غرج الى الحجاز ثم ان البرديسى ومحمد على تماونا على اخضاع الماليك الثائرين الذين كانوا يهددون العاصمة . وبعد أن ثم لهما ذلك عملاً على بت الأمر فى قضية خسرو، فأعد لذلك عثمان بك البرديسي جيشاً برياً ، أما محمد على فانهُ جهز أسطولاً صغيراً ونزل به الى دمياط . وكان قد أخذ لذلك عدته ، وبعد مناوشات خفيفة أخذ خسرو سجيناً

أخذ خسرو سجيناً

الى القاهرة

ولما علم الباب العالى بسير الأحوال فى مصر استولى عليه الخوف والقاتى ، واتضح له جلياً أن خسرو أصبح غير لائق لولاية مصر ، فأصدر عهداً بتولية دعلى باشا الجزائرى » . ونزل هذا الوالى الجديد بالاسكندرية فى ربيع الأول سنة ١٢١٨ ه ( ٨ بوليه سنة ١٨٠٣) ، فرأى أنه لا يمكنه مقاومة البرديسي ومحمد على بحد السيف ، فاتفق معهما ظاهراً ، على حين أنه كان يعمل فى الخفاء على هدم قوتهما وتكوين حزب وطنى مصرى يناهض الماليك . ولكن من سوء حظه ان بعض مراسلاته مع السيد

علی باشا الجزائری « السادات » وقعت في يد البرديسي ( وكان هذا ضيفاً عنده )، فاحتال البرديسي في قتله، وتم له ذلك في شوال سنة ١٢١٨ ه (يناير سنة ١٨٠٤ م)

وفي الشهر التالي لمقتل على باشا الجزائري ظهر رجل ذو سطوة و بأس وأعوان كثيرين وهو « محمد بك الألفي > الذي يُعدُّ من اكبر الماليك في الديار المصرية. وذلك انه رجع من انجلترا بعد أنمكث بها سنتين ، وكان قد سافر اليها عام (١٨٠٢م) مع الحملة الانجليزية . وسبب سفره أن الانجليز كانوا عاهدوا الماليك في واقعة سنة (١٨٠١م) أن يأخذوا بناصرهم، ليتخذوهم صنائع وأعوانًا لهم بمصر اذا اقتضى الحال تدخلهم في شئونها مرة أخرى. فلما رجعت الحملة صار يتغنى قوادها بفروسية الماليك وشجاعتهم وخدماتهم، فسهل على الأمة الانجليزية تعزيز هذا الاتفاق، وعزموا على مساعدة الألغي وحماية الماليك . فلما وصل الى السواحل المصرية علم أنه لا يمكنه الوصول الى ضالته إلا بتوحيد قوى الماليك وجمَّلهم تحت حماية الانجابيز، وكان ذلك لا يتم له إِلاّ بالاتحاد مع البرديسي عدوه العنيد، وابرهيم بك الكبير. فلما نزل عند بوقير قابله أعوانه بكل حفاوة وأكرام . واذ كان في ريبة من أمر البرديسي اتخذ مسكنه في دمياط ، وأصدر الأوامر الى اتباعه بالاجتاع في ضيعته

والبرديسي على الالق

محمد الالني

إِلاَّ أن وصوله الى الديار المصرية لم يرق في نظر كل من البرديسي ومحمد لعلى: اتحاد محمد على لأن الأول رأى ان من الخطل أن تكون نتيجة خلمه والبين وقتله ثالثاً أن يشاركه في السلطة مناظر كان بعيداً عن الديار أثناء حربه معهم، وفاته أنهُ لو اتحد مع الألفي كما اتحد مع ابراهيم بك لاستعادوا سلطة الماليك في مصر، لأن محمد على غريب عن البلاد وهو وحده لا يقوىعلى مقاومتهم . ولكن تدبير محمد على ودهاءه وسعوده كلها حالت دون اتفاقهم، خصوصاً أنهُ رأى أن البرديسي في قبضت، ولا داعي قط لإشراك مملوك آخر في حكم البلاد . فاتفق الاثنان على أن يتخلصا من محمد الألغي ، وفعلاً حاصر محمد على ومن كان معه من الألبانيين قصرَه في الجيزة وأخذ أتباعه

بالجيزة ، ومعهم كل ما يمكن جمعه من العدة والعدد ، على أن يلحق بهم بعد

نرار الااني على غرة ، وقتل منهم خلقاً كثيراً ، وفر الباقون. أما البرديسي فسار بجيشه الى سورية ليفتك بالألني في طريقه الى القاهرة ، فقابله بالمنوفية هو وحاشيته ، فأفلت الألني من يده وهرب الى سورية ، أما من كان معه فقتل معظمهم وسلب كل ما معهم من المتاع والمال

تظاهر محمد التبع محمد على أثناء كل هذه المكافحات التي ناصب بهما السلطان ومحمد الألفى بالحضوع الدولة خطة أظهرت ما كان عليه من الدهاء والحكمة ، إذ أنه اختفى وراء الستار، وأظهر البرديسي بمظهر العاصي في وجه السلطان والمهاجم للألفى بك، مع أن محمد على كان يساعده في جباية الأموال اللازمة للجيش الذي كانا يستظهران به على من ينازعهما السلطة

تأليبه الامالى ولما هرب الألفى من الديار المصرية طلب محمد على من البرديسي رواتب الجند، على البرديسي واتف المهم، فلم يسع على البرديسي وأنذره أنه اذا تأخر اضطر الى تركه وحيداً ، وساعد الترك عليه وانضم اليهم، فلم يسع البرديسي إلاّ تلبية طلبه ، و بذل كل جهده في جباية ما يلزم من المال بالقوة من التجار، فأثار غضب الأهالي وهيتجهم ، ولا سيا أن ذلك أعقب ضرائب فادحة جمعتها الحكومة واستعمل الجباة في استخراجها العنف والشدة معهم ، اذ كانوا يضر بون من يمتنم منهم ، وقد يقتاونه

استهالة تلوبهم فانتهز هذه الفرصة محمد على وانسلخ من البرديسي، وأظهر استياءه لجمع هذه الضرائب الفادحة، ووعد الأهالى بالأخذ بناصر الذين يعارضون في جمعها، فمال اليه الناس، وأصبح محبوباً عند عامة أهل القاهرة وأشرافها . ولما وثق من أن الرأى العام يوئيده، وأن هذه أحسن فرصة للقضاء على سلطة البرديسي والتخلص منه ومن أتباعه مهاجة البرديسي قام في فجر يوم ٣٠٠ ذي القعدة سنة ١٢١٨ ه (١٢ مارس سنة ١٨٠٤ م) هو وجميع من التف حوله من الجند وحاصروا قصر البرديسي، (الذي كان محصناً بالمدافع) . فراد البرديسي فتمكن محمد على من رشو رجال مدفعية البرديسي فحولوا مدافعهم على سيدهم . إلا أن وابراهيم بك البرديسي وابراهيم بك الكبير اقتحا الطريق وفراً هاربين الى بلاد سورية

فصفا الجو عندئذ لمحمد على، وأصبح صاحب الكلمة النافذة في القاهرة . الآ أنه رأى الفرصة لم تحن بعد للقبض على زمام الأمور في الديار المصرية للأسباب الآتية :

(١) أنه رأى لا بد من أن عثمان بك البرديسي ومحمد بك الألفي سيتفقان المقبات الباقية على مناوأته ، وهو لا يقوى على مكافحتهما متحدين

> (٢) ان اتباعه من الجند لم تكن الاعصابة صغيرة من الالبانيين لا تقوى على منازعة جميع الماليك

> (٣) انه كان يُعتبر في هذه الفترة خارجاً على الدولة لاشتراكه في خلع خسرو، وأن الدولة ربما ارسلت جيشاً لقهره والضرب على يده

> فأراد أن يتخلص من هذا المأزق الحرج باذاعته أنهُ يريد تحرير القطر المصرى من جور الماليك وعسفهم ، حتى يكون قد خدم الدولة خدمة جليلة تمحو ما مضى من سيئاته وعصيانه ، ومهّد السبيل لذلك أنهُ لما علم أن الباب العالى عيّن واليّا جديداً بدلاً من الجزائري " قام في الحال وأطلق خسرو باشا ( وكان سجيناً ) ليتولى الأمور حتى يصل الوالى الجديد. ولكن الجند لم يرضوا بأى حال إعادة تنصيبه واليًّا، فاضطر محمد على بعد اطلاقه بثلاثة أيام أن يسفره الى رشيد، ومن تُم أبحر الى القسطنطينية بعد أن أظهر له عجزه عن حمايته

و بعد هذا الحادث بزمن وجيز وصل « أحمد خورشيد باشا » الوالى الجديد ، خورشيد باشا واعترف بتوليته كلُّ الجيش: من ترك وألبان ، وأذعنوا له بالطاعة . ولكنه أظهر بعد فترة من الزمن انهُ وال ضعيف الارادة غير كفء لهذا المنصب، وعجز كسابقيهِ عن دفع مرتب الجند الاتراك، فرجعوا الى السلب والنهب. أما محمد على فاتبع الطريق الأقصد ، ومنع اتباعه من الألبانيين من مصادرة الأهالي ، بل كان بالعكس وتمرد الجند يجتهد في حمايتهم من ظلم الاتراك وعسفهم. ولما رأى الأهالي ما ارتكبهُ الجنود ثاروا . على الوالى والتجنُّوا الى محمد على ليوقف هذه المظالم، فأمَّنهم على حياتهم وأموالهم

<sup>\*</sup> ويسمى على بأشا الطراباسي ايضاً نسبة الى طراباس الغرب

التجاء الاهالى بشرط أن يدفعوا له من المال ما يقوم بحاجة اتباعه من الألبانيين. وفي هذه الاثناء الى تحد على جاء الى خورشيد باشا الوالى أمر سلطانى باستدعاء الألبانيين وقائدهم محمد على ه فتأهب هو وجنده للرحيل من الديار المصرية ، فرجاه كبار الأمة وعلماؤها في البقاء بمصر الموادة خوفاً من تسلط الاتراك وبطشهم ، فقبل ذلك منهم وأبي الرجوع . وفي هذه الأثناء جمعت الماليك جموعها على ، قربة من المنية ، للإغارة على القاهرة ، فولى خورشيد تكن فاصلة . وفي خلال هذه الحروب وصل جيش من الدلاة من قبل الباب المالى اكثر همجية وأبشع حالاً من الجيش الذي في داخل البلاد ليحل محل الألبانيين . فلما علم محمد على بذلك ظن أنه وقع بين نارين ، فقفل راجعاً الى القاهرة وواجه الجيش الجديد جهة « البساتين » و « دير الطين » ، وأخبرهم أنه لم يحضر نظلاف ولا عصيان ، ولكن لطلب النفقة والمؤونة ، وأنه يرمى معهم الى غرض واحد خلالا الله وهو تأييد الوالى والسلطان وابادة الماليك . فانخدعوا بقوله ، وأفسحوا له الطريق ، فدخل القاهرة دخول المنتصر بعد ان اتفق مع الدلاة وأجزل لهم العطاء والهدايا ، فضيحوا معه على الوالى . وسمح لهم بالذهاب في طول البلاد وعرضها ، يجمعون فأصبحوا معه على الوالى . وسمح لهم بالذهاب في طول البلاد وعرضها ، يجمعون الضرائب ويأكلونها

ولما عائت جنود الاكراد (الدلاة) في الأرض فساداً قام الأهالي في وجه خورشيد، وطلبوا من مجمد على أن يحميهم ويكون الوالي عليهم، فقبل ذلك وشن الغارة على الوالى. فاعتصم هذا بالقلعة، ولما لم يجد له وسيلة يتخلص بها من محمد على الجتهد في الحصول على عهد من الباب العالى بتنصيب محمد على والياً على جده. فلم عاصرته يلتفت محمد على والياً على جده. فلم عاصرته المتفت محمد على لهذا التنصيب، وحاصر خورشيد باشا في القلعة، وأطلق عليها المدافع خورشيد باشا الطلاقاً ذريعاً، وذلك في صفر سنة ١٢٢٠ه (ما يو سنة ١٨٠٥م)

الامالى بختاورن وحينئذ اجتمع علماء البلد ووجهاؤها وأقاموا محمد على والياً على مصر ، فقام اليهِ محد على والباً الشيخ الشرقاوى و «السيد عُمَرَ مَكْرَم» نقيب الأشراف وألبساه «الكرك» ايذاناً

بالولاية . وكان فى يد السيد عمر أمر العامة فى جميع أنحاء مصر : لا يعصون له أمراً . فأيّد أمر محمد على بنفوذه وجاهه اكثر من ٤ سنين تأييداً لم يتم به أحد مثله . وأرسل العلما، رسولاً الى الباب العالى ليلتمس العفو عما فرط منهم فى حق الوالى و برجو اعتماد تنصيب محمد على خلفاً له ، فعلم السلطان من ذلك مقدار ميل الأهلين لمحمد على، وأيقن أنه أصبح صاحب الكلمة العليا فى مصر ، فوافق على تنصيبه والياً عليها فى قبول ربيع الثانى سنة ١٢٧٠ ه ( يوليه سنة ١٨٠٥ م ) . ولما علم خورشيد باشا بهذا النبأ الباب العالى ذلك سلم له القلمة وتخلى عنها

## ﴿ توطيد سلطة محمد على في مصر ﴾

كانت لا تزال سلطة محمد على بعد يوليه سنة ١٨٠٥ مزعزعة الأركان: لأن الصوبات الباقية اختياره والياً كان بالرغم من الباب العالى ، فكان أولياء الأمور فى القسطنطينية يتحيّنون أول فرصة للتخلص منه ، فإنه وإن كان أدار الشوئون المصرية بالضبط والمهارة ، وقام بها خير قيام ، لا يبعد أن يجاهر يوماً ما بالعصيان فى وجه الباب العالى كما فعل من قبل. هذا الى ان ما حاق بالماليك من المصائب والنكبات المتتابعة جعلهم يتحدون معاً على محمد على عدوهم العنيد . ثم دهمه أمر لم يكن فى الحسبان وهو ورود حملة المجابزية لغزو مصر ، والسبب فيها يرجع الى تحالف فرنسا مع الترك بعد توليته بعام ونصف ، وكانت فرنسا إذ ذاك فى حرب عوان مع المجلترا ، فأرسلت الأخيرة حملة لتغزو البلاد المصرية باتفاق مع حليفتها الروسيا مؤملة أن ترجع البلاد المصرية الى حكم الماليك على الأقل وتقضى على آمال الترك فيها ( وأرسلت أيضاً أسطولها ليقتحم الدردنيل ) . فساعد الحظ محمد على باشا وتخلص من كل هذه الأخطار التى كانت تحدق به ، الواحد بعد الآخر : فأرضى الباب العالى ، وقضى على الماليك كالماليك على الماليك وحامية رشيد على الحلة الانجليزية

ذ كُرِنا سابقاً أن الماليك كانوا يهددون القاهرة في أول ولاية محمد على ، وكان هذا على الماليك

أول خطر بحدق بهِ ، لأن جميع ما لديهِ من الجند كانوا مشاة لا يقوَوْن على مكافحة فرسان الماليك، خصوصاً في الخلوات حيث يمكنهم الكرّ والفرّ بكل نظام وبدون أدنى خطر . فدبَّر لهم مكيدة أنفذها بعض الموالين له : وذلك انهم اتفقوا سرًّا مع روَّساء الماليك على أن يفتحوا لهم أبواب القاهرة في يوم الاحتفال بفتح الخليج ، أى فى الوقت الذى يكون فيه محمد على وجميع ضباطه مشغولين لاهين فى الاحتفال خارج المدينة ، على شرط أن يدفعوا لهم مالاً فى مقابل هذه الخدمة . فاغترّ الماليك ووقعوا في هذه الأحبولة. فلما حلَّ اليوم المعهود دخلوا المدينة من باب الفتوح ، فلم يجدوا في حراسته الآ ثلَّة ضئيلة من الفلاحين تغلبوا عليها بدون عناء. ثم ساروا قاصدين باب زُويلة ، فلما صاروا في قلب المدينة انصبت عليهم النيران من جانبي الشارع من النوافذ. وكان قد استعد لذلك محمد على، فلما تنبهوا لغلطتهم التجأ اكثرهم الى جامع برقوق ، وسلَّم معظمهم عند ما أمَّنهم الوالى على حياتهم . الَّا انهُ رغم ذلك ذُبِح معظمهم في جمادي الثانية سنة ١٢٢٠ ه ( أغسطس سنة ١٨٠٥ م )

الصموبة المالية مم أراد محمد على أن يجمع مالاً لإعطاء الجند مرتبهم مخافة أن يُعزل كسابقيه ، وأراد أيضاً أن يجزل العطايا الى أمير البحر التركي ( وكان راسياً بأسطوله في مياه الاسكندرية ، يحمل الأوامر بمساعدة الماليك على محمد على ). ولما رأى أنهُ من المحال أن يضرب الضرائب على الفلاحين ، ولا سيما ان جميع الأراضي كانت لا تزال في قبضة الماليك، جمع بعض المال مرن أقباط مدينة القاهرة ، ووجد بفحص دفاتر الحساب أن الجُباة منهم اختلسوا ما لا يقل عن ٤٨٠٠ كيساً ، فأجبرهم على دفعها ، ويذلك أجزل العطايا الى أمير البحر التركي وأرجعهُ من حيث أنى . وكان ذلك في صدور عهد بنقله أكثو بر سنة ١٨٠٥ . ولم يمر على هذا الحادث الا زمن يسير حتى عاد أمير البحر الى سلونيك التركي نفسه يصحبه « موسى باشا » والى سلونيك ليكون والياً على مصر ، ولينتقل محمد على معهُ ليتولى منصب موسى باشا. فتظاهر محمد على بإظهار الطاعة لأوامر الباب العالى ، ثم ادَّعي انهُ يتعذر عليهِ أن يغادر مصر توًّا ، لأن الجنود أبوا عليه النقلة ،

ولا حيلة له فى دفعهم ، فإن فئة كبيرة من الضباط عاهدوا أنفسهم وأغلظوا الأيمان . والمواثيق ألا يخضعوا لأحد غيره ، وأن يعاضدوه ويأخذوا بناصره ولو على السلطان . وقد تظلم العلماء والأشراف لدى الباب العالى والتمسوا إبقاء محمد على . ومن حسن تظلم العلماء حظه ان نشبت فى هذه الفترة نار حرب بين الروس والترك ، فاضطر الترك بطبيعة والاشراف الحال الى استدعاء أسطولهم الى المياه التركية ، فأبحر الأسطول بعد أن أجزل محمد على العطاء لأمير البحر وموسى باشا معاً . وأخيراً وصل الى مصر في ٢٤ شعبان سنة ١٢٢١ه تأييده فى الولاية ( نوفهبر سنة ١٨٢٦ م ) عهد بتأييد محمد على فى منصب والى مصر

وفى أثناء هذه الحوادث جمع الألنى بك والبرديسي شعرت جيشهما، وأوثقا عرى انحاد البرديسي التحالف بينهما وبين البدو، وشنا الفسارة على محمد على في بلاد الوجه البحرى، والأانى عليه وشجعهم على ذلك الأسطول التركى الذي كان راسياً في المياه المصرية . فاشتبك الألنى مع فرقة أرسلها عليه محمد على ، فانهزوت عند «النجيلة» ، ثم انضم الألنى بعد انتصاره الى البرديسي وحاصرا دمنهور، فدافع الأهالى عنها دفاعاً صادقاً ، وأظهروا شدة و بسالة لم تكن في الحسبان ، على حين أن الألنى والبرديسي كانا يتنازعان السيادة والأفضلية وكان محمد على يستعد للواقعة الفاصلة بينه و بين الماليك بعد ما تخلص موت البرديسي من الأسطول التركي كا تقدم ، فساعدته السعادة وحسن الجد بموت عدويه العظيمين: والألنى في الحلة الانجليزية في المناد المناد البرديسي بالحمي في سنة ١٩٧١ه ( اكتوبر سنة ١٨٠٠) ، ومات الألنى في الحلة الانجليزية ذي القعدة سنة ١٩٧١ه (يناير سنة ١٨٠٧م) . وبموتهما تفريق اتباعهما ايدي سباً ،

ثم وصلت الحملة الانجليزية التي أسلفنا الذكر عن سبب مجيئها الى الديار المصرية باختصار . وكان الغرض من هذه الحملة تأييد سلطة الماليك ونزع البلاد من يد الباب العالى ، ولكن كانت نتيجة الحملة الفشل التام . والسبب في ذلك برجع الى غلو الانجليز في تقدير ما كان لدى الماليك من الجند

وصلت هذه الحلة في أول المحرم سنة ١٢٢٢ه ( مارس سنة ١٨٠٧م ) واستوات

على الاسكندرية. ثم سير قائدها « فريزر » قوة لتحتل رشيد ، فتغلّبت عليها أولاً لضعف حاميتها ، إلا أن الحامية عادت واخذتهم على غرَّة و بددت شملهم . ولما علم محمد على بما جرى فى الاسكندرية رجع من مطاردة الماليك فى الصعيد الى القاهرة وجهز جيشاً سيره الى رشيد ، فالتق هو وأهالى البلاد من رشيد ودمنهور و بعض أهل البحيرة مع الانجليز عند قرية « الحمّاد » ( جنوبى رشيد ) ، وهزموهم شرّ هزية . ثم ذهب محمد على الى جهة الاسكندرية وأراد أن يحاصرها ، ولكن ولاة الأمور الانجليز كانوا أرسلوا الى قائد الحملة بالرجوع ، فأخلى الاسكندرية بعد أن عقد شروط الصلح مع الوالى فى دمنهور ، وتركت الحملة البلاد المصرية فى رجب سنة ١٢٢٢ ه الصلح مع الوالى فى دمنهور ، وتركت الحملة البلاد المصرية فى رجب سنة ١٢٢٢ ه السبت مبر سنة ١٨٠٧ ) . أما العارة البحرية التى أرسلتها الأمة الانجليزية لاختراق الدردنيل فانها حُطّمَت ولم ينج منها الله بضع سفن

انهزامها عند الحماد

وكان من نتائج هذه الجلة رضاء الباب العالى عن محمد على ، فمنحهُ السلطان خلعة وسيف شرف ، وأمر بإرجاع ابنه ابراهيم اليه ( وكان معتقلاً فى القسطنطينية ) . وقد صار لهذه الإنعامات السلطانية أثر عظيم فى توطيد سلطته إذ كان فى هذا الوقت فى وجل شديد من جنده ، حتى أنهُ استعد للاعتصام بالقلعة اذا تألبوا عليهِ

رضاء الباب العالى عن محمد على

### ﴿ القضاء على الماليك ﴾

الخوف من المماليك

لما وثق الباب العالى من محمد على أراد أن يستخدمه فى اصلاح شؤون الدولة ، فأول أمر كلفه إياه اخضاع طائفة الوهابيين الذين كانوا يتدخلون فى أمر الحج واحتلوا الحرمين الشريفين وسلبوهما ، ولهذه الطائفة مذهب خاص سنتناول الكلام عليه فيما بعد . فجاءت الأوامر الى محمد على باخضاع هؤلاء القوم، فاضطر أن يُعِدَّجيشاً أعظم عدداً واكثر تدرباً من الجيش الذى عنده وأن يكون له أسطول لنقل الجنود فى البحر الأحمر ، فوجد أن لا مندوحة من زيادة الضرائب الى درجة أقصت عنه كل من كان ملتماً حوله . ولقد كان مركزه اذ ذاك غاية فى الخطر ، فرأى أن لا يتحرك من كان ملتماً حوله . ولقد كان مركزه اذ ذاك غاية فى الخطر ، فرأى أن لا يتحرك

بجيشهِ إلى محاربة الوهابيين قبل أن يقضى على البقية الباقية من الماليك، وخاصة بعد أن ظهر له أنهم جميعاً مزمعون على قتله. وكان قد رأى أولاً أن يتفق معهم، وأرسل لهذا الغرض حسن باشا الأرنافوطى يبلغهم أنه يعطيهم كل ضياعهم، فأبوا ذلك، ففكر فى قهرهم بحد السيف، فحاربهم فى موقعة عند أسيوط انهزم فيها جيشة. إلا أن الماليك انتكث فتلهم وتفرقوا ثانية فى طول البلاد وعرضها، فى أواخر رجب سنة ١٢٧٥ه (أغسطس سنة ١٨١٠م)، ولم تمض مدة يسيرة حتى خُدع شاهين بك (رئيس الماليك بعد موت الألفى) واحتال لذلك محمد على بمنحه كل الأراضى التي على ضفة النيل اليسرى من الجيزة الى بنى سويف وفيها الفيوم. فخضع كل الماليك اقتداء به، ووقعوا على شروط الصلح فى سلخ عام ١٨١٠م، ورجعوا الى القاهرة واتخذوا مساكنهم فى قصورهم كما كانوا من قبل

استرضاء المماليك في الظاهر

وكان شغل محمد على الشاغل في هذه الأثناء تخليص الحرمين الشريفين من سبب الفتك بهم أيدى الوهابيين. الآ انه لم يجرئو على تسيير جندى واحد الى بلاد العرب ما دامت الماليك تهدد ولايته وتناصبه العداء. وكان على يقين من وثوبهم به فى أول فرصة تتغيب فيها الأتراك عن البلاد ، وقد تمثل له جلياً مبلغ تحفزهم لقتله غيلة عند ما وافته الأخبار وهو فى مدينة السويس مهتماً بشؤون الحملة الى بلاد العرب من «محمد بك لاظ الكخية ، يحذره من الماليك ، وكانوا يريدون اغتياله وهو راجع الى القاهرة . فأخذ الحيطة ، و بدلاً من مكثه فى السويس الى اليوم الذى ضر به لرجوعه تركها فى غلس الظلام على ظهر نجيب سريع العدو غير معلن أحداً وجهته ، ووصل القاهرة فى غَلَس الظلام على ظهر نجيب سريع العدو غير معلن أحداً وجهته ، ووصل القاهرة فى فجر اليوم الثانى يصحبه أربعة من الخدم . فهذه المؤامرة وغيرها جعلته يفكر فى القضاء عليهم بأية وسيلة قبل أن يسبقوه الى ذلك

وفى شهر صفر سنة ١٢٢٦ ه ( فبراير سنة ١٨١١ م ) جمع محمد على جيشاً مؤلفاً مذبحة الماليك من ٤٠٠٠ جندى فى القاهرة تحت قيادة « طوسون باشا » ثانى أولاده ، لغزو بلاد العرب و إخضاع الوهابيين . ورأى أنه لا بد قبل مسير الحملة من الديار من الاحتفال

بها وتسليم وسام الشرف السلطانى له . فدعا فى اليوم المضروب جميع ضباط الجيش والأعيان وعدداً عظيماً من الجند . ثم دعا جميع الماليك ورؤسائهم ، وأعدّ لهم وليمة فاخرة تذكاراً لهذا اليوم المشهود ، فاجتمع الجميع في القلعة في يوم الجمعة خامس صفر ( أول مارس ) ، وكان عددُ مَن حضر من الماليك يقرب من الحسمائة

وكان الغرض الحقيق من دعوة الماليك التخلص من شرهم ودسائسهم، فأسرّ محمد على بذلك الى « حسن باشا » و « صالح قوج » الأرناي وطيين فقط ، وفي صبيحة هذا اليوم أسرَّ بهِ الى « ابرهيم أغا » ( حارس الباب ) . فنُظَّم الموكب في القامة على الترتيب الآتي:

ابتدأ الموكب بمساكر الدلاة، ثم تبعهم العساكر الانكشارية، ثم الجنود الألبانية بقيادة صالح قوج، وتلاهم الماليك، ففرقة من الجنود النظامية. فلما سار. الموكب وانفصل الدلاة ومَن خلفهم من الانكشارية عند باب العزب، أمر صالح قوج باغلاق الباب وأشار الى طائفته بالمقصود، فأعملوا السيف في رقاب الماليك، وقد انحصروا جميعهم في المضيق المنحدر ، وهو الحجر المقطوع في أعلى باب العزب ( بين الباب الأسفل والباب الأعلى ) الذي يتوصل منهُ الى رحبة سوق القلعــة . وكان قد جهز محمد على عدداً من الجند على الحجر والأسوار، فلما بدئ بالضرب من أسفل أراد الماليك التقهقر ، فلم يستطيعوا الى ذلك سبيلاً ، وذلك لوجود خيلهم في مضيق صغير جداً لا يسع جوادين جنباً الى جنب، وقد أعمل جنود محمد على فيهم السيف قتلاً وفتكاً حتى فني كل من كان منهم في القلعة

ولما قُتل شاهين بك كبير الماليك، وعلم الناس بهذا الخبر، أغلقوا الحوانيت، وصارت العساكر بعد ذلك تنهب وتسلب في جميع أنحاء العاصمة ، بدعوة البحث عمن هرب من الماليك للفتك بهم. ولما علم محمد على بما ارتكبه الجنود من السلب والنهب ركب جواده ونزل بشخصه بمنع العسكر من ارتكاب هذه الجرائم. وقد وجل ممد على حذا حذوه ابنه طوسون باشا في إيقاف الجنود عند حدها. ويقال ان محمد على كان

اضطراب القاهرة

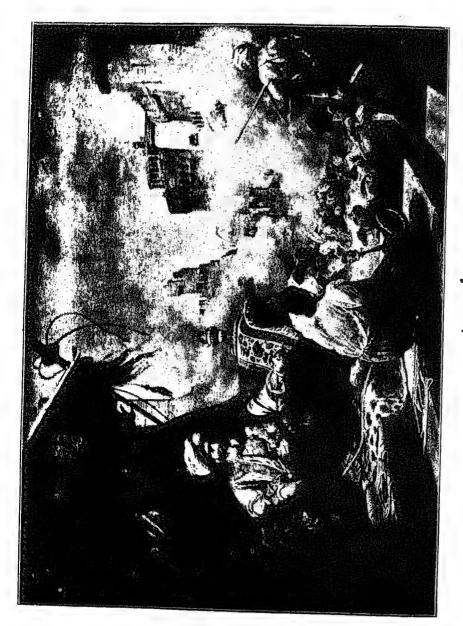

محمر على فى القلعة وقت مذبحسة الماليسك (زمم على افتدى يوسف – عن صورة بدار السحد السلطانية)

فى شدة الوجل خوفاً من خيبة تدبيره ، وكان قد أعد الخيل للهرب اذا لم يفلح وفى أثنا، حدوث هذه الحوادث فى القاهرة أصدر فى الوقت نفسه أوامره لكل حكام المديريات بقتل من يعترون عليه من الماليك ، فكان مجموع من قُدل منهم بالقاهرة والمديريات يزيد على الألف . وهكذا انقرضت هذه الطائفة التى عائت فى الأرض فساداً أكثر من ستة قرون أذاقت فى خلالها المصريين كل صنوف الذل والعذاب

#### ٧ - ﴿ الحروب الوهابية في بلاد العرب ﴾

من أعظم الثورات المشهورة ، واكبر الفتن الدينية التي شاهدتها بلاد العرب من منشأ الوهابيين عهد القراءطة ، الثورة التي أضرم نارها الوهابيون . وذلك أنهم أثبتوا في حماستهم العسكرية وشجاعتهم البدوية صفات العرب القديمة وتمسكهم بالدين . ومؤسس هذه النهضة رجل اسمه «عبد الوهاب» من بني تميم بنجد ، وقد أُطلق على ما كان متمسكاً به من العقيدة « المذهب الوهابي »

وُلد عبد الوهاب صاحب هذا المذهب عام ١١٠٨ ه ( ١٦٩٦ م ) فى قرية تسمى عبد الوهاب « العُيَيْنَة » من اقليم « العارض » . وقد جاور فى أثناء شبابه بمكة والمدينة ومعظم مدن الشرق المشهورة، وخاصة البصرة . ولما رأى فى أثناء سياحاته العديدة أن الدين الحقيق داخله الفساد، وتسلطت عليه البدع والمنكرات، عزم على إصلاح ما أفسده المفسدون. وكانت قواعد مذهبه وسياسته على غاية من الايجاز فى لاصلاح الاسلامى، وهى أشبه بالاصلاح البروتستنتى عند المسيحيين

وكان الوهابيون فى عقيدتهم ومذهبهم على طريق أهل السّنة والجماعة . والاساس المذهب الوهابى الاصلى لمذهبهم هو توحيد الله ، واعتقاد أن النبى صلى الله عليه وسلم انسان أدَّى ما يجب عليه من إبلاغ الرسالة ، ورفض جميع تفاسير القرآن التى لم تأت من طريق السّنة. ومن معتقداتهم أن الناس عند الله سواء ، وكلهم عباده ، أكرمُهم عنده أتقاهم

وأصلحهم في أعماله ، و بنوا على هذا الاعتقاد أن الاستغاثة بالذين توفوا من الاولياء الصلحاء والانبياء إثمُ عند الله ، وبدعة حدثت في الدين يجب استنصالها وإزالة كل أثر يقويها ، كالتناصيب التي على القبور والقباب وما أشبهها ، فأزالوها وحرَّموا زيارتها والتوجه اليها والاستغاثة عندهـا . ويرون أن الحلف بسيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم جريمة كبرى ، ويلعنون مَنْ يُكثر من الخضوع للموتى لعناً مؤبداً ، ولا يلفظون بلفظ

« سيد » للنبي صلى الله عليهِ وسلم في صلاتهم

أما آدابهم فهي على نقاء وصفاء : إذ يحرمون جميع الموائع المسكرة وكل المواد المخدرة ، وبحرمون جميع أنواع الفجور والفسق والعدول عن الحق والانصاف، والعمل بالحيل والخداع، والاغتصاب والمقامرة . أما في شهامة التعصب الحقيقي للدين فإنهم يغارون على كل صغيرة مخلة بالدين الحق . ووجّهوا أيضاً جل قوتهم الى تحريم الملابس الحريرية ، والترف في العيش ، وحلق الرأس ، والبكاء والنحيب على الميت

ولما أراد عبد الوهاب نشر مذهبه قام في وجهه اناس كثيرون واضطهدوه. ففرّ هارباً الى « الدرعية » ، وهي احدى مدن نجد وعلى 'بعد ٤٠٠ ميل من شرق المدينة . فحاه «محمد بن سعود» حاكمها ، ومال الى مذهبه فاعتنقه وعمل على نشره . وكان غرضه من ذلك أن يمرّ سلطانه على البلاد العربية ، فأتخذ ذلك وسيلة الى مطامعه الشخصية ، فامتد ساطانه وسلطان ابنه د عبد العزيز » على جميم بلاد نجد من وفاة عبدالوهاب سنة ١١٥٩ الى ١٢٠٦ هـ ( ١٧٤٦ – ١٧٩١ م ) . ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن عبد الوهاب عاش حتى رأى مذهبه منتشراً في طول البلاد وعرضها، وتوفى سنة ١٢٠١ ه ( ١٧٨٧ م ) بعد أن بلغ من العمر الخامسة والتسعين تقريباً ، تاركاً ثمانية عشر ولداً من عشرين زوجة

ولقد أقلق بالشريف مكة انتشارُ مذهب عبد الوهاب وازدياد نفوذ عبد العزيز ابن سعود في البلاد العربية ، فجرّد في عام ١٢١٣ ه (١٧٩٨م) حملة على عبد العزيز كان نصيبها الفشل عبد العزيز ابن سعود فتحه مكة

ولما أمن عبد العزيز جانب شريف مكة ( لأنه كان لايقوى على مقاومته ) وجة جُل عنايته الى نشر مذهب الوهابية وتوسيع نطاق مذكه فى وادى الفرات ودجلة . فلم يوقق الى ذلك لأن والى بغداد هزمه هزيمة منكرة ، وان كان لم يقتف أثره فى أواسط بلاد العرب خوفاً من هلاك جيشه فى وسط الصحراء . ومن ذلك الحين لم يجرئو عبد العزيز على محاربة والى بغداد . الآ أنه قام فى عام ١٢١٦ ه (١٨٠١ م) وهاجم «كر بلاء » وقتل رجالها واستحيا نساءها وانتهك حرمة ضريح الحسين وسلب أشياء كثيرة . وفى العام التالى دخل مكة بدون معارضة من شريفها « غالب » ، وكان تركها والمحاز الى جُدة

وفى نفس العام قام أحد المتعصبين من الأعجام واغتال عبد العزيز وهو يصلى ، انتقاماً لما ارتكبه من الفظائع فى كر بلاء . فقام باعباء الملك بعده ابنه «سعود الثانى» ، سعود الثانى وهو أعظم رجال هذه الأسرة ، اذ وصلت فى عصره مملكة الوهابيين الى أوج عزها ومجدها . وقد دخل فى السنة التى تولى فيها الضريح النبوى ، ونهب كل ما فيه من الكنوز ومن هذا العهد أصبحت بلاد العرب كلهاتحت سلطانه . ثم ابتدأ من عام ١٧٢١ه (١٨٠٦ م) يتشدد فى جميع الضرائب ، حتى كره الناس حج بيت الله الحرام . ومن غلوه فى مذهبه أنه أغلق أبواب جميع القهوات وحرام شرب الدخان ولبس الحرب وغيره مما يُتزين به

ومما سبق يُعلم ان ما كُلفه محمد على من قبَل الباب العالى كان فى الحقيقة فتح مهمة محمد على بلاد العرب للدولة من جديد . وكان بقاؤه على ولاية مصر متوقفاً على نجاحه فى اخضاع الوهابيين

#### حملة محمد على على الوهابيين

قبل أن يعدّ محمد على حملته على بلاد العرب كاتب شريف مكة، ولما وثق من موالاته له ، وعلم أنهُ لم ينقد للوهابيين الآكرها، جهز جيشاً عظيماً يبلغ ٨٠٠٠ من الأبانيين وأرسله بطريق البحر الأحمر في أسطول أعدّه لهذا الغرض ، كان يصنع اعداد الاسطول

سفنه قطعاً مفككة بالقاهرة ، ثم يرسلها الى السويس على ظهور الإبل لتركّب هناك . وقد أفاد هذا الاسطول فائدة عظيمة إذ به يمكنهُ أن يُسيطر على جميع ثغور العرب ويصبح فى قبضته كل التجارة وطرق الحج الى بيت الله الحرام

وصول طوسون نزات هذه الحملة في تغر «ينبُع» بقيادة ابنه طوسون ، فلم يلق بها أدنى مقاومة لأن الى ينبى شريف مكة «غالباً » سلّمها طوع ارادته ، ومن ثم سار نحو المدينة . وكان العدو قد كن له ، فتغلب في طريقه بعد مناوشات خفيفة على قريتى « بدر » و «الصفرا،» . اللّم أن العدو بيّته عند «الجديدة» في درب ضيق جداً وكاد يقضى على كل الجيش ، عند الجديدة فلم يبق منه الله و ١٠٠٠ جندى التجئوا الى ينبع بعد ان أنهكهم التعب ، وهرب بعد هذه النكبة كل الألبانيين . فلما علم محمد على بذلك استشاط غضباً وأنّب «صالح قوج» رئيسهم على تخاذ لهم وما أظهروه من الجبن . وكان يريد الفتك بصالح قوج ، لولاما له عليه من الما ثر خصوصاً بلاء ه في حادثة القلعة ، فا كتنى بنفيه من مصر مع من هرب معه من الألبانيين بعد أن أجزل لهم العطاء . وكان يعتقد أنه لا يهد أله بال ما دامت

فتح المدينة وفي عام ٢٧٧ه (١٨١٧ م) أرسل محمد على مدداً الى طوسون بطريق القُصَير .

فسار به نحو المدينة ودخلها عنوة بعد أن دوّخ الوهابيين . وكانت هذه ضربة قاضية على سعود الثانى ، وابتدأ المذهب الوهابي يتدهور بعض الشيء . ثم ذهب طوسون توا الى مكة بطريق جدة ، فلم يلق إلا الاكرام من شريف مكة وسلمه مفاتيح الكعبة ، فأرسلها طوسون هي ومفاتيح الحجرة الشريفة الى والده ، فأرسلها الى الباب العالى يبشره برجوع الحرمين الى حوزته . وأراد بعد ذلك طوسون أن يقتني أثر الأعداء الهزام طوسون في داخل البلاد ، فهزمه الوهابيون شر هزيمة عند « طَرَبة » ، وهي بلدة صغيرة في عند طربة شرقي مكة وعلى مقربة منها . وكانت خسائر هذه الهزيمة عظيمة جداً ، حتى ان سعوداً زحف بجيشه على المدينة ثانية وهددها بالأخذ عنوة

هذه الفئة الثائرة المتمردة في داخل البلاد

ولما وصل خبر هذه النكبة الى محمد على عزم على أن يتولى قيادة الجيش بنفسه.

فأخذ العُرَّة لذلك ، وتوجَّه الى الأقطار الحجازية . ولما وصل هناك أدى فريضة خروج مجمد على الحج ، ثم علم من بعض الأفراد ان الشريف غالباً مذبذب فى ولائه ، فاحتال فى الى الحجاز القبض عليه بواسطة طوسون ابنه ، وأرسله الى القسطنطينية حيث قُتل هناك بعد مدة وجبزة

نثم ابتدأ محمد على بعض مناوشات مع الوهابيين لم تكن فاصلة ، وكان كلا الفريقين يخاف منازلة خصمه

وفى أوائل سنة ١٢٢٩ه ( ١٨١٤م ) مات سعود الثانى ، و بموته فقد الوهابيون وفاة سعود أعظم ساعد واكبر بطل ، بلغت فى مدته دولتهم شأواً بعيداً لم تبلغه من قبل ولا الوهابين من بعد ، فان عبد الله ابنه الذى خلفه كان أقل منه ذكاء وفروسية وقدرة . وكان آخر ألفاظ فاه بها سعود يوصى بها ابنه الأكبر: ﴿ يا عبد الله لا تدخل فى حرب عد الله سعود مع النرك فى ميدان مكشوف أبداً ، والزم أنت وعساكرك فى حربهم المواقع الصعبة حتى لا يتيسر لهم النصر ، وخذ لنفسك الحذر ، ولا راد لقضاء الله وقدره » . ولو اتبع عبد الله هذه النصيحة لما تغلب عليه المصر يون قط ، الا أنه خالف والده والتحم مع انهزامه عبد على فى أول واقعة عند ﴿ يَيْصِل » حيث دارت الدائرة فيها عليه ، وذلك فى عند بيصل سنة ١٢٣٠ ه ( ١٨١٥ م )

ثم حصلت حوادث في هذه الفترة اضطرت مجمد على أن يرجع الى مصر ، منها عودة محمد على أنه لما علم بهرب نابليون من منفاه في « إلبا » ، وتوقع اجتمال غزو الترك للبلاد المصرية ، رجع مسرعاً بطريق القصير فقنا ، ووصل القاهرة في اليوم الذي جرت فيه موقعة « ووترلو » . ومنها أنه علم ايضاً بتدبير مؤامرات على عزله وقتله ، وظن أن ذلك بايعاز من رجال الباب العالى . أما رئيس المؤامرة فهو « لطيف باشا » أحد الماليك ، وكشف سر هذه المؤامرة « الكخيا لاظ اوغلى باشا » ، فقتل لطيفاً ومن معه بعد أن حاول الهرب والاختفاء . وكان غرضه أن يكون والياً على مصر اذا نجح في قتل محمد على

وعند عودة محمد على هم بتنظيم جيشه على الطراز الغربي، فأبي عليه ذلك الجند، مُقلّدين الأتراك في ذلك، ولما علم طوسون بتلك الفتن والقلاقل من جهة وتألب الجيش عليه من جهة أخرى عاد مسرعاً الى مصر، وتوفى بالاسكندرية عقب مرض لم يمهله أكثر من عشر ساعات

عودة طوسون

ووفاته

م يهمه مسروس مسروسات و كان قبل سفره قد عقد شروط صاح مع الوهابيين ، الآ انهم نبذوها ظهرياً ، ولان قبل سفره قد عقد شروط صاح مع الوهابيين ، الآ انهم نبذوها ظهرياً ، ولذلك جهز محمد على حملة أخرى الى بلاد العرب بقيادة ابنه ابراهيم باشا فى شوال سنة ١٣٣١ ه ( سبتمبر ١٨١٦ م ) . ولم يسلك ابراهيم طريق السويس ، بل نزل فى النيل بجنده ( فى سفن أعدت لذلك الغرض ) الى قنا ، ومن ثم على ظهور الابل الى القصير، ثم الى ينبع ، ومنها الى المدينة المنورة

خروج وقمة بين المراهم باشا صميم عظاء الرجال ومشاهير القواد ، واعانه على تنفيذ تلك الخطط الحربية التي وقمته بين والمهندسين الفرنسيين . على أن والده قد أوصاه أن يحارب كل قبيلة معاضدة للعدو على انفراد ، ليكون بذلك أقدر على الفتك بجنودها ، وتفريق كلتها وتهزيقها شرممزق . كا نصح له ألا يتوغل داخل البلاد ، وحذره من الاغارة على المدوعية من طريق غير طريق المدينة المنورة ، ليحفظ لنفسه خط الرجعة ، وليكون وصول المدد اليه من واتمة الريس السهولة بمكان . وأول موقعة التحم فيها جيشه مع الوهابيين كانت عند « الريس سنة ٢٣٧ ه ( ١٨١٧ م ) ، وفي هذه الملحمة انهزم جيشه هزيمة لم تثن من عزمه ، ولم تفت في ساعده ، بل استمر سنة كاملة في كفاح وجلاد ، حتى ذلل كل صعو بة اعترضته في هذا المضار . ولذلك أخضع قرى كثيرة ، وصار قاب قوسين أو أدنى من الدرعية خاضرة الوهابيين ، وهي على بعد ٤٠٠ ميل من المدينة المنورة التي اتخذها قاعدة لأعماله الحربية

حصار الدرعية وابتدأ ابراهيم باشا في حصار الدرعية في جمادي الثاني سنة ١٢٣٣ هـ ( أولـشهر ابريل سنة ١٨١٨ م ) ، فمكث مدة يعالج فتحها وهو مستعص عليه . وفي غضون

ذلك انفجر مخزن ذخيرته ، فلم تفتر همته ، ولم يساوره اليأس ، لأنه كان على يقين من استياء العالم الاسلامى أجمع من فظاعة الوهابيين . هذا الى أن تلك الحرب فى الحقيقة كانت حرباً بين العنصرين التركى والعربي ، وكلاهما يود لو يضعف الآخر أمامه ، فيميل عليه ميلة واحدة يكون فيها القضاء المبرم عليه

بعد ذلك أخذ ابراهيم باشا يمد يد التخريب والتدمير في ضواحي مدينة الدرعية ، نخريب صواحي الدرعية ، ضواحي الدرعية



عبد الله سعود في سرادق ابراهيم باشا

تسليم عبد الله اليحول بينها و بين المؤنة والمدد. و بذلك اضطر عبد الله الى الخضوع والاستسلام السيطرته وسلطانه ، فسلّم نفسه فى ذى العقدة سنة ١٢٣٣ هـ (سنة ١٨١٨ م) . ولم يعامله ابراهيم باشا الآ بكل كرامة واحسان ، ثم أرسله الى والده بالقاهرة فبالغ فى اكرامه أيضاً ، ثم أرسله الى الباب العالى بعد ان استرد منه كل ما سلبه من الحرم الشريف ، و بعد وصوله بزمن يسير أُمر به فقتل . فلما بلغ أهل الدرعية مقتله هاجوا وماجوا ، وانتثر عقد نظامهم ، ولذلك أرسل محمد على فى طلب قرابة عبد الله الى القاهرة وأجرى عليهم وظائف تقوم بمعاشهم

تخريب الدرعية أما مدينة الدرعية فأصبحت أثراً بعد عين ، لأن ابراهيم باشا رأى بقاءها عامرة حجر عثرة في طريقه ، ولو تركها من غير تخريب لكانت ركناً مكيناً ومعقلاً حصيناً لأعدائه ، فلم يبق عليها لذلك . وساعده على تخريبها الأهالي أنفسهم ، تقرّباً البه واسترضاء له

هكذا انتهت الحروب فى بلاد العرب بعد القضاء على سلطة الوهابيين، الذين كانوا يدعون انهم يسعون فى سبيل استرداد مجد الاسلام الضائع

## ٣ - ﴿ فتم السودان ﴾

اسباب بعد ان تم النصر المبين لمحمد على وقضى على الوهابيين القضاء المبرم ، واستأصل فتح السودان شأفتهم من بلاد العرب ، عنت له حاجة شديدة الى فتح السودان وضمه الىسلطانه ونفوذه . وذلك لأسباب سياسية ومادية

الاسباب أما الأسباب السياسية فتلخص فيها يأتى:

السياسية لما قضى مجمد على على دولة الماليك فى مذبحة القلمة هرب أناس كثيرون منهم واعتصموا بالوجه القبلى، فطاردهم أبراهيم باشا حتى اجتازوا الحدود المصرية، وتحصنوا فى دنقلة وأقاموا بها القلاع والحصون، وقد احتال محمد على فى القبض عايهم والإيقاع بهم فلم يفلح

هذا الى ان جنده الألبانيين كانوا خطراً عليهِ في كل وقت، لأنهم كانوا لا 'ينزلونه من أنفسهم الا منزلة فرد منهم ، وكان الضباط يشقّون عصا طاعته و يأتمرون فيما بينهم به ايسقطوه ، ولم يذعنوا الإصلاح الذي أدخله في الجيش. ولذلك كان يصدّرهم في مقدمة الجيش عند الالتحام ليبيدهم ويقضي عليهم، فيربأ بنفسه عنهم، و يستبدل بهم أبناء السودان ( الذين شبُّوا على الشجاعة والصبر ومقاومة أعباء الحروب) بعد تدريبهم على الفنون الحديثة الحربيــة ، لأنه اعتقد ان أبناء مصر لا يصلحون للتجنيد لما ينقصهم من الصفات التي توعلهم لذلك

أما الأسباب المادية فتلخص أيضاً فما يأتي :

أراد محمدعلي فتح السودان ليتسنى له بذلك تجديد طرق القوافل التي كانت بين الاسباب المادية مصر والسودان، فيتسع نطاق التجارة بين القطرين، ويناله من هذه التجارة مايفرضه عليها من ضرائب ومكوس جمة ، حتى يسترد ما أنفقه فى محاربة الوهابيين ، ويكون ذلك مورداً دائمياً من موارد خزانته فضلاً عما كان يسمع عن السودان وما فيه من مناجم الذهب الغنية التي يمكن استخراجها والانتفاع بها

> وان من البواعث التي حركته لفتح السودان ما رآه من أن سعادة مصر متوقفة على استحواذه عليه وضمه الى ملكه ، لأن ريف مصر متوقف ريّه على روافد النيل العليا ، ولذلك أصبح من المحتم أن يكون النهر وروافده تحت سلطة واحدة ، ليمكنها بذلك توزيع المياه على حسب الحاجة مع مراعاة المصلحة العامة

ولما عزم محمد على على انفاذ رأيه ، ورأىأن فتح السودان أمر من العِظَم بَكان ، تجهيز الحملة سيّر جيشاً بادئ بدء الى واحــة سيوة لإخضاعها قبل الزحف على السودان، حتى ونتح سيوه لا تكون مصدر شر" بجواره . فسار هذا الجيش الصغير في جمادي الأولى سنة ١٢٣٥ هـ ( فبراير سنة ١٨٢٠ م )، فأخضع سكان الواحة ، وصارت جزءًا متمماً لمصر من ذلك الوقت

أما حملة السودان فإنها ابتدأت السير من القاهرة في شوال سنة ١٢٣٥ هـ

خروج الحملة (يوليه سنة ١٨٢٠ م) ، وكانت مؤلفة من ثلاثة آلاف راجل، والف وخمسمائة فارس، بقيادة اسماعيل واثنى عشر مدفعاً ، وخمسمائة من عرب العبابدة تحت إمرة شيخهم «عابدين كاشف» (وكان قد وعده محمد على بولاية دنقلة بعد فتحها) . فتجمع الجيش في اسوان ، حيث رُتبت هناك الميرة والذخيرة

ولما خرج اسماعيل باشا ( وهو أصغر أولاد محمد على ) لتولى قيادة الجيش اجتاز هو ومن معهُ الحدود المصرية ، ودخلوا أرض دنقلة ، حيث تقيم البقيــة الباقية من الماليك الذين طاردهم ابراهيم باشا كما تقدم والتجئوا الى هذا الاقليم

فلما علموا بذلك انقسموا قسمين : قسماً سلّم صاغراً بدون معارضة ، وآخر ركب رأسه فاراً الى كردفان ، بعد أن تشتت شمله وناله من العناد والذلة ما ناله

ومما هو خلیق بالذکر هنا أن ابراهیم بك الکبیر مات بدنقلة قبل الحملة بزمن یسیر، و بموته انقرضت رؤساء هذا العنصر الذی حکم مصر ستة قرون تقریباً

سار اسماعيل وبيده زمام القيادة العامة ولم يعترضه في طريقه عقبات تذكر حتى واقعة كرتي وصل مدينة «كُرْثى» ، حيث سحق عرب الشيخيَّة وشتت شملهم في موقعتين فاصلتين ومن ثم يم جيشهُ « بر بر » ، ودخلها بدون مقاومة في جمادي الثانية سنة ١٧٣٦ هـ ( مارس سنة ١٨٢١ م ) . وفي ٤ شعبان من تلك السنة دخل أيضاً مدينة «شِنْدِي» التي سلّمها الملك « نَمير » ، وتم له اخضاع قبيلة الشيخية . وما زال اسماعيل متوغلاً في وشندي البلاد حتى وصل رأس الخرطوم، ثم حوّل وجهة شطر النيل الأزرق . ولحسن حظه دخل « سنَّار » ، وهي حاضرة أكبر اقليم في السودان ، بدون معارضة تذكر . وذلك وسنار أن سلطانها « بادى » وأخاه كانا إذ ذاك يتنازعان الملك ، فنجح اسماعيل في تثبيت عرش « بادى » ، الذى قابله بكل تجلة وحفاوة ، ثم قبِلَ أن يكون نائباً عن محمدعلى فى هذه الأرجاء الشاسعة مع الاعتراف بسلطانه . ومن هناك أرسل اسماعيل آلافًا من العبيد الى اسوان ، حيث أُعدّ لهم معسكر لتدريبهم على الفنون الحربية الحديثة وتفشى المرض في جيش اسماعيل أثناء اقامته بسنار ، حتى اضطر الى أن يطلب مرض الجش مدداً ومؤونة من أبيهِ ، لانحطاط قوة الجيش ، لقلة عدده وفتور عزيمته . ذلك الى انتي اسماعيل ان جنده كانوا بين قبائل شتى معادية لهم ، ولا بمكنهم أن يصدوا هجماتهم اذا ثار ثائرهم وخرجوا عليهم

لذلك كان اسماعيل قلقاً مضطرباً ، واكن هدأ روعه وسكن اضطرابه إذ علم مدد ابراهيم بوصول المدد اليهِ ، فرجع قافلاً منحدراً الى ملتقى النيل الأزرق بالنيل الأبيض حيثُ وصل المدد الذي أرسله أبوه تحت إِمرة أخيهِ « ابراهيم باشا ». فلما وصل اسماعيل بجيشه والتقى بأخيهِ اتفقاعلى تقسيم العمل والجيش معاً: فكانت مهمة اسماعيل تقسيم الفيادة الزحف بجيشه الى أعالى النيل الأزرق بقدر استطاعته ؛ وأما مهمة ابراهيم فهي بين اسماعيل وأبراهم الاستكشافءن النيل الأبيض من الجهة الغربية ؛ وكان الباعث له على ذلك رغبته في الوصول بجيشه الى المحيط الاتلنتي اذا كان النيل الأبيض متصلاً بنهر النيجر، واذا لم يتحقق له ذلك عاد الى كردفان وعبًّا جيشاً يسير به نحو الشال مخترقاً الصحراء ، حتى يصل الى طرابلس، ومن هناك الى البحر الأبيض المتوسط. وان هذه الخطة لتدل صراحةً على مقدار ما كان يطمح اليهِ محمد على وأولاده ، كما تدل على مقدار هممهم العالية وثقتهم بأنفسهم

وصل اسماعيل فى زحفه على النيل الأزرق الى «تومات» ، أما ابراهيم باشا فقد تومات اعترضه مرض شدید، حال بینه و بین تنفیذ خطته، واضطره الی العودة لمصر بعد ان وصل جيشه الى جبل « دِنْـكا » جنوباً جبل دنکا

> وفي منتصف عام ١٢٣٧ هـ ( ١٨٢٧ م ) أرسل محمد على جيشاً ثالثاً نحت قيادة صهره « محمد بك الدفتردار » الغزو كردفان ، فهزم بعض القبائل عند مدينة «بارا»، واستولى على الأبيّض، وضم اقليم الأبيض الى مصر

ومما قام بهِ هذا الجيش أيضاً الانتقام من « نمر » ملك شندى على نكايته باسماعيل ومن معةُ

وذلك ان اسماعيل وهو عائد الى مصر ظافراً منصوراً أهان نمراً إِهانة شنيعة ، احراق اسماعيل

محد بك الدفتردار يفتح الابيض فأسرّها نمر فى نفسه ، وأخذ يفكر فى طريقة الانتقام من اسماعيل ، حتى بيّت رأيه على أن يأدب مأدبة فاخرة يدعو فيها اسماعيل ومن معه ، فلما تم له ذلك ، ولبّى دعوته اسماعيل ومن معه ، أمر أتباعه وأشياعه بأن يجمعوا حول نُزُله حطباً ومواد ملتهبة ثم يضرموا فيها النار . ففعاوا ، فشبّت النار فى النَّزُل ، فدمرته وحرقت جميع من فيه . وكان بين المحروقين اسماعيل ، الذى لبى دعوته جاهلاً بنيته الخبيثة

احراق شندی وبناء الحرطوم

على ان الجيش لم يظفر بقتل نمر ، ولكنهُ أحرق شندى بعد ان أخضع كل الاقليم . و بعد ذلك بنى مدينة الخرطوم سنة ١٢٣٨ ه (١٨٢٣ م ) ، وجملها حاضرة البلاد

مقدار نجاح الحملة

ومما تقدم نعلم ان الحملة على السودان لم تقم بتحقيق جميع الأغراض التى كان يرمي اليها محمد على : لأنه لم يجد في السودان ذهباً بني بنفقات استخراجه من مناجمه ولأن طرق القوافل لم نثمر لكثرة الضرائب الفادحة التى كانت تجبى على البضائع عند الحدود المصرية . أما التجنيد من أبناء السودان فلم يتحقق تماماً ، لأنه جند منهم جيشاً عظيماً ، ولكن جو مصر لم يكن ملائماً لهم ، فمات عدد عظيم من هذا الجيش ، ولذلك أضرب محمد على عن التجنيد منهم وعاد الى التجنيد من المصريين وقد ازداد الاتجار بالرقيق بعد فتح السودان زيادة عظيمة ، حتى اضطرت انجائرا وفرنسا للتدخل في الأمر . فوعد محمد على أن يقضى على هذه الحرفة الشنيعة التي تنافي الانسانية ، ولذلك خرج لزيارة السودان عام ١٧٥٤ ه ( ١٨٣٨ م ) ، وأمر بمنع بيع الرقيق جملة ، ولكن رغم ذلك كله بني الاتجار به منتشراً الى زمن قريب ، ولم يضمحل تماماً الا بعد الاحتلال البرطاني كما ميأتي "

الرقبق

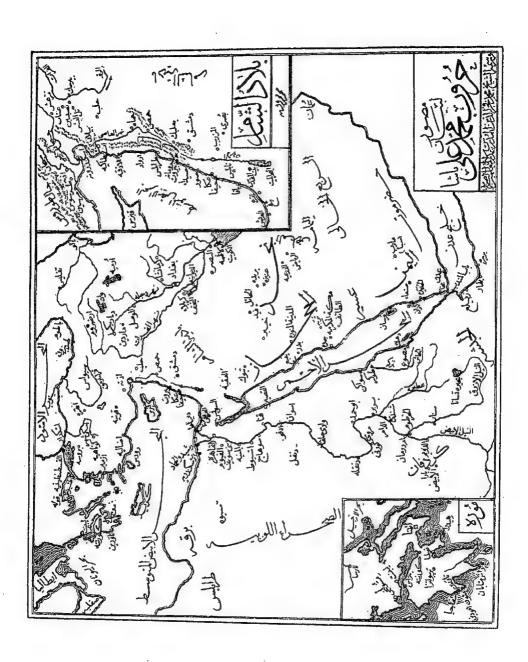

# ع 🗕 🤏 أعمال محمد على باشا في الديار المصرية 🤏 مقدامة

علمنا ما كانت عليه البلاد من الفوضي في عهد العثمانيين ، وكيف كانت تأن تحت ظلم الماليك وعسفهم، وجور الجنود الأثراك الذين ساموا العباد نهباً وسلباً ، حتى عمَّ الفقر، وكثرت الاضطرابات، وأصبحت البلاد كأنها بلا حكومة. فلم يكن أصلاح هذه الحالة بالأمر الهين على كل من أراد النهوض بالبلاد، وجملها في صف الأمم الراقية

صعوابة مهمة محمد على

فلما قبض محمد على على زمام الأمور بمصر ، وهم باصلاح شأنها ، ظهرت أمامه كل هذه الصعوبات، وعرف مقدار الاعباء الملقاة على عاتقه، فلم يدع وسيلة فى سبيل تحقيق هذه الأمنية الآ اتخذها . وقد كان يشعر بصعوبة المهمة التي أقدم عليها، حتى قال فى حديث له عن اصلاحاته: «ان ثمرة غرسي سيجنيها أحفادي من بعدى ، لأن بلاداً عمّ فيها الارتباك وساد، ودُرست فيها معالم الحكومة وآثارها، وأصبح أهلها في الدور الأول من النشء و بلغوا من الجهل درجة لا يتسنى لهم معها أن تقوم بعمل نافع: لا يدخلها التمدين الا بيط. »

ولو نظرنا الى الأعمال الخطيرة التي قام بها في سبيل إصلاح البلاد لدهشنا من ملخس اعماله أن فرداً واحداً وُفِّق لكل هذه الأعمال التي لا زالت خالدة بيننا الى الآن: فهو الذي وضع أسِاساً متيناً لحكومة عادلة منتظمة، وأنقذ البلاد من ذلك النظام الممقوت الذي وضعهُ السلطان سليم ، وهو تقسيم البلاد بين الوالى المُولى من قِبل الباب العالى وبين الماليك، وأغاثها من جور الجنود العثمانيين الذين كانوا يغيرون على البلاد اذا تأخر ما هو مفروض لهم ، وانشأ الطرق وحفر الترع وأصلح الزراعة ، وشيَّد المعامل ودور الصناعة ، وأسس المدارس الابتدائية والثانوية والعالية ، واستحضر اليها كبار الأساتذة الغربيين لنشر العلوم الحديثة بين أبناء رعيته، وأوفد البعوث العلمية الى

أوربا لتعود مزوَّدة بعلومها ومعارفها وأسرار تقدمها، وكان فى ذلك يحارب جهل الأمة حتى قضى على ما عندها من خرافة أو عادة ممقوتة ، وكان يسوق التلاميذ الى تلقى العلوم والمعارف رغم معارضة آبائهم وعو يلهم كأنما يُساقون الى الموت وهم ينظرون

قام محمد على بتلك الأعمال الجليلة التي لا ينكرها انسان ، مع أنهُ لم ينل في صغره نصيباً من التعلم ، كما أنهُ لم يكن ملماً تمام الإلمام بالحضارة الأوربية ، ولذلك لا يدهش المؤرخ خطؤه أحياناً في بعض الاصلاحات والمشروعات الصناعية ، ولا يأخذ عليه ذلك ، بل يغتفر له غلطاته بمل عدره بشفاعة أعماله النافعة

واذا قلنا بأن غرضه الأول في مصر لم يكن إلا أن ينشئ له مُلكاً : ينصره بجميع الوسائل المكنة لجمع الأموال وحشد الجنود لحروبه العديدة التي لم تجن منها مصر محرة تُذكر ، فلا يغرب عنا أنه ما لبث حتى أدرك أن لا قيام لملكه إلا باصلاح مصر ، فأخلص في محبتها ، وعمل على أن ينهض بها الى مستوى الرقي والفلاح قدر استطاعته ، مقتدياً في ذلك بالدول الأوربية العظيمة . وكفاه فخراً أنه أول حاكم شرق أدخل المدنية الحديثة في بلاده ، وكثيراً ما كان يصر ح في خلال أحاديثه بمحبته لمصر وميله لرقيها ، من ذلك أنه قال لأحد الغربيين أثناء حديث له :

« لا شك أنك تعلم أن مصر كانت فى قديم الزمان سيدة ممالك العالم ، وعلمها الذى يُبهتدى به . أما الآن فقد أخذت أوربا هذه المكانة ؛ وانى لآمل أن يأتى بوم تنهض فيه الى مكانتها الأولى فى التمدين والعمران . وما هذه الدنيا الآصمود وانحفاض »

## الحكومة في عهد محمد على

ان من يفكر فى الصعوبة التى تعترض الحاكم عند انشائه نظام حكومة جديدة فى بلاد كمصر كانت مجالاً فسيحاً للسلب والاضطهاد والفوضى ، لا يسعه الآأن يعترف بأن ما قام به محمد على فى تلافى هذا الحال يستحق عليه أعظم ثناء ، وبجعله فى عداد كبار المصلحين : على قلة عددهم و بحل الزمان بأمثالهم . لذلك يُقابَل بالقبول ما بالغ

تقدير اعماله

محبته لمصر

بهِ فَى مدحه «السير مَرِى» (فَى مذكراته عن حياة محمد على ) اذ يقول: « ان العالم الاسلامى منذ فناء دولة العرب الزاهرة من بلاد الأندلس لم يظهر فيهِ حاكم يضارعه فى أعماله وصفاته ، فَمثَلُهُ مَثَلُ صلاح الدين فى عدله وتسامحه الدينى »

ويجب على من يريد أن يحكم على محمد على وما أدخله على حكومة مصر من التغييرات ، وأن يقارنه بنابغ من ساسة عصره الغربيين ، أن يلاحظ الزمان والمكان لكل منهما ، حتى تكون مقارنته قوية الأساس ، لا يتطرق اليها الخطأ

تولى محمد على الحكم فلم يغير ما كان عليهِ نظام الحكومة فى عصر الماليك حتى نظام الحكومة عام ١٧٤١ هـ ( ١٨٢٦ م ) ، وهو العام الذى ادخل فيه التعديل العظيم فى نظام الحكومة ، متخذاً الأنظمة التى وضعها نابليون للبلاد رائداً له

فأنشأ «ديواناً خديوياً (۱) » جعل مقرّهُ القلعة ، وكان يرأسهُ الوالى ، وينوب عنهُ الديوان في غيابهِ « الكتخدا » . وكان عمله الفصل في الأمور التي ليست خاصة بالقاضي الحديوى الشرعي أو التي لا يحتاج الأمر فيها الى عرضها على القاضي أو على أي مجلس آخر وذلك لظهورها وجلائها . وكان هذا الديوان يفصل في القضايا التي يعرضها ضابط القاهرة (۲) بعد تحقيقها ابتداءً في المحارس (القرهقولات)

ثم أنشأ مجلسين: أحدهما كان يسمى « مجلس المشاورة الملكى » وينتخب هو مجلس المشاورة أعضاء وبنفسه ، وكان عددهم يتراوح ما بين ٣٠ و ٤٠ عضواً . وكانوا ينظرون في اللكي شؤون البلاد العامة ، وعليهم تُعرَض القوانين قبل سنبًا . ومع ان رأى هذا المجلس كان استشارياً محضاً ، تمكن به محمد على من تخفيف عبء المسئولية الملقاة على عاتقهِ أمام شعبهِ وأمام الدول الأجنبية

وأما المجلس الآخر فكان بمثابة مجلس الوزراء الآن بحلس الوزراء الآن بحل الموزراء وقد أنشأ محمد على فوق ذلك عدة دواوين أخرى تنم اسماؤها عن اختصاصاتها . الدواوين الاخر

<sup>(</sup>١) هكذا كان يسمى، وان كان لم يمنح لقب ﴿ خديوى ، رسمياً للوالى الأفي عهد اسماعيل

<sup>(</sup>٢) هذا الضابط عثابة الحكمدار في وقتنا هذا

وأهمها « مجلس المشاورة العسكرية » ، و « ديوان دار الصناعة (الترسخانة ) أو البحرية » ، و « ديوان التجارة » ، وكان هذا الديوان مكوناً من تجار مختلفي الجنس والديانة برأسهم نقيب ( شاهبُنْدَر ) التجار أو رئيس تجار القاهرة

تقسيم مصر

وقد اقتضت ادارته الداخلية للبلاد تقسيم القطر الى سبع مديريات ، والغاء الأقسام التى كانت في عهد الماليك . ثم قسم كل مديرية الى عدة مراكز بلغت عدم مركزاً . ثم قسم المراكز الى أخطاط أى نواح يدير شؤونها موظف يلقب بالناظر ، وإلى قُرَى يتولى أمورها العمد ومشايخ البلاد . وكان غرضه من هذا التقسيم تسميل جمع الضرائب

بيد أنهُ رغم هذه الأنظمة والتقسيمات كان يتولى شؤون البلاد بنفسه منفرداً بالسلطة وحده: فكان يفاوض سفراء الدول الأجنبية بنفسه، ويسمع شكوى رعاياه ومطالبهم بلا واسطة، ويتصرف في مالية البلاد، ويقوم بالمشروعات العامة

## التقدم المادى

مقدمة

أراد محمد على أن ينهض بالبلاد بادخال الاصلاحات الغربية فيها ابتداء ، وفاته أن البلاد كانت تسبح فى ظلمات الجهل ، وانها فى حاجة الى زمن كبير تنفقه فى التعليم حتى تصل الى درجة تمكنها من استثمار الأرض بالطرق الفنية وإدارة المعامل والسير فى التجارة حسب ما يقتضيه النظام الأوربي الذى عمل على ادخاله فى البلاد. ولا شك انه كان يشعر بشىء من ذلك ، الآ ان الأحوال التى وُجِدَ فيها كانت تحتم عليه السير فى هذه الطريق بسرعة ؛ اذ كان فى شدة الحاجة الى المال للانفاق على الجيش ، ودفع الجزية للباب العالى ، وإرضاء أولى الشأن فى القسطنطينية . ورأى على الجيش ، ودفع الجزية للباب العالى ، وإرضاء أولى الشأن فى القسطنطينية . ورأى من زراعة وصناعة وتجارة

#### الزراعة

كانت الزراعة أول عمل وجّه اليه محمد على عنايته الخاصة ، اذ رأى انها ينبوع ثروة البلاد ، وعليها يتوقف أهم دخلها السنوى . فجعل زراعة جميع الأراضي تحت إشرافه ، كى لا يفر أحد من دفع الضرائب . وتشدد لذلك في المحافظة على الأمن العام ، فقبض بيد من حديد على عصابات اللصوص التي كانت منتشرة في جميع أنحاء الللاد

نزع ملكية الاراضي

ولم يكتف بضرب الضرائب الفادحة ، بل عزم على نزع مِلْكَية جميع الأراضى نز البستغلها على نفقته الخاصة . فلما هم بإ براز هذه الفكرة الى حيز الفعل قامت فى وجهه صعوبات عظيمة كان لا بد من تذليلها . وذلك أن الأراضى الزراعية فى مصر كان بعضها أوقافاً خيرية يدير شئونها جماعة العلماء ، وكان جزء آخر كبير جداً ملكاً المماليك أصحاب الشأن والنفوذ في البلاد ، وما بقى كان فى قبضة عامة أفراد الأمة . فاستعمل محمد على مع كل طائفة من هو لاء التهديد والوعيد ، حتى أصبح المالك الوحيد سر لأ كثرها . فانه استولى على أملاك الماليك فى الوجه البحرى بعد حربه مع الانجليز عام ١٨٠٧ م وطرده الماليك من ريف مصر الى صعيدها

الاستيلاء على الاوقاف واستولى بعد ذلك على معظم الأراضى الموقوفة التى كانت تحت رعاية العلماء ، فجمل الوقف تحت رقابته من غير أن يحله ، فاحتج عليه العلماء وتجمهروا وعارضوه معارضة شديدة ، فأقنعهم بالدايل القاطع أنهُ الوالى من قِبَل الخليفة الذي يتولى أمور المسلمين جميعاً ، فهو أحق فرد في مصر برعاية الوقف . ومن هذا الوقت بتى الوقف تحت إشراف الاسرة المحمدية العلوية

ونزع بعد ذلك ملكة الأراضى التي كانت لبقية الأفراد، مدعياً حق النساط على كل الاراضى لانه الحاكم النائب عن الخليفة المالك للأرض بحكم الفتح الاسلامى القديم. فاستحضر كل الملاك، وطلب منهم إبراز حقوق ملكيتهم، فقدموا اليه حججهم رغم أنوفهم، فكان يضرب ببعضها عرض الحائط، ويُظهر بطلان بعضها، ويُدتى

بعضَ الملاك أحيانًا بعوض يُعطاه من الخزانة . ولما أصبحت جميع الاملاك في قبضة يده جمع كل ما لديهِ من الحجج وأعدمها . و بتعاقب الأيام أصبح من المستحيل معرفة ما كان الدماليك أو للوقف أو لأفراد الأمة من الارض ، اذ لم تقو المحاكم على معارضة مجمد على ، وكانت الاهالي نحت رحمته ، وبذلك أصبح معظم أراضي القطر في قبضة يده الله جزءًا يسيراً كان في قيضة بعض العلماء والأمراء

> استخدام الفلاحين

اهتم بعد ذلك بتدبير الوسائل التي تسمّل عليهِ زراعة هذه الأراضي ، فاستخدم الفلاحين طبعاً في زراعتها ، فأصبحوا بمثابة الموالي ، وكانت القاعدة انهُ ما دام الفلاح قادراً على دفع ما فرض عليهِ اداوء من تمرتها يبقى في الأرض يتعيش منها وتخلفه من بعده ذريته

وظل الفلاحون هكذا محرومين من التمتع بحق امتلاك الأراضي الى زمن غير بعيد ، وذلك عند ما سنَّ سعيد باشا قانونه المختص بأرض مصر ، وتلاه من بعده قانون المقابلة الذي وضعه اسماعيل باشا، ثم القانون الذي سنَّته المحاكم الحديثة خاصًّا بحق امتلاك الفلاح الأرض

ثم أمر محمد على مديري البلاد بمسح الأطيان وتقدير عدد الفدادين التي تخص كل قرية ، ما عدا الضياع التي كانت توهب المقرّبين وذوى الحظوة : فهذه كانوا لا يتدخلون فيأمرها، وكانت بالطبع شيئاً قليلاً. أما العدد الأوفر من القرى المصرية فكانت تحت سيطرة محمد على ، اذ كان يدير شؤون كل قرية فئة من مشايخ البلد يرأسهم عمدة مُنصّب مون قبل المدير، مسئول أمامه عن مقدار ما يُطلب من قريته من الضرائب. ولذلك كان العمدة يوزع الأراضي على الفلاّحين حسب جم الضرائب اختياره ، ثم يجمع منهم الضرائب على قدر ما يفلح كل من الأرض . وما أشبه الفلاح في هذه الحالة بالحيوان تحت رحمة العمدة . أما العمدة فكان مثَلُه كمثل السوط في يد المدير الذي كان صاحب البأس والسطوة الذي لا يسيطر عليه أحد الا الوالي مالك مصر الوحمد

ونظام

هذه هى الطريقة التى انبعها محمد على منذ عام ١٢٢٣ هـ ( ١٨٠٨ م ) وسار على مقتضاها ٢٠ عاماً ، وبها أمكنه أن يجنّد الجيوش ويعدّ الأساطيل و يحارب الأمم و يخضعها

وكان من عادته أن يعيّن أنواع المحصولات التي تزرع في كل بقعة من بقاع التصرف المملكة ، ثم توخذ المحصولات جميعها وتوضع في أهراء الحكومة ، ويُقدّر أثمانها في المحصولات طائفة من رجال الحكومة . فكان جزء منها يوخذ في مقابل الضرائب التي على الأرض ، وما بتي تشتريه الحكومة فتصنع بعضه في مصانعها والجزء الأعظم يباع الى التجار الأوربيين ، وبهذا احتكر محمد على كل التجارة في مصر

ولا يسعنا في هذا المقام الآ أن نذكر شيئاً عن المحصولات التي جابها هذا المصلح المحصولات التي اللكبير الى البلاد ولا نزال ننتفع بها ، وكانت نتيجة زرعها ازدياد ثروة البلاد : مما أدخلها في مصر أعانه على شن الغارة على أعدائه . وأهم هذه النباتات وأعظمها ربحاً للبلاد القطن الغطن الذي أشار بغرسه المسيو د جوميل » في عام ١٢٣٥ ه ( ١٨٢٠ م ) ، وهو أحد النساجين الفرنسيين المستخدمين بالحكومة المصرية وقتئذي . وقد أنتجت تجارب زرعه محصولاً حسناً ، لجودة التربة وملاءمة الجو ، و بذلك ابتدأ طور جديد في تاريخ مصر الماذي . وجلب بذوره من الهند أولاً ثم من أمريكا فيا بعد من صنف يُعرف بقطن د الجزائر » ، وهو أجود نوع في العالم ، وقد كان يزرع القطن في ،صر قبل عصر محمد على بقرون عديدة ، غير أنه كان من صنف ردى ، ، ولا يُعرف تاريخ جلبه الى البلاد

وقد عنى فرنسى آخر بزراعة القِنْب فى مصر ، لصنع الحبال اللازمة للأسطول . الفنب والنيلة واهتم مجمد على أيضاً بزراعة النيل (النيلة) ، فجلب لذلك الفلاّحين الملمين بزراعتها من جزائر الهند الشرقية . وأحضر من آسيا الصغرى زُرِّاعاً مهرة فى زراعة الخشخاش ، وزرع الغابات والحِراج ، ليستغنى بها عن الأخشاب التى تُجابَ من البلاد الأجنبية

ولم يفته تحسين زراعة الجنائن ، إِذ أنشأ ابنه ابراهيم باشا في جزيرة الروضة حديقة زراعة الحدائق

غَنَّا، ، فيها من الفاكهة والرياحين ما لذَّ وطاب، وذلك بهمة رجل ايقوسي من مهرة العالمين بفن الجنائن

مقدار فائدة الفلاح

ويما سبق يظهر جلياً ان جلب هذه المحصولات وزراعتها، وتحسين حالة الرى ، ( مما سيأتى ذكره عند الكلام على الأعمال العامة ): كان من أكبر النعم على مصر ، لو كان الفلاح يضمن بيع محصوله بأنمان مناسبة . ولكن لسوء حظه كانت معاملاته كلها و بيع محصوله يتوقف على عمال الحكومة الذين يلاحظون الزراعة ، وعلى أمانة الذين يقد رون أثمان المحصولات التي كانت تشترى جميعها الحكومة . والظاهر ان الفلاحين كانوا يتحملون في ذلك مغارم كبيرة ، اذ كانت تُشترى منهم بأنمان الفلاحين مغشوشة ، فضلاً عن انهم كانوا لا يأخذون أثمان سلعهم نقداً ، بل في معظم الأحيان يُجبرون أن يبادلوا بها مصنوعات معامل الحكومة ترويجاً لها في معظم الأحيان يُجبرون أن يبادلوا بها مصنوعات معامل الحكومة ترويجاً لها

#### الصناعة

رأى محمد على أن المالك الصناعية بأوربا على جانب عظيم من الثروة وسعة الرزق، فحاول إدخال صناعاتها في مصر، وان يشجّع الصناعات الوطنية أيضاً، حتى يتسنى له صنع كل ما يحتاج اليه من لوازم الجيش ومعدات الاسطول، وينافس الغرب في صناعة المنسوجات

الصموبات

الاهتمام

بالصناعة

ولا يخفى ما فى ذلك من المصاعب، لضرورة جلب الفحم والحديد والأخشاب والآلات من الحارج، ولأنهُ أيضاً يلزم المصريين زمن طويل وخبرة كبيرة حتى يصلوا الى درجة بها يمكنهم أن ينافسوا أعمال اوربا. الآ أنهُ قاومكل هذه الصعوبات وأنشأ عدة معامل فى أنحاء القطر، وفت بغرضه مدة من الزمان

مهامل فمن أهم ما أنشأه معامل الغزل ونسيج القطن والحربر والكتان والصوف. فكان الغزل والنسيج للقطن خاصة مانية عشر معملاً في أمهات مدن القطر ، كالمنصورة ودمياط ورشيد ( التي كان ينسيج فيها كر باس أشرعة السفن ) ، وفي المحلة الكبرى وزفتي ومنية غمر

وأنشأ مُبَيِّضةً للمنسوجات بين بولاق وشبرا

وأنشأ في بولاق معملاً للجوخ، أحضر له في مبدأ الأمر رجالاً من الفرنسيين ممل الجوخ الإدارته، ثم أرسل الشبان الى معامل «سيدان» و « ليون» بفرنسا ليتعلموا صناعته.

البيضة

فلما رجعوا حسَّنوا صناعة هذا الصنف ، وصار يستعمل في ملبوس الجيش مأد مصارة الهنسمجات استعما فيما النما (النباة) الذي كان

وأسس مصابغ للمنسوجات استعمل فيها النيل (النيلة) الذي كان يستخرج الصابن من البلاد

وأنشأ كذلك معملاً عظيماً للطرابيش بمدينة فُوَّه بادارة رجل مغربي، وجلب له معمل الطرابيش مهرة العال من تونس، فنجح نجاحاً باهراً، اذ كان ما يصنعه فى اليوم يربو على ٧٢٠ طربوشاً

وأنشأ أيضاً معامل للسكر في الصعيد: أهمها معمل الروضة ومعمل ساقية موسى . السكر والزيت وأوجد معاصر للزيت ، فكان في الوجه البحرى منها عشرون وفي القاهرة أربعون وقد وجّه عنايته الخاصة الى ايجاد جميع المواد الأصلية اللازمة لهذه الصناعات في البلاد المصرية ، فأكثر من زراعة القطن والقينب والكتان ، كما أسلفنا . ورتبي الأغنام وعنى بأمرها عناية عظيمة ، وجلب كل صنف منها لتحسين نوع الصوف ترية الاغنام الذي في البلاد ، غير أن ذلك لم يُجد نفاً لعدم ملاءمة الجو لهذه الأغنام ، فاضطر أخيراً للعدول عن ذلك ، بعد أن بذل فيه كل مجهود

واجتهد أيضاً في إنماء دودة القز في البلاد، ليستغنى بنتاجها عما يأتى اليهِ من ودودة القز الخارج، فزرع لأجلها أشجار التوت بوفرة في رأس الوادى، وحفر السواقي لريها، وجلب أناساً كثيرين ممن لهم دراية بتربية دود القز، فبلغ ما جمعه من الحرير سنة ١٧٤٩ هـ (١٨٣٣ م) عشرة آلاف اقة تقريباً

هذه بعض المصانع التي شيدهـا محمد على في أنحاء البلاد ، وناهيك بمصانعه

مصانع الجيش الأخرى: من المسابك وغيرها من لوازم الجيش والأسطول. ولكنها لم تدم طويلاً للصعوبات التي يتنبناها آنفاً، وتلاشي بعضها في مدة حياته، واضمحل الباقي عقب تلاشي الصناعات موته، وأصبحت كأن لم تكن: يشهد بذلك ما قاله أحد مهندسي الانجايز من أنه « زار دار الصناعة ببولاق عقب وفاة محمد على، فوجد فيها من الآلات المهملة ما لا تقل قيمته عن ٥٠٠٠و٠٠٠٠ جنيه »

والسبب في عدم اضمحلال هذه المعامل جملة في أيام محمد على يرجع الى أمرين: أولها أنه كان القابض على زمام مالية البلاد، فكان ينفق على هذه المغامل كل ما تحتاج اليه، ثانيهما أن المحصولات التي كان يشتريها من الأهالى كان لا يدفع نمنها نقداً، بل كان يبادل بها منهم مصنوعات المعامل. على ان معظم المعامل كما سبق أُعلق في أواخر أيامه، وبادت البقية الباقية منها في أيام عباس الأول

## الأشفال العامة

أهم الأشنال قام محمد على بمدة أشغال عامة عظيمة عادت على البلاد بالمنفعة الجليلة والفوائد المامة التي لا تزال مصر تجنى ثمارها الى الآن. ومن أعظم هذه المشروعات ثلاثة: حفر ترعة المحمودية ، واصلاح مرفأ الاسكندرية ، وانشاء القناطر الخيرية

ترعة المحمودية أولاً — ترعة المحمودية . لا يخفى أن تجارة مصر فى ذلك الوقت كانت تتوقف على نهر النيل وفروعه المنتشرة فى أنحاء البلاد . وكان أهم الثغور التجارية حينشني دمياط ورشيد ، غير انهما لوقوعهما عند مصبى النيل تَسُد فُرَضَهما رمالُ البحر وغرينُ النهر : مما يجعلهما غير صالحين السفن الكبيرة التى تنقل التجارة الخارجية . ولاحظ ذلك محمد على ، فعزم على تحويل مجرى تلك التجارة الى الاسكندرية ، رغم ما بها من العيوب : لأنها معرضة الرياح الشمالية الغربية ، وماء البحر عندها ضحضاح . فرأى ان من أعظم المشروعات المفيدة لذلك حفر ترعة تربط الاسكندرية بالنيل ، فحفرها وسمّاها «المحمودية» نسبة الى السلطان محمود الثانى . فأفادت هذه الترعة البلاد فائدة

كبرى، اذ أصبحت تجرى فيها السفن ذاهبة الى الاسكندرية حاملة حاصلات البلاد فى زمن قصير بدون مشقة كبيرة. وقد جمع الألوف من العال وسخرهم لحفرها من جميع مديريات القطر ، حتى تمت فى أقرب وقت مع الأبنية اللازمة لها. وقد بلغت نفقاتها ، ٣٠ ألف جنيه ، كما أورده « كاوت بك » فى كتابه على مصر ومن فوائد هذه الترعة أيضاً انها كانت سبباً فى عران البلاد التى ورت بها واحياء أراضيها من العطف الى الاسكندرية ، بعد ان كان اكثرها غير صالح لازراعة أما مدينة الاسكندرية فانها تغيرت بسببها تغيراً عظيماً وجرت شوطاً بعيداً فى التروة والعارة. و بقيت هذه الترعة أعظم طريق للتجارة بين مصر والاسكندرية حتى أنشئت السكة الحديدية

ميناء الاسكندرية ثانياً — ميناء الاسكندرية. بعد ان حفر مجمد على باشا ترعة المحمودية كانف «موجيل بك» ان يصلح مرفأ الاسكندرية، حتى يتسنى له بناء عمارة بحرية يحقق بها ما تطمح اليه نفسه، ويجذب بها التجار الأجانب الى الثغر: تسميلاً لبيع حاصلات البلاد التي كانت جميعها في قبضة يده. فأصلحه و بني فيه دار صناعة بحرية وأحواضاً لبناء السفن، فاتسع بذلك نطاق المدينة، وانتابها التجار من كل حدّب وصوّب، وأصبحوا يتنافدون في شراء حاصلات مصر، حتى ان احدى الشركات التجارية الانكليزية اشترت في عام من الأعوام محصول القطن كله

ثالثاً — القناطر الخيرية . هذه من أجل مشروعات محمد على باشا وأعظمها فائدة الفناطر الخيرية للزراعة ، وقد كان لها الفضل الاكبر في تنظيم الرى في الوجه البحرى

وقد قيل ان نابليون لما قدم الى مصر فى غارته المشهورة أدرك الفائدة التى تنجم رأى نابليون عن الشاء قناطر على النيل عند تفرعه لتنظيم المياه فى الفرعين وقت انخفاضه ، لأنه فى انشائها اذا حُجزت المياه عن أحد الفرعين اتجه ماء النيل كله الى الفرع الاخر ، فيرتفع سطحه عن سطح النيل الأصلى ، وتفيض المياه منه الى الترع فتروى الأراضى . وقال نابليون عند ثذي: « أن هذه الفكرة لا بد أن تخرج يوماً ما الى حيز الوجود »

فلم يمض طويل عهد حتى تحقق ذلك القول وظهر المشروع الى حيّز الوجود على يد البطل العظيم محمد على باشاً. ومن أهم الأمور التى حَدَت بهِ الى انفاذه انتشار زراعة القطن فى الوجه البحرى ، اذ كان ينمو فى فصل الصيف وُبروَى فيهِ

تعميق الترع

وأول فكرة خطرت لمحمد على لتدارك ذلك أن يزاد فى عمق الترع حتى تنصب فيها مياه النيل وقت انحفاضه ، فتُرفع منها بالسواقي والشواديف وغيرها من آلات الرفع الى الأرض التي يراد رتبها - غير انهُ اتضح ان انفاذ هذا المشروع يتطلب أموالاً جمة وجهداً عظيماً من الحكومة والأهلين لا يكاد يكون فى الامكان

سد أصم

ثم لاحظ محمد على ان اكثر ترع الوجه البحرى واقع بطبيعة الحال شرقى دال النيل وفى وسطها، لارتفاع سطح الفرع الشرقى عن الغربى، فعمد الى زيادة المياه فى تلك الترع باقامة سد أصم على الأخير يكوَّن من أحجار يُرمَى بعضها فوق بعض، ليمتنع الماء عن فرع رشيد و يرتفع فى فرع دمياط فيملأ الترع الكثيرة المتفرعة من هذا الفرع. وفعلاً شرع فى العمل سنة ١٧٤٩ ه (١٨٣٣ م)

مشروع لينان باشا

ولكن د لينان بك » (لينان باشا فيما بعد) أحد المهندسين الفرنسيين النبغاء الذين كانوا في خدمة الحكومة المصرية أشار عليه بعدم اقامة هذا السد الأصم، لما ينشأ عنه من حرمان أراضي فرع رشيد، ولرفعه مياه النيل وقت الفيضان في فرع دمياط الى درجة يخشي منها، وعرض عليه مشروعاً آخر، وهو اقامة قنطرتين عظيمتين في عرض فرعي دمياط ورشيد بعد نقطة افتراقهما عند رأس الدال، في كل قنطرة عيون تُحكم عليها أبواب تُرتَج في كلا الفرعين بالتناوب أثناء الصيف، فاذا حُجزت المياه وراءها عن فرع ارتفع الماء في الفرع الآخر وملاً الترع العظيمة التي تستمد منه والتي يتوقف عليها الري الصبغي في الوجه البحري. وفي أيام الفيضان تُفتح الأبواب، فقسير المياه في مجراها الطبيعي بلا مقاومة

فأُعجب محمد على باشا بالمشروع الجديد ، وأمر بتشكيل لجنة لدرسه والبدء بإنفاذه

فى الحال ". وبعد فحص طويل قرّ رأى اللجنة على مشروع لينان باشاكا هو ، واختير لموضع القنطرتين موضعان على بُعد ٩ كيلومترات فى فرع رشيد و٥ كيلومترات فى فرع دمياط . وعُمل التصميم على ان تستقى من النيل ثلاثة (رياحات) عظيمة : أحدها من فرع رشيد ، والآخران من فرع دمياط

ثم ابتدأ العمل في أواخر ١٧٤٩ هـ (١٨٣٧ م) ، واستعان محمد على على انجازه ابتداء العمل بسرعة بتسخير الألوف من العمال . ولكن لسوء الحظ انتشر بالبلاد وباء عام ١٢٥١ هـ (١٨٣٥ م) ، ففتك بكثير من العمال ، وكاد العمل يقف جملة بالرغم من مقاومة لينان باشا ومثابرته . وما زال كذلك في الاحتضار حتى نُصّب لينان باشا على وزارة الأشغال ، فلم يعد له ذلك الإشراف المباشر على انشاء القناطر ، وسئم محمد على بطء العمل وانقلب شغفه مللاً ، ألى ان أمر بتشكيل لجنة للنظر في الاستغناء عن المشروع . فأقرت اللجنة فائدة المشروع ، وأوصت بمواصلة العمل فيه ، ولكن مال الباشا كان قد بلغ أشده ، فأمر بايقاف العمل واستعمال ما بقي من المواد المعدة له في غيره ايقافه من الأعمال

مشروع موجيل بك و بقى المشروع كأن لم يكن ، الى ان قدم الى مصر مهندس فرنسى آخر يدعى « المسيو موجيل » ( موجيل بك فيما بعد ) عام ١٢٥٨ ه ( ١٨٤٢ م ) ، فعرض على محمد على مشروعاً آخر ضمّنهُ انشاء قلاع على القناطر لجعلها مركزاً حربياً المدفاع عن مصر ، لعلمه باهتمام الباشا بالشوئون الحربية . فأعجب الباشا بالمشروع أيما اعجاب ، وأمر لينان باشا أن يمد موجيل بك بما لديه من المعلومات في هذا الشأن

و یختلف مشروع موجیل بك عن مشروع لینان باشا بأن موضع القنطرتین فی الفرق الأخیر كان على بعد ۹ كیلومترات من رأس الدال فی فرع رشید و ۵ كیلومترات فی بین المشروعین فرع دمیاط ، بید ان موجیل بك رأى اقامة القنطرتین فی موضعین قریبین جداً من

<sup>\*</sup> ومن شدة رغبته في انجازه على وجه السرعة انه أراد هدم أهرام الجيزة لاستخدام أحجارها فيه ، لولا ان أقنعه لينان باشا ان قطع الأحجار من المحاجر أسهل من ذلك وأشد اقتصاداً

رأس الدال فصارتا قريبتين احداهما من الأخرى كأنهما عمل واحد ، وفي ذلك تسميل لادارة حركة القناطر وصيانتها بعد انشائها . على ان مشروع لينان باشا كان يمتاز باختيار موضعين صالحين جداً لانشاء القناطر، لصلابة الأرض عندهما وموافقة الشواطئ لذلك

فشرع موجيل بك في العمل عام ١٢٥٩ هـ (١٨٤٣ م) مبتدئًا بفرع دمياط ، السرعة الزائدة فلم تعترضه صعوبة تذكر، الى ان ابتدأ العمل في فرع رشيد في سنة ١٢٦٣ هـ في العمل (١٨٤٧ م). فأخذ الملل يستولى على محمد على ، وأمر أن تضاعف السرعة في المجاز العمل، فأضر ذلك بالأساس حتى صار من الضروري اصلاحه في العام التالي . ورأى موجيل بك أن يرجى العمل سنة حتى يصلح وتعظم متانته ، فلم يرض الباشا. وبينا وفاة محمد على الأمركذلك اذ مات محمد على عام ١٧٦٤ ه ( ١٨٤٨ م ) قبل أن يرى نتيجة المشروع الذي طالما تاقت نفسه الى اتمامه

ثم تولى عباس باشا الأول ولم تكن له ثقة في نجاح هذا العمل ، فأراد توقيفه ، لكنه خشى الرأى العام وسميح بمواصلته . وفي سنة ١٢٦٩ هـ (١٨٥٣ م ) أغضبه بط، موجيل بك فعزله وسلَّم القناطر إلى مظهر بك. ثم استوَّنف العمل في انجاز القناطر دون الشروع في اصلاح أساسها وتقويم ما تصدع منها ، فتمت بكل لواحقها مَن طرق وشرفات وقلاع عام ۱۲۷۷ هـ ( ۱۸۹۱ م )

وقد قُدّرت نفقاتها لذلك الوقت بنحو ١٥٨٠٠،٠٠٠ جنيه عدا أعمال السخرة التي لا يُستهان بها . وقد قدَّر « السير وِلْكُكْسٍ » ما تكافته القناطر على البلاد بنحو ۱۰۰،۰۰۰ جنبه

وعند ما جُر بت القناطر لأول مرة اتضح انها لا تغي بكل الغرض المراد منها الاّ بعد الاصلاح. وسنأتي على ذكر ذلك عند الكلام على الأعمال العامة التي تمت بعد عام ۱۳۰۰ ه (۱۸۸۲ م)

هذه هي أهم الأشغال العامة التي قام بها محمد على ، وقد كاد بهم بانفاذ مشروعات

مظهر بك يتولى العمل

النفقات

مشروعات اشفال اخرى



į

لم الحر ،



أخرى خطيرة ، مثل مد سكة حديدية بين السويس والقداهرة ، ومثل حفر قناة رأى محد على السويس : مما سنتكلم عليه في موضعه ، ونقول بمناسبة هذا المشروع الأخير انه بعدأن في تناة السويس خرجت الحملة الفرنسية من مصر ظل بعض العلماء الفرنسيين يفكرون في ابراز هذا المشروع الخطير الى الوجود ، وقصد جماعة منهم مصر ليحببوا الى محمد على حفر هذه الترعة . فقابل مشروعهم في أول الأمر بصدر رحب ، وكلف المسيولينان (لينان باشا) أن يرسم له خطة لذلك . لكنه عاد فتراخى في الأمر ، ويقال انه لم ينظر الى المشروع بعين الرضى ، اذ قال مرة في حديث له : « انى لا أريد ان أجعل وادى النيل طريقاً دولياً » . وقال في حديث آخر : « انى أخشى أن تكون هذه الترعة بسفوراً آخر " >

# نهضة التعليم

صموبة نشر التعليم نولى محمد على شئون مصر فى عصر ساد فيه الجهل بين أهلها ، وانحطت فيه مداركهم ، ودُرست دور العلم عندهم . وهذه نتيجة طبيعية لحمكم الماليك البيكوات الذين قبضوا على البلاد بيد من حديد مدة وضعوا فيها بين المصرى و بين نور العلم الحديث حجاباً كثيفاً لم يزده طول حكمهم الآجدة . والسبب فى ذلك يرجع الى ما فُطروا عليه من الجهالة وعدم ميلهم الى التعلم ، واعتزالهم العالم بأسره

فلما رأى محمد على ما عليه البلاد من التدهور أراد أن يصلح حال رعيته بالتعليم، فوجّه اليه شطراً عظيماً من عنايته. فاعترضه فى طريقه عدة عقبات، إذ كان الآباء يمتنعون عن ارسال أبشائهم الى دور العلم، مع تكفله بنفقات تعليمهم وإطعامهم وإلباسهم، وكان يحبب اليهم العلم والتعليم باعطائهم الرواتب الشهرية. ومن العجيب انه كان مع هذا يضطر غالباً الى أن يقود التلاميذ الى دور العلم بالسلاسل والأغلال، ومن هؤلاء أفراد نبغوا وساروا فيا بعد بالتعليم شوطاً بعيداً

أما المدارس التي أسسها محمد على فكانت على ثلاثة أنواع: ابتدائية وتجهيزية وخاصة فأنشأ خسين مدرسة ابتدائية في أمهات البلاد، وكان عدد من فيها من الطلبة على من أنها تصبح موضع نزاع بين الدول العظام ربما أفضى الى استيلاء أقواهن على مصر

المدارس الابتدائية احد عشر ألفاً تقريباً. وأسس مدرسة لتعليم نخبة أبناء الأمة سمّاها كلية الأمراء، كان يتعلم فيها أبناؤه وأبناء الأمراء، بلغ عدد تلاميذها نحو ٥٠٠ تلميذ

المدارس الخاصة أما مدارسه الخاصة فكانت عديدة . وأهمها وأعظمها فائدة للبلاد مدرسة الطب، التي قضت على عهد النمائم والسحر والرُّقَى وغيرها من أنواع الشغوَذَة التي كان يتطبُّب بها المصريون. والفضل في إنشاء هذه المدرسة راجع الى الله كتور «كاوت بك » أحد نجباء الفرنسيين الذين كانوا في خدمة الحكومة المصرية

أسست هذه المدرسة بأبي زعبل كطلب الدكتور المذكور سنة ١٧٤٢ه (١٨٢٧م) مدرسة الطب



للطب تكون تلاميذها من المصريين المخلصين ، الذين يغارون على بلادهم وبحبون تقدم وطنهم.

ويتوصل آلى ذلك بانشاء مستشفي

عمومى يتعلم فيبه مائة وخمسون



كاوت بك

شابًا بمن لهم إلمام تام بمعرفة اللغة العربية قراءة وكتابة ومبادئ الحساب، ويجب ان تدرس لهم اللغة الفرنسية وأنواع الطب بفروعه ولا سيما الجراحة ، وتكون مدة الدراسة بها أربع سنوات يُختبر التأميذ في آخركل سنة منها ،

فسر محمد على من المشروع وأمر بتأسيس المدرسة وجعلها تحت رياسة كلوت بك الطب البيطرى ﴿ وأسس محمد على مجوار هذه المدرسة مدرسة للطب البيطري ، وولى رياستها

المسيو « هامون » الفرنسى ، ومدرسة الهندسة بالخانقاه جعل رئيسها « لامبير بك » الهندسة والغنون وأخرى الموسيقى بالقلعة ، و بنى مدرسة لتعليم الفنون والصنائع، وأخرى لتعليم الألسن وقد قال عنها « على باشا مبارك » فى كتاب « الخطط » فى ترجمة رفاعه بك ناظرها مدرسة الألسن ما يأنى : — « عرض رفاعة بك على محمد على تأسيس مدرسة لتعليم اللغات الأوربية ينتفع بها الوطن ، ويستغنى بمن يتخرج فبها عن الدخيل ، فأجابه الى ذلك ، ووجه به الى مكانب القطر لينتخب التلاميذ لهذا الغرض، فأسس المدرسة ، وعند الامتحان امتُكن التلاميذ فى اللغة الفرنسية وغيرها من العلوم المدرسية فظهرت نجابتهم ، ثم أنشأ بها قاماً للترجمة تُرجم فيه كثير من الكتب الأوربية فى كل فرع من العلوم ، وكان بهذه المدرسة أيضاً قسم تجهيزى خاص، فنبغ فيها رجال بارعون فى انشاء اللغة العربية والعلوم ، غير أن هذه المدرسة قد الغيت فى عهد عباس باشا الأول »

ولم يفت محمد على أمر تحسين الزراعة العملية ، فأنشأ لها مدرسة ببلدة « نَـبَرُوه » النعلبم الزراعى من أعمال مديرية الغربية ، وأحضر اليها المعلمين وآلات الفلاحة من أوربا لتدريس هذا الفن علماً وعملاً . إلا أنّ جهل الأهالى وقف عقبة كو وداً أمام سيرها ، فاضطر محمد على الى نقلها الى شبرا الخيمة لتكون تحت رياسة « المسيو هامون » ، ولكن ذلك لم بجد نفعاً أيضاً ، وأخذت في الاضمحلال حتى أغلق بابها

ولم تقيف همة محمد على باشا عند إنشاء المدارس فى جميع انحاء القطر، بل أرسل البموث العلمية عدداً كبيراً من الشبان المصريين الى أعظم ممالك أوربا وخصوصاً فرنسا لتلق العلوم بها، حتى اذا ما عادوا الى مصر استغنى بهم عن استزادة عدد الأوربيين. فأرسل البعوث من المصريين ليتعلموا العلوم الغربية، وليستعينوا بآراء الفرنسيين وأفكارهم وطرق حياتهم على اصلاح شأن مصر. ومن الغريب أن آباء التلاميذ كانوا يندبون حظ أبنائهم الذين ساعدهم الحظ الأوفر باختيارهم للرحيل الى أوربا، واستعملوا كل الوسائط لحرمان أولادهم من ثمرة العلم. فلم يثن كل ذلك عزم محمد على، وأرسل فى عام ١٧٤٧ ه (١٨٧٦م) أربعين طالباً فتحت لهم مدرسة خاصة فى باريس عهد على على باريس عهد عام على باريس عهد على باريس عهد على عام ١٨٤٧ ه (١٨٧٦م)

أمر. ادارتها الى الاستاذ الشهير « المسيو جومار » ، فقام بها خير قيام ، واختار لها مدرسين اكفاء ، وخصص كل واحد من التلاميذ بدراسة فرع من العلوم خاص ليتقنه . وكان ممن تعلم بهذه المدرسة اسماعيل باشا الخديوى والأمير احمد والأمير مصطفى فاضل والأمير حليم باشا وشريف باشا ومراد باشا وعلى مبارك باشا (۱) ثم أرسل عام ١٧٤٨ ه ( ١٨٣٧ م ) اثنى عشر طالباً آخرين الى باريس ليتمموا علوم الطب ، ثم أرسل عام ١٧٤٨ ه ( ١٨٤٤ م)

مم ارسل عام ۱۷٤۸ ه ( ۱۸۳۷ م ) اننى عشر طالبا احرين الى باريس ليتمموا علوم الطب، ثم أرسل غيرهم حتى صار ما أرسله الى أور با الى عام ١٢٥٨ه (١٨٤٢م) ير بو على ١٢٠٠ طالباً ، اكثرهم الى فرنسا ، وقليل منهم الى انجلترة والمانيا (٢)

دیوان المعارف و کان دیوان المعارف فی ذلك العصر یدیره رجل کبیر الهمة خطا به خطوات واسعة ، وقد أشار الی ذلك « بیتون » المؤرخ الانجلیزی فی کتابه علی مصر اذ قال : « ان دیوان المعارف فی عصر محمد علی کان فی ید « أدهم بك » الذی قام بادارة شؤونه خیر قیام ، حتی کان أحسن دواوین الحکومة نظاماً »

ومع ما بذله محمد على في نشر العلوم كان كثيرون ممن زاروا البلاد المصرية من

نقص التعليم

<sup>(</sup>۱) وقد جاء فى كتاب المسيو « هامون » فى تاريخ مصر فى عهد محمد على نقلا عن تقرير المسيو « جومار » الى محمد على سنة ١٢٤٤ هـ ( ١٨٢٨ م ) ما يأتى : ---

الدول الدول المساسى واكثر لغات اوربا المستعملة فى السياسية ، وكان يدرس لهما قانون حقوق الدول والاقتصاد السياسى واكثر لغات اوربا المستعملة فى السياسية ، وتنقلا فى بلاد اوربا الوقوف على عادات أهلها، واختار اربعة للادارة العسكرية، وثلاثة للبحرية، وثلاثة العلوم الآلية ( الميخانيكية ): يتعلمون الهندسة العلمية ، ويتدربون فى المعامل ، ويتمرنون على الاشغال اليدوية ، وخص فرقة بفن المدفيية والاستحكامات ، وتفرغ مهم أيضاً عدد لدرس الكيمياء الصناعية ، وخاصة ما يتماق بالصباغة وعمل الزجاج وصناعة السكر ليكونوا مديرين الدهامل التي شيدت فى مصر ، وخص بعضهم بالصباغة وعمل الزجاج وصناعة السكر ليكونوا مديرين الدهامل التي شيدت فى مصر ، وخص بعضهم بالزراعة العملية والتاريخ الطبيعى والتعدين، وذلك للبحث عما عساه أن يوجد فى مصر من المعادن »

<sup>(</sup>٢) وقد أوردنا في الصفحة التالية صور بعض طلبة البعوث العلمية التي ارسابها محمد على باشا الى اوربا 4 وهم :

<sup>(</sup>١) وفاعة بك ( ناظر مدرسة الالسن ) (٢) مختار بك ( احد وزراء المعارف )

<sup>(</sup>٣) حسن بك (وزير بحرية) ﴿ ٤) مظهر بك (مهندسالقناطر الحيرية)

<sup>(</sup> ٥ ) مصطفی محرمجی ( مهندس ) ( ٦ ) محمد شافعی ( أحد نظار مدرسة الطب )

<sup>(</sup>٧) محمد على باشا الحكيم (طبيب وجراح) ( ٨ ) محمد السكرى ( مدرس بمدرسة الطب)



بعفه طلبة البعوث العلمية

الغربيين في أيامه متفقين على أن أكبر غلطة له أنهُ أراد أن يطفر بمصر طفرة في سبيل الرقى ، فكانت النتيجة ان ما تعلمه الأهالي لم 'يبن َ على أساس متين . ونحن اثره في البلاد لا يسعنا الأ أن نقول ان مساعى محمد على في تحسين حال التعليم في البلاد كانت من أنجِج أعماله في مصر ، اذ كان هو نفسه ممن يعتقد نفع التعليم الأوربي ، فأثر هذا الاعتقاد في كثير من الأهالي أصحاب النفوذ في البلاد، وكان أدخاله العلوم الحديثة في البلاد ونبوغ الذين تعلموها في مدارس أور با من المصريين من الدواعي التي أدت الى محوكثير من الاعتقادات القديمة في التعليم . ولا شكّ ان بعض الذين تعاموا في فرنسا نبغوا وبنوا ركناً عظيماً في تاريخ مصر الحديث ، فضلاً عن ان ما ترجمه هم وتلاميذهم من الكتب الى اللغة العربية وطُبعَ فى مطبعة بولاق التي أسسها محمد على أفاد العالم المصرى فائدةً خالدة الأثر

ومن أياديه على العلم أنهُ شجَّع العلماء الغربيين وخاصة الفرنسيين الذين أتوا الى مماضدة مصر ليدرسوا تاريخ الآثار المصرية . ونخص بالذكر من هؤلاء الأفاضل العالم الملماء الغربيين « شمبليون » الذي خص كل حياته بحل رموز هذه اللغة حتى اتبيح له ذلك في عام ١٢٣٦ ه (١٨٢١ م) بعد أن جاهد في سبيل ذلك جهاد الأبطال. ثم العالم « ابسيسوس » ، وقد وضع قاموساً لهذه اللغة ، ثم العالم « امبير » . وقد حل هؤلاء العلماء مشكلات عويصة في هذه اللغة، ومهَّدوا الطريق لمن جاءوا بعدهم واشتهروا في هذا الفن الى وقتنا هذا

### الجيش

نال محمد على ولاية مصر بفطنته وذكائه ، و باغتنام الفرص والتغلب على من نازعه. الحاجة الى الجيش وقد حصّل ذلك على كره من الباب العالى ، وإن استطاع أن يرضيه و يحافظ على مركزه سنين قلائل بما ناله من الفخار بعد قهره الحملة الانجايزية عام ١٣٢٢ ه ( ١٨٠٧ م ) وتغلبه على الماليك في جميع أنحاء القطر وقهر الوهابيين. ولكن بتعاقب

الأيام ظهر له جلياً أن رضى الباب العالى غير ثابت ، وان لا مندوحة له من تنظيم جيش قوى يعتمد عليه فى دفع كل عدو . لذلك وجه جل عنايته لإعداد جيش يحميه من تدخل الباب العالى فى الشوون المصرية ، ويقهر به كل مَنْ ناوأه . وقد عظم شأنه بهذا الجيش ، حتى قيل انه كان فى نهاية عظمته يريد أن يرث الدولة العثمانية

محمد على والجنود الالبانية

ولا يخفى ان قوته كانت فى أول أمره مستمدة من أبناء جلدته من المساكر الألبانية ، وهو لم يكن فى نظرهم ممتازاً عنهم الآ برتبته العسكرية . لذلك كان وجودهم حوله خطراً يتهدده فى كل لحظة ، كما كانت الجنود العثمانية أيام الماليك خطراً على من برسله الباب العالى من الولاة . فعمل على ابادتهم والاستعاضة عنهم بغيرهم : ممن هم أقل تمرداً وعصياناً

ولما رأى أنهُ لا يستطيع ابادتهم مرة واحدة اضطر الى مجاملتهم فى مبدأ الأمر. ورأى ان أهم أسباب ثورانهم وسلبهم ونهبهم فى البلاد راجع الى تأخير رواتبهم، فكبح جماحهم وجملهمطوع ارادته مدة بدفعه رواتبهم بحالة منتظمة، و بذله العطايالهم وفى شهر شعبان سنة ١٢٣٠ ه (اغسطس سنة ١٨١٥م) أراد أن ينظم جيشه على الطريقة الأوربية، وكان الجنود لا يألفون النظام ولاسيا الأوربي، فعارضوا فى ذلك أشد المعارضة، وكانت النتيجة ان شبت نار الثورة فى القاهرة، وتأمر الجند على الفتك به، ونه وا الأسواق واضطروه الى الاعتصام منهم بالقلعة، وقُتل فى تلك الفتنة كل منظمى الجيش. الآ أنه بحدقه ودهائه تمكن من اخضاع الضباط بالعطايا، وأظهر لم عدوله عن هذا المشروع، فمال الجند الى الخضوع

معارضتهم ف تنظيم الجيش

على ان كل هذا لم يُشْنِ عزم محمد على عن تنظيم الجيش كما أراد ، غير انهُ اتبع الحيطة والسياسة في ابراز فكرته وتنفيذ غرضه ، فأقصى الألبانيين عن القاهرة تدريجاً : فأرسل بعضهم الى بلاد العرب ، و بعضهم الى بلاد النو بة ، ومَنْ بقى فرَّقَهُ في معسكرات الأقاليم

اقصاؤهم عن القاهرة بعد ذلك أسس مدرسة لتعليم النظام الحربي في بلدة أسوان ، لتكون قريبة من انشاء مدرسة بلاد النوبة و بعيدة عن القاهرة ، وعهد بأمرها الى رجل من ضباط نابليون بونابرت حربية باسوان اسمه المسيو « سيف »

وُلد هذا الجندى العظيم في مدينة «ليون» من أعمال فرنيا عام ١٧٨٨م، وابتدأ أول طور في حياته بالخدمة البحرية ، وحارب الانجليز في موقعة « الطرف الأغر » ، ثم انضم الى جيش نابليون البرى وحارب فى عدة مواقع بقيادة نابليون . ولم يساعده الحظ في الالتحام بموقعة « وُوتَرلو » ، فترك فرنسا قاصداً مصر حيث نال الحظوة التامة عند محمد على بما قام بهِ من الخدم التي سنذكرها في موضعها . وقد اعتنق الدين الاسلامى ، وترقى فى الجيش المصرى حتى وصل الى أعلى رتبة فيهِ ، وكان 'يعرف بعد إِسلامهِ باسم سلمان باشا الفرنسي ( الفرنساوي )

سلمان باشا الفر نساوى

قام ذلك الرجل العالى الهمة بتنظيم هذا الجيش بأسوان مدة ثلاثة أعوام، أعدّ تنظيم الجيش فى أثنائها ضبّاطاً كثيرين ليقوموا بأمر الجيش الجديد . وكان معظمهم من شبان بأسوان الماليك وصغار ضباط الألبانيين والأثراك، أما العساكر الذين تألف منهم الجيش

الجديد فكانوا في أول الأمر من أسرى حروب السودان، غير أن كثرة الوَ فَيَات بينهم لعدم ملائمة الجو اضطرت محمد على الى العدول عن التجنيد منهم ، وابتدأ يجنّد تجنيد الفلاحين الجيش من فلاحي مصر . وقد كان هؤلاء يأبون الانتظام في سلك الجندية كل والسودان الاباء، و بذلوا في ذلك كل طاقتهم، فكان الآباء يشوِّهون خَلْق أبنائهم : إِمَّا بقطم الأصابع، أو بفقء العين، أو بنزع الثنايا، وكثير منهم هر بوا الى بلاد سورية. فلم يتن كل ذلك عزم محمد على ، ونجح أخيراً في تجنيد عدد عظيم منهم ، صار فيما بعد على جانب عظيم من النظام وكمال العُدّة ، حتى أنهُ في عام ١٧٣٨ ه (١٨٢٣ م) عند ما ثار الألبانيون لمّا علموا بحرق اسماعيل باشا ابن محمد على في قرية شندى دخل « سيف » القاهرة يقود ٢٥,٠٠٠ من الجنود المدرّبين على النظام الجديد ، ليحموا الباشا من شرّ هذه الطائفة الطاغية ، ويثبتوا قدمه ويوطدوا سلطانه . فأنعم على هذا

البطل الفرنسي برتبة الكولونيل ( بك ) مكافأة له على ما قام به ، ثم رفع راتبه الى • ١٥٦٠٠ جنيه في السنة . ومن هذا الوقت أصبح لمحمد على جيش يركن اليهِ ، وكان معظمه من السودان والفلاحين

والمدنمة

المشاة والغرسان ثم أسس مدرسة للعساكر المشاة في « الخانقاة » . أما الفرسان فاتخذ لهم قصر مراد بك على الضفة اليسرى من النيل ، وعهد بأمر تعليمهم الى أحد رجال نابليون ، وهو المسيو « فَران » . ولم يَفُتُهُ أمر تعليم فرقة خاصة للمدفعية لما يعلمه من الأعمال الجليلة التي تقوم بها هذه الفرقة في حومة الوغي ، اذ كانت ذكري حروب الفرنسيس في موقعة أنبابة لا تزال جديدة في ذهنه ، وقد أبلت فيها المدفعية الفرنسية بلا عسناً ، فناط بالكولونيل « سيجيرو » الاسباني تأسيس مدرسة المدفعية ، فنظمها وقام بأمرها خير قيام ، فرفع مقامه محمد على ، ومنحه رتبة بك

> دار الصناعة بالقلمة

ولم يترك محمد على باباً الله طرقه رغبة في تقوية جيشه الذي تتوقف عليهِ قوته وعظمته ، فحوَّل جزًّا عظيماً من قلمة الجبل الى دار صناعة ، حيث كان يشتغل فبها مئات من المصريين في صب المدافع وصنع معدات الجنود والذخيرة ، وكلما يلزمهم. وكان يشرف على هؤلاء عمال مهرة أحضرهم محمد على من أوربا لهذا الغرض. وقد تمكن بكل هذه المعدات من اعداد جيش من أعظم جيوش العالم في ذلك العصر ولم يتبع في تأليف الجيش الطريقة التي كان يتبعها في أعماله الأخرى: أي السرعة، بل كانت زياداته تدريجية . ففي عام ١٢٣٨ ه (١٨٢٣ م) كان عدد الجيش الجديد • ۲۵٬۰۰۰ جندی ، وفی عام ۱۲٤۱ ه (۱۸۲٦ م) عند ما أشعل اليونان نيران حرب استقلالهم يلغ ٥٠٠٠، ٥ وفي عام ١٧٤٨ ه ( ١٨٣٧ م ) بلغ ٥٠٠٠، ١٥٠ من الجنود النظامية يستعملون ١٠٠ مدفع من مدافع الميدان. وقال كاوت بك في كتابه على مصر عند كلامه على الجيش ان عدد الجنود المصرية عظم في عصر محمد على حتى بلغ ٠٠٠و٢٧٦ : منهم ١٣٠,٠٠٠ من الجنود المنتظمة، و ١٠٠٠و٤ مر · المرتزقة (الباشبزق) ، و ٠٠٠٠٠ بجرى ، والباقي من المندسين وغيرهم

زيادة الجيش تدريجاً

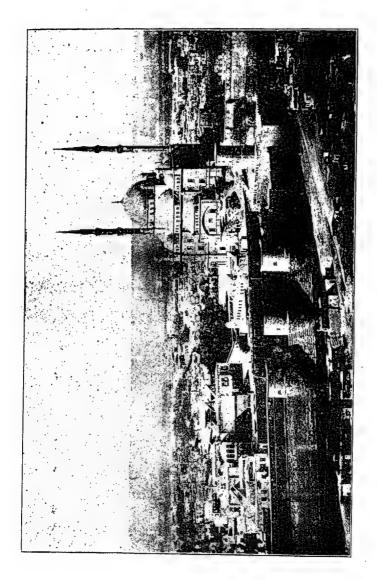

القام )

#### البحرية

أول أسطول أفراً محمد على كان أيام حربه مع الوهابيين ، وكان الغرض منه نقل العساكر من السواحل المصرية الى بلاد العرب . وقد أفاده فيا بعد ، إذ كان بحافظ به على السفن التجارية الذاهبة الى الشرق من لصوص البحر ، وعلى مر الأيام رأى ضرورة بقاء أسطول فى البحر الأبيض لحماية السفن التجارية من الصوص اليونان وقبل نشوب حرب اليونان اشترى بعض السفن من البندقية ومرسيليا ، وصنع بعضها الآخر هناك على حسابه . إلا أن معظم أسطوله حُطم فى هذه الحرب فى واقعة « نوار بن » كما سيأتى بعد فى موضعه

دار ولما علم محمد على ما الأسطول من الفائدة بعد هذه الواقعة أسس في عام ١٩٤٥ه الصناعة البحرية ( ١٨٢٩ م ) دار صناعة بحرية بالاسكندرية ، و بنى فيها مصانع خاصة لفتل الحبال وصناعة الحديد وعمل الصوارى والقلوع وكل ما يلزم للسفن، وأنشأ فيها أيضاً مدرسة بحرية أعدها لغرين عدد من الشبان المصريين على العلوم والمعارف اللازمة لضباط البحرية. وكان المنوط به إنشاء هذه السفن المهندس البحرى «دىسريزى» أما ادارة المدرسة فكانت في يد المسيو « بيسون » ، وقد ترقى بعدُ الى رتبة أمير البحر للأسطول المصرى . ورقى هذان الرجلان العارة البحرية الى درجة جعلتهما في صف سلمان باشا منظم الجيش البرى

مقدار الاسطول وقد بلغ عدد المراكب الحربية في عام ١٧٤٨ه ( ١٨٣٧م ) ثلاثين قطعة تحمل مقدار الاسطول ، ١٢٥٠٠ مدفعاً ، وفيها من العساكر البحرية من لا يقل عن ١٢٠٠٠ جندى البعث البحري وأرسل جملة من التلاميذ لتلقى الفنون البحرية العملية على سطح المراكب الانجليزية

ولم يفته أمر تحصين الشواطئ ، فأنشأ الحصون ( الاستحكامات ) اللازمة لحفظ السواحل ، مخافة الإغارة على البلاد كما حصل في عام ١٢٢٢ هـ (١٨٠٧م) ، فأحضر تحصين لذلك مهندسين حربين من الأجانب ، وكلفهم اختيار المواقع المهمة من جميع السواحل

السواحل المصرية ، وأنشأ بها المعاقل ، ونصب بها المدافع اللازمة والعساكر الكافية . فتضاعفت بذلك قوة مصر ، وعظم شأنها ، كما يدل على ذلك حرو به التي سنذكرها

## ميزانية الحكومة

قد رأينا المشروعات العظيمة التي قام بها محمد على : من اصلاح الزراعة ، وتنمية كثرة المشروعات الصناعة ، ونشر التعليم وترقيته ، وتنظيم الجيش وانشاء البحرية . ويجدر بنا الآن أن ننظر كيف كان يتسنى له جمع المال اللازم لكل هذه المشروعات وتوزيعه عليها . على ان الوقوف على ذلك باليقين ليس بالأمر الهيّن ، لأن دفاتر المالية فى ذلك العهد لم يكن يُعتمد عليها ، ولأن الحكومة المصرية لم تُنشر لها ميزانية سنوية الا بعد عهد محمد على . الا أن بعض الأوربيين الذين كانوا بمصر فى ذلك العهد وعُنُوا بهذه الشوّون قدّروا ذلك بوجه تقريبي يساعدنا على تفهُم الوارد والمنصرف . وقد كانت المهزانية فى أول أمرها صغيرة بالطبع ، لصغر الجيش وعدم اتساع نطاق المشروعات ، وقد قدّر الدخل لعام ١٩٣٦ه ( ١٨٢١ م ) بميلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠ بالمبزانية كي المنافية كما يأتى: و ١٨٣١ م ) المتافق المنزلية كما يأتى: و ١٨٣١ م ) بأقل من ذلك بيسير . أما في عام ١٩٤٩ ه (١٨٣٣ م) فكان تقدير المبزانية كما يأتى: و ١٨٣٠ م )

الايراد جنيم المنصرف جنيمه الايراد بروه المنصرف ١٩٠٠،٠٠٠ المجيش منه: ١٩٠٠،٠٠٠ المجيش منه: ١٩٠٠،٠٠٠ المجيش هنه: ٤٠٠،٠٠٠ المبرانية الصغيرة » دوه ١٩٠٠،٠٠ المكوس على الحبوب المكوس على الحبوب المكوس على الحبوب الرسوم الجركية

٣٥٠,٠٠٠ ضريبة الرءوس (الفِرضة )

ثم نمت بعد ذلك الميزانيسة ، حتى قُدّر الدخل فى سنة ١٢٥٣ — ٥٥ هـ ( ١٨٣٨ م ). بنحو ٤,٥٠٠,٠٠٠ والمصروف بنحو ٢,٥٠٠,٠٠٠ جنيه

## ٥ - ﴿ حرب اليونان ﴾

بعد سقوط نابليون بونابرت أبرم تحالف متين بين الروسيا وبروسيا والنمسا تأثير الثورة الفر نسية (الحلف المقدس) كان الغرض منه المحافظة على عروش الماوك في أوربا ومقاومة كل ثورة في أوريا عليهم بحد السيف. غير أن هذه المحالفة لم تُسكن تيار مبادئ الثورة الفرنسية: ذلك التيار الذي لم يكد يعم فرنسا حتى فاض على جميع بقاع أوربا. ففي سنتي ١٢٣٥ و ١٢٣٦ ه (١٨٢٠ و ١٨٢١ م) شبت ثورات في جنوبي ايطاليا واسبانيا وبلاد اليونان على أن الثورة في بلاد اليونان كان الغرض منها اعلان الحرب على الترك لنيل استقلال داخلي ، فكارز قيصر الروس بمقتضى ذلك التحالف المتين مضطراً الى

محاربة اليونان، مع أن السياسة الروسية كانت من زمن بعيد ترمى الى مساعدة اليونان وكلُّ المسيحيين في شبه جزيرة البلقان على الدولة العثمانية . أما فرنسا وانجلترة فلم ترَّ حكومتاهما مؤازرة اليونان بالرغم من ميل الأهالى فيهما اليها، وذلك لعدم اضعاف الترك امام الروس. فكانت النتيجة ان اليونان لم تساعدها إحدى هذه الدول رسمياً ، إلا بأفراد تطوعوا من تلقاء أنفسهم

وكانت الدولة العليــة في هذا الوقت في منتهى الضعف والانحلال، اذ كان الدولة المثمانية على باشا والى يانينة قد أنهك قواها كما سبق ذكره. هذا الى ان السلطان محموداً انثاني لما رأى ما عليهِ جيشهُ من سوء النظام والاختلال اجتهد في اصلاحه وتنظيمه على الطرق الحديثة الغربيـة ، فثار الجنود بهِ وتألبوا ، وأبوا ادخال النظام الجديد ( كما حصل في عام ١٧٣٠ ه ( ١٨١٥ م ) لمحمد على حينما أراد اصلاح جيشه ) ؛ فاحتال على قتل العساكر الانكشارية ، رأس كل فتنة وسبب كل نكبة نُكبت بها الدولة ، فتم له ذلك عَام ١٧٤١ هـ ( ١٨٢٦ م ) . فكان قضاؤه عليهم وقت ان كانت الدولة في حاجة الى جندى واحد ، و بذلك أصبح بلا جيش تقريباً ولما شبت نار الثورة اليونانية ، وتفاقم خطبها ، وكادت تنتهي باستقلال اليونان

خروج اليونان على النزك

موقف الدول الاوربية

حالة

بدون مساعدة الدول الأخرى لها، رأى السلطان محمود الثانى أن يستنجد بمحمد على على قمع الفتنة في البلاد اليونانية

فنى عام ١٢٣٩ هـ (١٨٢٣ م) عيَّن الباب العالى محمد على والياً على جزيرة اقريطش، نوليته فوق ولايته لمصر، وأصدر اليهِ الأوامر باخماد الثورة هناك، فأرسل ابنه ابرهيم باشا، على انريطش فهَزَم الثوَّار فى صيف ذلك العام

وفى سلخ هذا العام ( ١٨٧٤ م ) جعله السلطان والياً على بلاد المورة لإخضاعها . توليته على المورة لجهز لذلك جيشاً مؤلفاً من ١٨٠٠ م مقاتل بامرة ابرهيم باشا ، وأقلع الجيش من ميناء الاسكندرية فى ذى القعدة سنة ١٢٣٩ ه ( يوليه ١٨٢٤ م ) . فالتقى الاسطول التركى الذى كان بقيادة خسرو باشا بالعارة البحرية المصرية فى جزيرة رودس ، الاً



أبراهيم باشا

خروج ابراهيم أن فوز القائد « بياوليس > اليوناني أجبر العارتين على الانزواء في جزيرة اقريطش البها عدة شهور . ثم تحيَّن ابرهيم باشا الفرص وأفلت من المدمرات اليونانية ، ونزل في «مُودِن» بالقرب من « نَوَارِبن» ، في شعبان سنة ١٧٤٠ ه ( فبراير ١٨٢٥ م ) . اخضاع المورة و بعد أشهر قلائل أخضع كل بلاد المورة ، واستولى على أمهات المدن فيها الآ « نو بليا » . وكان أهم وقائع هذه الحرب الاستيلاء على « نريبولِتزا » ، اذ فتحها ابرهيم باشا عنوة بعد جهاد عظيم

غزو شمالى

اليو نان

حصار

مسولونجي

اسرى اليونان وفى أثناء ذلك قامت نار الثورة فى بلاد المورة ثانية ، فرجع ابراهيم باشا لاطفائها . الآ أنه عامل الأسرى اليونان بالقسوة ، وأرسل ما يقرب من ٥٠٠٠ أسير الى مصر بيعوا بها (على ما قيل) بيع الرقيق

فتح أثينا وكان رشيد باشا أثناء تلك الفترة بحاصر « أثينا » ، وفتحها عنوة بعد المقاومة الشديدة . ثم وجّه السلطان محمود الثانى ومحمد على جل جهدهما الى تدمير الاسطول اليونانى الراسى عند « هيدرا » ، وكان لا يزال قوياً

استياء ولما علمت الأمة الانجليزية والأمة الفرنسية بما فعله ابراهيم باشا في بلاد المورة: انجلترة ونرنسا من تخريب البلاد واستعباد نسائها وأطفالها ، حنقتا عليهِ . وانتهزت الروسيا هذه الفرصة فبدأت تفاوضهما في أمر التدخل ، فعُقد لذلك مؤتمر في لندن في ٢٩ ذي القعدة

<sup>\*</sup> على الشاطئ الغربي من شبه جزيرة مورة

سنة ١٢٤١ هـ ( يوليه سنة ١٨٢٦ م ) قرّر ارسال عمارة بحرية من قبِلَ الدول الثلاث ، مؤنمر اندن تكون القيادة العامة فيهما للقائد الانجابزي (كُـدْرِ نْجتون )

وكانت انجلترة وفرنسا لا تزالان تحذّران ازدياد النفوذ الروسى فى شبه جزيرة البلقان، فأمرت الحكومة الانجليزية القائد «كُدْرِنجتون» بأن يتجنب محاربة النرك ما أمكنه ذلك، وان يعمل طاقته لإبرام اتفاق أساسه أن يمنح الخليفة اليونان استقلالاً داخلياً مع بقائها جزءا من أملاك الدولة العثمانية

مدد جدید الاسطول المصری وفى أثنا، هذه المفاوضات أرسل محمد على عمارة بحرية لتساعد العمارة التي كانت في المياه التركية على تحطيم الأسطول اليوناني الذي كان يتوقف عليه مصير الحرب. وعند ما وصلت هذه العمارة الى المياه التركية كان القائد «كدر نجتون > قد تمكن من إبرام هدنة مع ابراهيم باشا في مصلحة اليونان ، وفي أثنائها كانت المفاوضات دائرة بين السلطان و بينه للنظر في منح اليونان استقلالاً داخلياً كما قدمنا ، فلم يتعرض كدر نجتون لدخول العمارة التركية المصرية في خليج « نوارين »

عمل اساطيل الحلفاء وفى اليوم التالى أخبر ابراهيم باشا القائد «كدرنجتون» ان أحد زعماء اليونان (كوكرين) ومن تبعه من مواطنيه يهاجمون « بَتْراس » ، وانه مضطر الى الذهاب الى تخليصها من أيديهم ، فلم يقبل «كدرنجتون » مبارحته خليج نوارين . الآ أنه تمكن من الافلات ببعض سفنه ، وحاولت بقية العمارة اتباعه ، فلم يمكنها ، واضطرت الى الانزواء فى الخليج

عند ذلك أصدر كدرنجتون أوامره الى أسطول المتحالفين بالدخول فى خليج ابتداء المناوشات نوارين ، وأن ترسو سفنه على مقربة من العارة التركية المصرية ، فأراد الترك أن البحرية يمنعوه من الدخول فلم يفلحوا ، فلما دخلت أساطيل المتحالفين وجدت الأسطول التركى المصرى مصفوفاً داخل الميناء على شكل نصف دائرة يرتكز أحد طرفيها على قلعة البلد والآخر على قلعة جزيرة «سفاكتيرى» عند مدخل الميناء، وكان يحمل ما لا يقل عن ١٩٠٠٠٠ جندى و ٢٠٨٢ مدفعاً تقريباً

واقعة نوارين ولما رست الأساطيل المحالفة في المينا، اقتر بت احدى الحرّاقات التركية من احدى البوارج الانجايزية ، فأرسلت هذه لها زورقاً يأمرها بالابتعاد ، فكان الجواب ان صوّبت على الزورق ناراً حامية أتت على كل من فيه . فانتشب حينشذ القتال ، وتكاثف الدخان حق أصبح من الصعب الوقوف على ما حصل الا أن «محرم بك» قائد الأسطول المصرى أخبر كدرنجتون أنه لا يريد القتال ، فأخلى له السببل . لكنه عدل عن فكره الأول وصوّب مدافعه على السفينة الانجليزية « آسيا » ، فاستونف عدم الاسطول القتال ، ولم يمث طويلاً حتى دمرت سفينته ، وظالت الحرب مشتعلة مدة ثلاث المصرى المعرى النتيجة عن تدمير معظم العارة المصرية التركية

وتقول الحكومة الانجايزية انها لم تكن تقصد الحرب، وانها عادت باللائمة على موقف انجلترة كدرنجتون، اذ كان غرضها الوحيد من هذه المظاهرة البحرية اجبار الدولة العلمية على منح اليونان استقلالاً داخلياً وإيقاف القتال بأى حال

أما ابراهيم باشا فلم يكن حاضراً تلك النكبة بل كان في بلاد المورة بهدى الأحوال بها ، وقد أصبحت كلها في قبضته . فلما سمع بهذا الخبر أبرق وأرعد ، فلم يُجدو ذلك نفعاً . ولما ثاب الى رشده اختار خطة الدفاع ، فكان حاله في بلاد المورة كحال نابليون بونابرت في مصر بعد موقعة بوقير البحرية ، اذ انقطعت بينه و بين أبيه طرق المواصلات ولم تكن موقعة « نوار بن » هذه كافية لاستقلال اليونان ، ولذلك أصبح من المحتم على الحلفاء التدخل في أمرها . الآ أنه ظهر لا نجلترا وفرنسا ان كل تدخل من قبلهما يخفض من شأن الدولة العلية و بزيد النفوذ الروسي ، فاقترح « بالمرستون ، وزير خارجية انجلترا في ذلك الوقت أن يحتل بلاد المورة ستة آلاف من الجنود وزير خارجية ومثلها من الفرنسيين ، حتى يمنح الباب العالى تلك البلاد استقلالها الداخلي . فأبي البرلمان الانجليزي ذلك ، فقامت فرنسا بالأمر وحدها وأرسلت ، ١٨٥٠ م )

وعند ذلك ظهر ﴿ كدرنجتون ﴾ في المياه المصرية عنــــــ الاسكندرية ، وأرجع

فرنسا تحتل المورة بعض السفن التي كانت ذاهبة لمساعدة ابراهيم، ثم ارسل الى محمد على باشا انذاراً الانجلبز نهائياً بتخريب الاسكندرية اذا لم يسرع باستدعاء ابراهيم واخلاء المورة. وبمساعى بمددون محمد على المستر « بَرْ كر » السفير الانجليزى في مصر ثم الاتفاق مع محمد على على اخلاء بلاد المورة بشروط أهمها: —

« أن يطلق محمد على سراح الأسرى اليونانيين الذين بيعوا فى مصر، وأن تتخلى شروط جلاء الجيوش المصرية عن « المورة » فى أقرب وقت بحيث ينقلهم محمد على على سفنه ، الجيوش المصرية وأن يخفر الأسطول الانجليزى السفن المصرية فى ذهابها وايابها ، وأن يتعهد «كدرنجتون » بارجاع أسرى المصريين وسفنهم التى أخذت منهم أثناء الحوب »

ويقال أن محمد على وافق على هذه الشروط بدون معارضة كبيرة ، خصوصاً لِما ارتياب مجهد على وصله من الأخبار أن الباب العالى أراد أن يقبض على جنوده ، اذ أصدر الأوامر من الدولة الى قائد الأسطول التركى أن يدعو الجنود المصرية الى النزول فى سفنه بدعوى أنهُ يريد نقلهم الى الاسكندرية (وهو مأمور سرًّا أن يرسلهم الى الدردنيل) . والسبب فى نصب هذه الأحبولة التى فطن لها ابراهيم باشا وتجنبها أن الباب العالى هاله نجاح محمد على فى « المورة » برَّا ، فخشى بأسه وخاف على ملكه

فأخلى ابراهيم باشا بلاد « المورة » في ربيع الأول سنة ١٧٤٤ ه ( أكتوبر اخلاء المورة سنة ١٨٢٨ م ) . ولما كان السلطان محمود الثانى لا يزال مصمماً على رفض تحرير بلاد اليونان أعلنت عليه الروسيا الحرب سنة ١٧٤٥ ه ( ١٨٢٩ م ) وهزمت جيوشه في عدة مواقع فاصلة . فلما رأى السلطان ذلك اضطر الى إبرام معاهدة « أدر نة > في السنة نفسها ، وكان من أهم شروطها تحرير بلاد اليونان واستقلالها استقلالاً تاماً معاهدة ادرنة

# 7 - ﴿ حرب الشام ﴾

بعد أن وضعت حرب اليونان أوزارها ، ورجعت الجنود المصرية الى بلادها ، طلب اسباب الحرب محمد على من الباب العالى أن يوليه على عكاء علاوة على ولاية مصر مكافأة له على

١٠ عدم مكافأة مساعدته فى هذه الحرب ، كما وعده بذلك من قبل ، فرفض طلبه . فلما أعلنت عمد على الروسيا الحرب على الدولة فى عام ١٧٤٥ه ( ١٨٢٩م ) لم يهتم محمد على باجابة طاب السلطان أن يمد الدولة بجيش مؤلف من ٢٠٠٠٠ مقاتل و بعمارته البحرية ، اذ رأى أن لا فائدة تعود عليه وعلى بلاده من افناء ثرونها ورجالها فى مساعدة دولة تضن مكافأته على جليل خدماته

ضعف ولاحظ مجمد على حينشذ ان الأحوال ملائمة لأن ينال بحد السيف ما مناه به الدولة الباب العالى ، وان هذه أحسن فرصة لديه : اذ كانت الدولة في هذه الفترة في منتهى الضعف والانحلال ، لتشتيت السلطان محمود شمل العساكر الانكشارية وفتكه بهم جملة في عام ١٧٤١ ه (١٨٧٦م) على يد حسين باشاكا قد منا ، ولتضعضع الجيوش التركية لما حل بها من الانهزام الأخير على يد الروس في حرب عام ١٨٧٩م ولم يكن أمام محمد على اذ ذاك معارض من دول أور با العظام ، اذ كان كل منها مشتغلاً بما في بلاده من الاضطراب والفتن : فكانت فرنسا منهمكة في إطفاء نار و ثورة بوليه سنة ١٨٨٠ » وانجلترا مغاولة اليدين من جرًاء الاضطرابات التي قامت من أجل قانون الاصلاح ، وكانت الثورة مشتعلة في بلجيكا واسبانيا والبرتغال . أما الروسيا فكانت مشغولة أيضاً باخضاع ثورة « بولندة »

٣. خسرو باشا ومما ساعد فى فساد العلائق بين محمد على والدولة ان خسرو باشا كان حينشني اكبر رجال الدولة نفوذاً، اذ كان هو المدبر للخليفة وقطب السياسة فى القصر السلطانى، ولا يخفى ما فى صدره من الحقد والبغضاء لمحمد على من يوم خلعه عن ولاية بالديار المصرية عام ١٢١٨ ه (١٨٠٣ م) كما سبق آنفاً. فصار همه الوحيد طول حياته ايغار صدر الخليفة على محمد على والعمل على ثل عرشه. وكان له فى ذلك غرضان: الأول أن ينتقم لنفسه منه ، والثانى أن يحظى هو بولاية مصر. ولذلك لما نُصب خسرو أمير البحر للعارة التركية فى حرب اليونان لم يساعد ابراهيم باشا تمام المساعدة، بل عمل جهده على إفناء الجيش المصرى بعد الحرب بالمكيدة التى لم تفاح، كما ذكرنا بل عمل جهده على إفناء الجيش المصرى بعد الحرب بالمكيدة التى لم تفاح، كما ذكرنا بل عمل جهده على إفناء الجيش المصرى بعد الحرب بالمكيدة التى لم تفاح، كما ذكرنا بساعد المحرب بالمكيدة التى لم تفاح، كما ذكرنا بساعد الحرب بالمكيدة التى لم تفاح، كما ذكرنا بساعد الحرب بالمكيدة التى لم تفاح، كما ذكرنا بساعد الحرب بالمكيدة التى لم تفاح، كما ذكرنا بساعد العرب بالمكيدة التى لم تفاح، كما ذكرنا بساعد الحرب بالمكيدة التى لم تفاح، كما ذكرنا بساعد المحرب بالمكيدة التى لم تفاح، كما ذكرنا بساعد الحرب بالمكيدة التى لم تفاح، كما ذكرنا بساعد المحرب بساعد الحرب بالمكيدة التى لم تفاح، كما ذكرنا بساعد المحرب بالمكيدة التى لم تفاح، كما ذكرنا بساعد المحرب بساعد المحرب بساعد الحرب بالمكيدة التى لم تفاح، كما ذكرنا بساعد المحرب بساعد بساعد المحرب بساعد ب

وكانت حالة الفلاح المصرى في هذه الفترة غاية في الشقاء والبوئس، إذ أثقل ٤ . النزاع عاتقه محمد على بالضرائب و بتسخيره في حفر الترع وتجنيده تجنيداً اجبارياً. وقد مع والى عكاء أَرَّرت هذه الموامل فيهِ تأثيراً سيئاً ، فكان بهلك من المصريين الآلاف في حفر الترع وتحت تعذيب محصّلي الضرائب. ولما ضاقت الحال واشتد الكرب بالناس هاجر خلق كثير من سكان الوجه البحرى الى بلاد الشآم هرباً من مظالم الحكام. ورجا محمد على من « عبد الله الجزار » والى عكاء ارجاع كل من هاجر الى مصر ثانية ، فحرضهُ خسرو باشا على ألاّ يجيب طلبه . ولما لم تجدِّ مساعى محمد على عند والى · عكاء هدّده باعلان الحرب عليهِ . وزيادة على ما سبق كان عبد الله الجزار قد شجع المصريين على نقل حاصلات الوجه القبلي بطريق صحراء سورية بدلاً من تصديرها عن طريق الاسكندرية ، فكان ذلك مضراً بمصالح محمد على

> عند ذلك لجأ عبد الله الجزار الى الباب العالى ليوقف محمد على عند حدوده ، وأن لا يتدخل في شوءُون ولاية عكاء . فأرسل الباب العالى الى محمد على بأن المصريين ليسوا عبيده ، بل هم أحرار يسكنون أنّى شاءوا ، وفي أي جزء من أجزاء الدولة أرادوا

٥ . تدخل محمد على في الجزائر

وفي هذه الآونة جرت مفاوضات بين رئيس الوزارة الفرنسية ومحمد على بشأن غزو بلاد الجزائر بأسطول فرنسی مصری ، فاقترح محمد علی علی فرنسا أن نسلمه أسطولها ليكون بقيادته و يتعهد هو باخضاع «داى» الجزائر ، فلم تقبل فرنسا ذلك . وخاف أيضاً مجمد على من أن تفتح فرنسا الجزائر، فتمتد الفتوح الفرنسية شرقاً وتكون خطراً على مصر . هذا الى أن ولنجتون الانجليزي أعلنهُ أن أي تدخل منهُ في أمر بلاد الجزائر يكون مدعاة الى خلعه . ولما علم الباب العالى بذلك حضَّ محمد على أيضاً على عدم التدخل في هذا الأمر ، وهدده بأخلع ، ثم عَلِمَ محمد على بعد ذلك أن السلطان على وشك أن بخلعه لما سبق، فأعلن الحرب عليهِ خوفًا على ضياع ملكه ابتدأ محمد على في اعداد الحملة لذلك في أواخر سنة ١٢٤٦ هـ، الآ أنها تأخرت اعداد الحملة

الى جمادي الأولى سنة ١٧٤٧ هـ ( نوفمبر ١٨٣١ م ) لتفشى الهيضة ( الكارا ) في مصر وفتكها بالناس فتكاً ذريعاً

فسار الجيش البرى من الطريق القديم مجتازاً الصحراء الى العريش، وكان عدده يتراوح بين الثلاثين والأربعين ألف مقاتل. وكان مؤلفاً من ست فرق من المشاة وأربع من الخيالة وقوة كافية من المدفعية . أما الأسطول فانهُ كان يحمل المدافع الضخمة والذخيرة ويقل ابراهيم باشا وأركان حربه ، وبينهم البطل العظيم « سلمان باشا الفرنسي »

زحف الجيش البرى في أوائل شهر نوفمبر، فلستولى على غزة ويافا بدون أدنى مقاومة . وفي هذا الميناء اجتمع الجيش بالأسطول ، ثم تولى ابراهيم باشا قيادة الجيش وزحف على عكاء، حيث اجتمعت جموع عبد الله الجزار. وكان غرض هذا أن يقهر ابرهيم ويرده على عقبيه كما فعل ذلك من قبل «احمد باشا الجزار » مع نابليون ، ولكن فاتهُ أن احمد باشا الجزار كان يساعده أسطول السير سدني سمث من جهة البحر . ومع عظم حيش ابراهيم وحسن استعداده قد دافع عبد الله الجزار عن المدينة دفاعاً شديداً مدة ستة أشهر حاول في خلالها عمان باشا والى حلب أن يُخاص حامية عكاء، الآ أن ابراهيم باشا داهمهُ في الطريق وهزمهُ هزيمة منكرة. وبعد ذلك سقطت عكاء في يده في ذي الحجة سنة ١٧٤٧ هـ (مايو ١٨٣٧ م)، وأُ سر عبد الله الجزار ومَنْ معهُ وأرنساوا الى الاسكندرية

فذج عكاء

وفي أثناء حصار عكاء أصدر الباب العالى أمراً في أول ذي الحجة سنة ١٧٤٧ ه ( ٢ مايو سنة ١٨٣٢م ) يقضى بعزل محمد على عن الديار المصرية وجزيرة اقريطش (كريد) ، وتولية حسين باشا (مبيد الانكشارية ) عليها ، وتسليمه قيادة الجيش الذي سيَّره على محمد على . الآ ان ذلك كان على غير رغبة خسرو باشا اذ كان غرضه خيانة خسرو من عزل محمد على أن يكون هو خلفه . على أنه قد نظّم الجيش على الطريقة الغربية عدة سنوات ليكون هو القائد له في ساحة القتال ، وبذل جل طاقته ليحصل على

ء; ل محمد على

قصده ، فلم يصغ له الباب العالى . فلما خابت كل أمانيه عزم على أن يعرقل مساعى حسين باشا و يفسد عليه كل خططه ، وساعده على ذلك أنه كان وزيراً للحربية فى هذه الآونة . فلما اجتمعت الجيوش فى «أذَنَة» (أطنَة) ، وكان عددهم ٠٠٠٠٥ أبوا الاذعان لأوامر حسين باشا (بتحريض من خسرو) ونبذواكل نظام أراده

و بعد سقوط عكاء سار ابراهيم باشا بجيشه الى « دمشق » ، فسلّمت اليهِ بدون فتح دمشق مقاومة ، وكان ذلك في ١٦ المحرم سنة ١٢٤٨ ه ( ١٥ يونيه سنة ١٨٣٧ م )

ثم زحف على « حمص » حيث التقى بمحمد باشا والى طراباس يقود نحواً من وحمى مروق مقاتل ( وكانوا مقدمة الجيش التركى) ، وذلك فى ٩ صفر سنة ١٧٤٨ ه ( ٨ يوليه سنة ١٨٤٣م ) فلم ينتظر محمد باشا لسوء تدبيره تلاحق الجيش التركى الذى يقوده حسين باشا شمالى هذه النقطة بنحو ٥٠ ميلاً ، بل هاجم جيش ابراهيم ، فهز، أبراهيم شرّ هزيمة وأخذ منه كل ما لديه من الذخيرة والميرة وألنى أسير وستة وثلاثين مدفعا . وبذلك أصبحت جلّ بلاد الشام فى يد ابراهيم . ولما علمت القبائل مساعدة القبائل المجاورة بانتصارات ابراهيم باشا أرسلت اليه وفود المهنشين ، ووعدته بالمساعدة لابراهيم

أما حسين باشا فانهُ كأن قاصداً حلب، فلما علم أهل البلدة بهزيمة الجيش العثمانى فتح حلب أغلقوا أبوابها فى وجهه، فاضطر الى التقهقر الى اسكندرونة حيث يرسو الأسطول العثمانى . أما ابراهيم باشا فانهُ دخل حلب بدون عناء ولا مقاومة فى ١٨ صفر (١٧ يوليه) ثم اقتفى أثر الجيش التركى، فوجده محتمياً فى مضيق « بيلان »

( بين حلب والاسكندرونة ) ، فهاجمه وشتت شمله . وذلك فى أول ربيع الأول واقعة بيلان ( ٢٩ يوليه ) . وكانت نتيجـة هذه الهزيمة أن غادر الأسطول العثماني الاسكندرونة

وفى الحال أرسل ابراهيم باشا ابن أخيهِ عباساً ليحتل بلدة أذَنة خلف « جبال فتح أذنة طوروس » ، و بذلك استولى ابراهيم باشا فى مدة لا تتجاوز سبعة أشهر على كل بلاد سورية

وقد عُدَّ ابراهيم باشا في الطبقة الأولى من قوَّاد ذلك العصر بما أظهره من الحذق قدر ابراهيم باشا وسليمان باشا والدراية بالفنون الحربية . ولا يَفُوتنا أن نُعطى سلمان باشا الفرنسى ( رئيس أركان حربه ) نصيبه من الفخر في هذه الحروب . اذ كان في هذه الوقائع سيف القاطع وعضده المتين



سليمان باشا الفرنساوى فى حضرة محمد على باشا وابراهيم باشا

أما حسين باشا فانه نُني ألى نهر الطونة بعد أن ألقى خسرو باشا كل اللوم على عاتقه. وطلب خسرو ثانية من الباب العالى أن بوليه قيادة الجيش و يمنحه ولاية مصر،

رشد باشا

فأبي|اسلطانعليهِذلك وعهد بقيادة الجيش|لي«رشيدمحمد باشا»، وهو أحد رجال|لدولة العظام : اشترك مع ابراهيم باشا في حرب « المورة » وخاصة في حصار «مسولونجي» واشتهر بعدها بمحاربة مصطفى باشا والى أشقودرة عند خروجه على الدولة. فعزم خسرو على احباط مساعى مناظره الجديدكا قضى على حسين باشا وجيشه من قبل

ويظهر أن خسرو كان يعتقد ان من مصالح دول أور با المحافظة على كيان الدولة العلية ، فكان لا يهمه هزيمة جيش حسين باشا أو القضاء على جنود رشيد باشا أمام جيش محمد على ، اذ كان على يقين أن الدول المظام لا تسمح لمحمد على أن يجني ممار انتصاراته . ولا غرابة ، فقد أحس محمد على بخطر تدخل الدول ، ورحّب بالصاح عند ما كان جيش ابراهيم في أطنة ، غير انه طلب منالسلطان ولاية سورية فلم يقبل

وفي هذه الأثناء طلب ابراهيم باشا من والده المدد ، فسيّر له جيشاً مؤلفاً من لابراهيم

• • • و • مقاتل ، وأمره بمواصلة القتال والزحف ، فنقدم في زحفه حتى وصل الى

« قونية » . وفي خلال ذلك جمع رشيد باشا جموعه عند « اخشير » ( شمالي قونية )

وكانت الدولة وعدته أن تمده بعساكر البشناقيين هناك، فحندق عند اخشير وعزم

على انتظار هجوم المصريين في هذا المكان، غير أن خسرو باشا لم يرسل له المدد واستبقاه في القسطنطينية ، محتجاً بأن ما لديهِ من الجند كاف للتنكيل بجيش محمد

على ، ثم سعى في ارسال الأوامر الى رشيد بالإسراع في مهاجمة المصريين خوفًا من

تدخل الروسيا. فأمر السلطان رشيد باشا بالهجوم على المصريين فحاول رشيد باشًا

اقناع السلطان أنه ليس لديهِ مئونة في اخشير ، وأن الجيش في حالة يرثى لها

وفى أثناء هذه الأزمة وصل « الكونت مورافييف » الروسى الى القسطنطينية في خدمة خاصة ، فساعد خسرو في آرائه ، فكانت النتيجة ان رشيد باشا لم يُجَب الى

طلبه وتُرك للقضاء والقدر

بالقتال

قلة استمداد

رشيد باشا

على أن الجيش المصرى كان في حالة صعبة جداً لما كان يقاسيهِ من البرد ، ولو تمجيل رشيد انتظر رشيد باشا قليلاً لاضطر ابراهيم الى التقهقر ، ولكنه عجل بمناجزته حسب

وا قعــة قو نية

أوامِر السلطان. وكان جيش ابراهيم حينتندِ لا يتجاوز الثلاثين ألف مقاتل و بعد أن تأهب الجيشان تقدم الجيش العثماني الى الأمام ، أما الجيش المصرى فمكث في مكانه لا يبدى حراكاً، وكان الضباب الكثيف الكثير الانتشار في بلاد الأناضول وفي مثل هذا الشهر خاصة ، سادلًا أستاره على الجيشين ومخفياً كلاً منهما عن عين الآخر ، والدلك لم يبدأ ابراهيم باشا بالضرب كي لا يعرف المدو مكانه . أما رشيد باشا فبمجرد وصوله على مسافة ٥٠٠ متر ابتدأ باطلاق النار، فعلم ابراهيم باشا وسليمان باشا ترتيب الجيش العثماني ، وتفريق مدفعيتهم . ثم شاهد أيضاً سلمان باشا أن المشاة العمانية انفصلت بسبب الضباب عن الفرسان ، فأمر المشاة المصرية بالدخول بين الفريقين ليستحيل اجتماعهما ورجوعهما الى ما كانا عليهِ من الالتشام. ولقد أوقعت هذه الحركة الرعب والفزع في قلوب الترك، وأخذتهم الدهشة، الى أن فاجأتهم الفرسان المصرية، واعملت في فرسانهم السيف فبددت شملهم، ووجّهت المدفعية المصرية نارها على مشاة الترك فحصدتها حصداً. ولما رأى رشيد باشا أن لا مناص من الهزيمة اجتهد ان يستجمع جناح جيشه الأيسر فلم يفلح ، ووقع اسيراً فى يد المصريين، فجاءوا بهِ الى ابراهيم باشا . ولما علم الجيشُ بأسر قائدهم وآوا الادبار، و بذلك انتهت واقعة « قونية » الفاصلة (٢٧ جمادي الثانية سنة ١٧٤٨هـ: ٢١ نوفير ١٨٣٧ م)

> فتح اكشر الأناضول

وقد فرح سكان آسيا الصغرى فرحاً عظيماً بانتصارات ابراهيم. أما هو فتقدم بجيشه الى «كوتاهية» غربي « اخشير » وهدد « بروسة » ، فى الوقت الذى كان فيه بعض جنوده وعمّاله قد أخضعوا اكثر بلاد الأناضول. وأصبح اسمه ذا تأثير عظيم فى قلوب القوم ، حتى ان اربعة من جنده وضابطاً واحداً استولوا على مدينة « أزمير » العظيمة "

ثم عادت الجنود العثمانية فاحتلتها لعدم ارسال ابراهيم باشا ما يكنى من الجند للاحتفاظ
 بها . وقد ذكرنا الحادثة ايضاحاً لمقدأر تأثير صيت ابراهيم باشا

ولما وصلت أخبار هذه الهزيمة الى الاستانة حنق الباب العالى وخاف من ضياع فرع ملكه ، لأن بلاد آسيا الصغرى تُعتبر قلب الدولة وحصنها المكين

عند ذلك مدَّت الروسيا يد المساعدة للدولة العثمانية ، فطلبت من الباب العالى روسيا تمد أن يسمح لها أن ترسل له قوة بحرية وأخرى برية لمساعدته ، الآ أن السلطان يد المساعدة محموداً الثانى توانى فى قبول ذلك ، وفاوض محمد على فى شروط الصلح ، فلم يرض الآ بكل بلاد سورية وولاية « أذَنَة » (أطنة ) . وفى هذا الحين أرسلت الروسيا القائد « مورافييف » يلتمس من محمد على بكل وداد واحترام ايقاف ابراهيم عن الزحف على الاستانة

وأما بقية الدول العظام فقد أزعجها تدخُل الروسيا ، فأستفسر « الكونت بروكِش خوف الدول أوسنتين» سفير النمسا في مصر من محمد على عن أغراضه ، واجتهدت أنجابرة وفرنسا في من روسيا ايقاف زحف ابراهيم ، ونصحتا للباب العالى أن يتنازل عن صيدا ، وعكا ، ونابلس وبيت المقدس الى محمد على . الآأن هذا أبي الآكل بلاد سورية وأذنة ، وأمر ابراهيم بالزحف على الاستانة . وذلك بتحريض من فرنسا ، لأنها رغم اتفاق سفيرها مع السفير الانجابيزى في الاستانة كانت تعمل في الخفاء مع محمد على ، وتشجمه بتوسط سفيرها في القاهرة ؛ رغبة في ازدياد نفوذها في البلاد المصرية

فلما احتل ابراهيم باشا «كوتاهية» ( فبرابر سنة ١٨٣٣ م ) اضطر الباب العالى المدد الروسى الى طلب المساعدة من الروسيا رسمياً ، فأرسلت له جيشاً مؤلفاً من ١٢٠٠٠ مقاتل تساعده عمارة بحرية ، وعسكر الجيش على الشاطئ الأسيوى عند « انكيار سكليسى » « نه نكار إسكلة سى » على البسفور . فأقلق تدخل الروسيا بال فرنسا وانجلترة ، ندخل الدول فشددتا على الباب العالى في الاتفاق مع محمد على ، فأبرم معه اتفاق «كوتاهية » في ذي الحجة سنة ١٦٤٨ ه ( مايو سنة ١٨٣٣ م ) . و به ولى الباب العالى محمد على معاهدة كوتاهية بلاد سورية ، وجعل ابراهيم باشا مُحصّلاً لولاية أذنة وعلى ذلك تم الصلح واطأن خاطر انجاترة وفرنسا من جهة روسيا

معاهدة أما قيصر روسيا فانه لم يقف عند ذلك الحد ، بل اجتهد في اقناع السلطان ان هنكار اسكله سي كيان دولته يتوقف على مساعدة الروسيا لها ومحالفتها اياها . فاقتنع بذلك لما رآه من خذل الدول الغربية له ، وأبرم معاهدة هجومية دفاعية مع الروسيا تُعرف بمعاهدة هانكيار سكلسي» (هنكار اسكله سي) في صفر سنة ١٧٤٩ هـ (يونيه ١٨٣٣م) . وأهم شروطها أن تتعهد روسيا بحاية البلاد العثمانية من إغارة أي دولة ، وفي مقابل ذلك تتعهد الترك باغلاق الدردنيل في وجه أساطيل جميع الدول . وكان إبرام هذه المعاهدة سراً بدون علم الدول الأخرى

## حكومة محمد على فى بلاد الشام وغزوته الثانية لهما

اتفاق كوتاهية لم يكن اتفاق كوتاهية حلاً نهائياً للنزاع بين الدولة العثمانية ومجمد على ، اذ كان غير دائم هذا من جهة يعتقد ان حكمه في كل الولايات التي تحت سلطته لم يكن الا لأجل محدود ، وكان على يقين أن الباب العالى لا بد أن ينزعها من يده متى سمحت له قوته وساعدته الأحوال ، وان ما امتلكه بحد السيف لا بد له أن يعمل جهده ليحافظ على كيانه بحد السيف أيضاً . فأفلح في إثارة نار الفتنة في بلاد البانيا ، وكان يدس الدسائس في الاستانة خلع محمود الثاني وتولية ابنه عبد الحجيد مكانه . ومن جهة اخرى كانت الاشاعات تتواتر ان السلطان يريد الاستفادة من معاهدة « أنكيار سكلسي » بإعلان الحرب على محمد على . وكانت الفرص مساعدة للسلطان ، إذ تألب معظم أهل الشام على ابرهيم باشا ، وثاروا في وجهه ،

وابتدأ تذمّرهم منهُ فى ربيع عام ١٢٥٠ هـ ( ١٨٣٤ م )

تذمر السوريين والسبب فى ذلك يرجع الى عسف حكومته وظلمها، اذ اتضح جلياً لأهل الشام من ابراهيم أن حكومة الباب العالى كانت أقل ظلماً واحسن حالاً من حكومة محمد على . وقد ذكرنا آنفاً أنهُ لما دخل ابراهيم باشا بلادالشام قابله الأهالى بالتهلل والاستبشار والتفوا حوله ، وانما كان ذلك يرجع الى أمرين :

سرورهم منه في أول الأمر

الأول عدم ميل الأهالى الى السلطان محمود الثانى من جراء المصائب التي انصبت على الدولة العثمانية في مدته ولا سيما ابرامه لمعاهدة « أدرنة » التي اعتبرتها الأمة من أعظم النكبات التي انتابت الدولة

والثانى قسوة الأحكام التركية منذ فارقها الفرنسيون سنة ١٢١٤ ه (١٧٩٩ م)، لأنها قبل حملة نابليون عليها كانت تتمتع بشبه استقلال، ولكن بعد الحملة قررت الدولة عليها الضرائب الفادحة، وأبقت الجنود التي أرسلتها اطرد الفرنسيين في البلاد يعيثون فيها فساداً

اصلاحات ابراهيم بإشا في الشام فلا غرابة بمدئنه أن يستقبل أهل الشام ابراهيم باشا بكل فرح وابتهاج ، لأنه أدخل بعض اصلاحات في بادئ الأمر كانت مفيدة له وللبلاد . اذ صرف معظم السنتين الأوليين في درس أحوال الشام، وفي توطيد عرى التحالف بينه وبين القبائل القوية التي ينتظر أن يركن اليها عند الحاجة في تنظيم قوَّة حربية يعتمد عليها في اخماد نار الفتن الداخلية ، أو صد هجات الدولة حال اعلانها الحرب عليه . وقد جعل الحاكم العام على البلاد الشامية « شريف باشا » أحد أقربائه ، وكان ذا أخلاق فاضلة وخبرة في الأمور السياسية : وجعل « حنا بحرى » أحد السوريين مساعداً له في ادارة الشورون المالية ، وكان ذا حذق ومهارة في ذلك . ثم ساوى بين كل الديانات أمام القانون : لا فرق بين المسلم والمسيحي، وعقد في كل بلدة من أمهات البلاد مجلساً أمام القانون : لا فرق بين المسلم والمسيحي، وعقد في كل بلدة من أمهات البلاد مجلساً كانت تُنتخب أعضاؤه من المسلمين والمسيحيين على السواء . وكل هذه المجالس كانت تكت سيطرة « مجلس المشاورة » في عكاء ، اذ كان بمثابة محكمة عليا : تقسلم دخل البلاد ، وتوتي الحكام ، وتخابر الحكومة الرئيسية في مصر

اسباب تدمر السوري*ين* 

و بعد أن وضع ابراهيم هذه الأنظمة رأى أن لا بد لضان سير الأحوال على ما يروم من جيش عظيم يعوّل عليه، وأن يكون له موارد للثروة يستقى منها . فأول عمل قام به للحصول على المال أن احتكر جميع أصناف الحرير و بعض المواد الأخرى، وسخر الأهالى واكرههم على زرع الحاصلات التى لا غنى للبلاد عنها كالحبوب، وعلى

غرس النباتات التى تلائم طبيعتها. فكان من نتائج ذلك مهاجرة الأهلين الى بلاد الجزيرة وآسيا الصغرى ، كما هاجر أهل مصر عام ١٧٤٥ ه ( ١٨٢٩ م ) وكان سبباً من أسباب حر به الأولى مع الدولة

ثلاثة أوامر شديدة

وفى أثناء سير الأحوال فى البلاد الشامية أصدر محمد على باشا ثلاثة أوامر لابنهِ ابراهيم وهى: (١) أن يضرب الجزية (الفرضة) على كل فرد بدون تمييز بين الجنسية والديانة (٢) أن يجنّد جيشاً من البلاد بالإجبار، وأن يأخذ كل ما يحتاج اليه هذا الجيش من الحيوان (٣) أن ينزع السلاح من كل السكان

ومن الغريب أن هذه الأوامر كلها صدرت دفعة واحدة ، فكانت النتيجة أن تذمر الأهالي وألروا في عام ١٧٥٧ه (١٨٣٥م) وأحدثوا فتنة تفاقم خطبها وامتد لهيبها في طول البلاد وعرضها . وكان أهم ما دعاهم الى العصيان نزع السلاح منهم ، غير أن ابراهيم باشا استطاع أن يخضع العصاة في دمشق وحلب وما جاورهما من البلاد بدون عناء أما في طرابلس وعكا، وجبال لبنان ونابُلُس (التابعة لولاية دمشق ) فقد قاومه الثائرون فيها ، مقاومة عنيفة ، حتى أن محمد على لما علم بحرج مركز ابراهيم باشا أعد كل ما يمكن جمعه من الجند والذخيرة وسار بنفسه الى مساعدته . فنزل في يافا ، وبحذقه ومهارته تمكن من ضم سبعة من راوس الثوار اليه في مدة وجيزة ، ثم حارب وبحذقه ومهارته تمكن من ضم سبعة من راوس الثوار اليه في مدة وجيزة ، ثم حارب فأخضعها المصريون سريعاً ، إلا أن الدروز ، والمارونية (٢) استمروا في مقاومة الجنود فأخضعها المصريون سريعاً ، إلا أن الدروز ، والمارونية (٢) استمروا في مقاومة الجنود بلسا ومحالفه الأمير بشير الشهابي (١) والى لبنان من اخضاعهم ونزع السلاح منهم ، افق أقل من ستة عشر شهراً

سفر مجمد على الى الشام

اطفاء الفتنة

<sup>. (</sup>١) طائفة قريبة من الاسماعيلية في المذهب تقطن الجبل بين لبنان ونهر العاصي

<sup>(</sup>۲) طائفة مسيحية تقطن لبنان تابعة لكنيسة رومية ظاهراً لكنها محافظة على تقاليدها القومية (۳) هو رأس بيت عربى بزعم انتماءه الى قريش ، وقد تنصر بشير هذا وتبعه بعض أهل بيته ليتولى زعامة نصائرى لبنان ( وهم اكثر قطانه )

ومن ذلك الحين ابتدأ الأهالي في الشام ينفرون من محمد على، وينظرون اليهِ بعين العداوة والبغضاء، ولا سيا بعد أن بدَّل بالحـ كمام الملكيين غيرهم من الجيش، ونشَر عساكره في جميع أنحاء البلاد

ولا يفوتنا أن نذكر ان إخضاع الثورات الداخلية في الشام ( التي تبلغ مساحتها أربعة أمثال مساحة مصر الزراعية)، وجلُّب الجنود اليها وما يلزمهم من البلاد المصرية، كل ذلك أثقل عائق الحكومة المصرية وسبّب ازمة مالية سنة ١٢٦٠ هـ (١٨٤٤ م) وفى أثناء هذه الفتن الداخلية في بلاد الشامكان السلطان محمود الثاني يريد منازلة محمد على ، آملاً استرجاع ما فقد ، فني سنة ١٢٤٩ هـ ( ١٨٣٤ م ) احتج على دول اوربا العِظام التي كانت تمنعه عن الدخول في الحرب مع خصمه محمد على لتخليص رعاياه من ظامه . فلما علم محمد على بنية الباب المالي أعلن للدول انهُ اذا ظهر الاسطول العُمَاني في جنوب جزيرة رودس فانهُ لا يرى مندوحة من مهاجمته واعلان عدم الطاعة والاذعان للخليفة . فصرحت الدول المظام بأنها ستكون ضد المعتدى ، ولذلك خاف كل من الفريقين ، وأجّل اعلان الحرب مدة ست سنوات . ولكن بالرغم من كل ذلك بقى كلا الجانبين يستعد للحرب

أما الروسيا التيكان الباب العالى يعتمد على مساعدتها فإنها أحجمت عن الخوض خوف روسيا من الدول في هذا المشروع الذي لم تتحقق من حسن عواقبه، لأن قيصر الروس ابتدأ يدرك انهُ اذا شرع في انفاذ شروط معاهدة هنكار اسكلهسي قامت في وجهه دول أوربا وأخضعتهُ بحد السيف. فإن دول اوربا الكبرى وخاصة انجلترة وفرنسا والنمسا كانت تحذر تدخل الروسيا، وأخذت على عاتقها أن تمنع استنجاد الدولة العلية بها ، سوالا أكان الاعتداء من السلطان على محمد على أم من محمد على عليهِ

ومما شجع الباب العالى الأخبار التي كانت تأتيهِ عن تمرد أهل الشام وعدم رضاهم الدولة تريد الحرب بحكم ابراهيم باشا، وعن انهزام المصريين شرهزيمة أمام عرب « حوران » في سنة ١٢٥٤ هـ (١٨٣٨ م) ، ولذلك ابتدأ في استعداده البرى والبحرَى بهمة جديدة

الدول شد المتدي

وكان محمد على فى هذه الأثناء فى رحلته الى بلاد السودان (١٢٥٤ هـ: ١٨٣٨م) ليقف على حقيقة كنوز الذهب التى كان يمنى نفسه أن يستمين بها على شن الغارة على السلطان اذا اضطره الحال الى ذلك

خوف الدول

وفى ذى القعدة سنة ١٢٥٤ ه (يناير سنة ١٨٣٩ م) عقد الباب العالى مجلساً حربياً قرر فيه تجهيز ٨٠٠٠٠ م جندى بقيادة حافظ باشا. فلما علم سفراء الدول بذلك اضطر بوا وخافوا من ضياع الدولة ، لأن فرنسا وانجلترة والنمسا كانت لا تزال تخاف من تدخل الروسيا تنفيذاً لمعاهدة هنكار اسكلهسي

الدولة تقرر الحرب

وفى ٢٧ يناير عقد الباب العالى مجلساً آخر لتقرير الحرب أو السلم انتهى بتقرير محمود الثانى أخيراً اعلان الحرب، وذلك لأن حافظ باشا كان يمنيه بالنصر، ورشيد باشا ( الذي كان في هذه الآونة قائماً بتأدية مأمورية خاصة في باريس ولندن ) صرح للباب العالى خطأ أن كلاً من انجلترة وفرنسا لا تتعرضان للسلطان اذا هو هاجم محمد على

منشور محمد على الى سفر ا ، الدول

قفل محمد على راجعاً من سنار عند ما علم من عباس بن طوسون (وكان نائباً عنه في مصر) بالاستعدادات الحربية التي كانت قائمة على قدم وساق في القسطنطينية ، ولما وصل الى القاهرة كتب منشوراً وأرسله الى جميع سفراء الدول معلناً فيه إنه برىء من كل هذه المشاكل ، وان لا بد له من مقابلة القوة بالقوة . ولما وصل هذا المنشور الى يد السلطان احتدم غيظاً وشدد في الإسراع بتجديد الحملة، ومن فرط حنقه قال : « انى أفضل الموت على التراخى في اخضاع هذا العاصى »

انجلترة تنذر محمد على

أما محمد على فانهُ أراد أن يداهم الدولة قبل ان تتم اعداد جيشها الذي كان يقوم بأمر تنظيمه القائد « فون مُلْتَكِ » وضباط آخرون من الالمان . وحدث ان الحكومة الانجليزية أبرمت مع الدولة في ذلك الحين معاهدة تجارية تتعلق بجميع ممالك الدولة ، فكانت ضرية قاضية على آمال محمد على التجارية لأنهُ كان محتكراً كل التجارة المصرية كما سبق . فلما علم بذلك محمد على هَدَّدَ الدولة باعلان استقلاله . ولو تم له المصرية كما سبق . فلما علم بذلك محمد على هَدَّدَ الدولة باعلان استقلاله . ولو تم له

ذلك لكان الضربة القاضية على الباب العالى ، اذ كان فى ذلك نزعُ سيادته الاسمية والفعلية حتى من بلاد الحجاز مصدر زعامته الدينية . الاَّ ان الحكومة الانجليزية أنذرت محمد على بواسطة سفيرها فى مصر المستر «كَمْبِل » انهُ إِذَا شرع فى ذلك كانت انجلترة خصمه

وحذرت انجلترة الباب العالى ايضاً ، وأظهرت له انها لا تساعده اذا كان هو وتحذر الدولة المعتدى ، ولا تتحمل شيئاً من نتائج هذه الحرب . أما اذا اعتدى محمد على فإنها تأخذ بناصر الدولة . ولذلك خاف كل منهما أن يبتدئ بالعداء . الآ أن شدة بغض محمود الثانى لمحمد على جعلته يهاجمه أولاً ، ولذلك عند ما طلب محمد على أن يكون الدولة تعان لخافه حق الوراثة لجميع الولايات التي تحت سلطته من بعده أعلن السلطان ان محمد على الحرب خائن للخليفة ، وأرسل الجيش لاخضاعه

تجمع الجيش التركى عند «سيواس» بقيادة حافظ باشا، ثم زحف الى جهة واقعة نعيبين الجنوب حتى وصل نهر الفرات عند بلدة صغيرة تسمى «بيرجك» على الضفة اليسرى منه ، ثم وصلت الأوامر الى حافظ باشا بأن يجتاز انهر وينتقل الى الشاطئ الأيمن فلما وصل هذا الخبر الى ابراهيم باشا أرسل الى والده يخبره بذلك ، فأمدّه بالذخيرة وجيش بقيادة احمد باشا « المنكلى » ناظر الحربية المصرية . وكان ابراهيم باشا فى هذا الحين بمدينة حَلَب لقربها من الحدود الشالية ، ووفرة المؤونة فيها ، ثم سار من هذه البلدة قاصداً « نصيبين » ( بلدة على نهر الفرات ) ، وكان قد علم ان الجيش التركى عسكر فيها ، وانه حصلت بعض مناوشات بين الباش بزق السلطانية و بين فرسان العرب عند « تل باشر » جعلت سليان باشا الفرنسي يهتدى أثناءها الى التحصينات المهمة التي أقيمت أمام نصيبين ، وتبيّن له انه يتمدى أثناءها من هذه الجهة ، ففكر ابراهيم باشا وسليان باشا في الدوران حول نصيبين ليهاجموها من الجهة التي لم يحصنها الترك

عند ذلك أشار القائد « ملتك » ومن معه من الضباط الالمان على حافظ باشا

انهزام النرك أن يهاجم المصريين أثناء سيرهم غير متأهبين للحرب، فلم يقبل حافظ باشا ذلك، فدار ابراهيم باشا بجيشه وهاجم الجيش التركى. وبالرغم من محاولة بعض الفرق الشامية من جيش ابراهيم الانضام الى جيش الترك شدّت الجيش المصرى شمله في ١١ ربيع الثاني سنة ١٢٥٥ هـ ( ٢٤ يونيه سنة ١٨٣٩ م ) . وكانت خسائر الترك فادحة جداً حتى أصبح السلطان في الحقيقة بلا جيش ، ومن حسن حظ الخليفة محمود انهُ مات قبل أن يصل خبر هذه الهزيمة الى القسطنطينية بعدة أيام. وهكذا أصبحت الدولة العلية للمرة الثانية نحت رحمة محمد على

عند الجيد

ولما تولى الخلافة السلطان «عبد المجيد» كان سنه اذ ذاك لا يتجاوز السابعة عشرة، تولية السلطان فتسلم خسرو باشا منصب الصدارة العظمي، وكان قبل ذلك مغضوباً عليهِ. ولما علم بذلك احمد باشا فوزى أمير البحر التركي (وكان خسرو باشا من أشد أعدائه) حزن حزنًا شديداً وصم على تسليم العارة البحرية الى محمد على ، بدعوى انهُ خاتف على حياته من خسرو، وانهُ ربما اغتاله كما اغتال السلطان محموداً الثاني (حسب خسرو يتولى اعتقاده ) ، وأظهر أن لا بد من عزله لسلامة الدولة ، وقد صرح برأيه هذا الى القبودان د ووكر ، الانجليزي مساعده

فأقلع بأسطوله من الدردئيل، وكانت مأموريته في هذا الحين أن يساعد حافظ باشا خيانة الأسطول من جهة البحر ٤ فالتقى في أثناء سيره بالأسطول الفرنسي ، وأخبر قائده « لا اند ، بما أخبر بهِ الأميرال ﴿ ووكر ﴾ : من ان الحزب الروسي (أي حزب خسرو) سمّ العثماني السلطان، وانهُ متوجه بالأسطول الى اقريطش، فأخبره « لالند » ان اقريطش في يد محمد على ، وان معنى الذهاب البها تسليم العارة البحرية له . و بعد ذلك بأيام قلائل وصل الأسطول التركى الى المياه المصرية، وانضم الى الأسطول المصرى . فلما علم الضباط بنية أميرهم همّوا بانتألب عليه ، فاستمالهم محمد على

رسًا الأسطول التركي في الميناء الغربي بالاسكندرية على 'بعد ستة أميال من : هابه الى جانب الشاطئ، وكان مؤلفاً من ٢٠ بارجة تحمل ٢١ ألف جندى بحرى، ثم نَزَلَ الضباط محمد على

وقابلوا محمد على . الآ ان القائد « ووكر » لم يرجع ثانيةً الى الأسطول، محتجًا بأن الحكومة الانجايزية لم تخوّل له الخدمة نحت إمرة محمد على

ولما علم سفراء الدول بهذا الحادث استولى عليهم الهام، وأظهروا لمحمد على استياءهم من خيانة أمير البحر، وانهم لا يريدون أن يكون شريكاً له فى هذه الجريمة، ونصحوا له أن يرجع الأسطول التركي الى الاستانة. فغضب لذلك محمد على، وقال ان الحرب تبيح لأحد الفريقين أن يقبل الفارين من الفريق الآخر. وكانت حالة الدولة فى هذا الحين فى منتهى التمس والاضمحلال، حتى ان خسرو باشا طلب من امير البحر ان يرجع مع العنمو التام من الخليفة، فأجابة هذا انه ليس خارجاً على الباب العالى، وإنما يخشى غدره وخيانته، وانه لن يبرح المياه المصرية ما دام هو المحرك السياسة الدولة، والقابض على زمامها

### تدخل دول أوربا

كان أول هم لدى الدول الكبرى منع الروسيا من انفاذ شروط معاهدة «هنكار خوف الدول اسكله سى » والانتفاع بها ، ولذلك كان من المحتم عليها ان تعمل جميعها الوصول من دوسيا الى ذلك . الآ ان الباب العالى ، لمنع زحف ابراهيم باشا على القسطنطينية ، قرر إعطاء مصر لمحمد على وذريته من بعده واعطاء الشاملابراهيم الى ان يخلف والده على مصر . وكان هذا الاتفاق على رغبة من الروسيا لأنه يخلصها من اتفاق هنكار اسكله سى ولا يحط من سلطتها فى القسطنطينية . فرأت الدول الكبرى ان الأمر أشد خطورة الدول تانى من ان يفصل فيه الباب العالى وحده ، ولذلك كتبت اليه تعلمه ألا يفاوض محمد على قرارات تركبة فى شىء ، ولا يتفق معه الا بواسطة الدول . فلما فطنت الروسيا لغرضهم لم تعارض فى الأمر ، و بذلك ظهرت الدول الكبرى بمظهر المشجع للباب العالى على معارضته لمحمد على ورفضه لمطالبه

الى هذا الحد كانت فرنسا وأنجلترة متفقة بن ، لأنهما اجتهدتا معاً في ايقاف النفوذ فرنسا وانجلتره

بقاؤه بالمياه المصرية وقوع الحلاف الروسي في البلاد العُمَانية ، ورأتا أن أحسن حل المشكل القائم بين محمد على والدولة وضْع الدولة نحت حماية الدول الكبرى جميعاً . ثم ابتدأ الخلاف ، لأن «بالمرستون» بيبهما وزير خارجية أنجلترة كان يعتقد أن الدولة العليــة لا تصير في أمان الله إذا كانت صحراء سيناء الحد الفاصل بينها وبين محمد على . والرأى العام في فرنسا من جهة أخرى كان ميالاً لمحمد على ، إذ كان يرى فيه حليفاً يعتمد عليه في منازعة الدولة

انجلترة

البرطانية في البحر الأبيض المتوسط

لذلك عرضت فرنسا على انجلترة أن يُمنح محمد على وذريته من بعده كل الولايات. مؤاذرة فرنسا التي تحت يده . فلم يوافق على ذلك بالمرستون مع شدة ميله الى استجلاب مودة فرنسا . غير أنه عرض عليها في شعبان سنة ١٢٥٥ ه (اكتوبر سنة ١٨٣٩م) أن تكون مصر وراثية لأسرة محمد على ، وأن يتولى محمد على أيضاً ولاية عكاء الى طرابلس ودمشق . و بعد مفاوضات طويلة أعلن « تِيبِيرْس > رئيس الوزارة الفرنسية في مايو سنة ١٨٤٠ أن فرنسا لا تقبل ذلك ، بدءوى ان هذه الشروط لا توافق محمد على وانه اذا أعلن بها اندفع في زحفه على آسيا الصغرى ، وان أساطيل الدول لا يمكنها أن تقوم بعمل ما ضده ( اللهم الاّ امتلاك بعض البلاد على الساحل ) ، وليس في قدرتها طرده من بلاد الشام . وكان تييرس في هذه الأثناء يخابر محمد على والباب العالى سرًّا في ابرام انفاق لمنح محمد على كل بلاد سورية ، فلما علم بالمرستون بذلك قطع كل رجاء في مؤازرة فرنسا له

وفي أثناء ذلك أرادت الروسيا أن تتفق مع انجلترة في حل المسألة التركية روسيا تتفق مع المصرية ، فأرسلت سفيراً عرض على الحكومة الانجليزية أن الروسيا مستعدة أن لا تتدخل في المسألة التركية وحدها ، وانها تبادر الى النزول عن شروط معاهدة هنكار اسكله سي ، وفي مقابل ذلك يُقْفَلُ الدردنيل والبسفور في وجه كل السفن ويُسمح للروسيا وحدها أن تمر منهما لحماية الدولة العلية وقت الخطر

فابتدأت الدول الأربع ( الروسيا وبروسيا والنمسا وانجلترة ) تفاوض محمد على

بواسطة « الكولونيل هُدُجِس » السفير الانجليزى بمصر ( وكان قد نحين بدلاً من الدول تمل من الكولونيل « كَمْبِلِ » للقيام بهذه المهمة خاصةً ). فلم يصغ محمد على لكل تهديدات غير فرنسا « هدجس » ووعيده ، مرتكناً على ما كانت تعده به فرنسا من المساعدة ، ولذلك رفض كل مفاوضات الدول الأخرى . فلما يئست الدول الأربع منه أبرمت مع الدولة العثمانية « معاهدة لندن » في ١٥ جمادى الأولى سنة ١٢٥٦ ه ( ١٥ يوليه سنة ١٨٤٠ م ) بدون علم فرنسا . وقررت في هذا المجتمع أيضاً الطرق التي يجب معاهدة لندن اتخاذها لاخضاع محمد على ، وأهم شروط هذه المعاهدة ما يأتى : —

- (١) الزام محمد على بارجاع ما فنحه من بلاد الدولة العلية وان يحفظ لنفسه الجزء الجنوبي من الشام الشامل مدينة عكاء
- (٢) أن يكون لانجلترة الحق بالاتفاق مع النمسا في محاصرة فرض الشام، ومساعدة كل من أراد الهجرة من أملاك محمد على والرجوع الى الدولة
- (٣) أن يكون لسفن الروسيا والنمسا وانجلترة معاً حق الدخول فى البسفور والدردنيل لوقاية القسطنطينية لو تقدمت الجيوش المصرية نحوها، وأن لا تدخلها سفن ما دامت الدولة غير مهددة بخطر

وفى مادة خاصة اشترطت الدول انه اذا خضع محمد على لرأى الدول فى مدة عشرة أيام أعطته ولاية مصر وراثية وجنوبى بلاد الشام الشامل لولاية عكا مدة حياته، واذا أصر على عصيانه الى ما بعد هذه المدة أعطته ولاية مصر فقط، واذا لم يخضع فى مدة عشرة أيام أخرى عادت الدول الى النظر فى الأمر من جديد

ولما وصل خبر هذه المعاهدة الى فرنسا هاج الرأى العام، وقامت الاستعدادات حنق فرنسا الحربية على قدم وساق. فنصحت الحكومة الانجليزية لملك فرنسا «لويس فليب» بواسطة ملك البلجيك أن يتبصر في عواقب هذه الاستعدادات الحربية. ففطن لذلك الملك وعزّل « تبيرس » رئيس الوزارة وعيّن بدله « جيزُوت ». الا انه لم يتمكن من ايقاف الاستعدادات الحربية لهياج الرأى العام

أما محمد على فقد مضت عليه المدة المعينة ، ولم يقبل شيئاً من هذه الشروط ، فأعلن الباب العالى خلعه وحصر الشواطئ المصرية والشامية . وكان محمد على من جهة لا يزال مؤملاً مساعدة فرنسا له ومرتكناً على قوة جيش ابنه ابراهيم . ومن جهة أخرى كانت فرنسا تعتقد فى عظم جيوش محمد على وانه يمكنه أن يقاوم الدول حتى تجهز هى جيشها . ولكن الحوادث أظهرت غير ذلك ، فأحجمت فرنسا عن مساعدة محمد على بعد سقوط وزارة « تييرس » وتلاشى جيش ابراهيم امام قوى الدول المتحدة كما سيأتى . وسمل عليها الأمر نزول المجلترة عن الاصرار على حرمان مصر ذاتها

عدم خضوع محمد علی

خلمه

#### الحملة الأخيرة

تدابيره في الشام لما جاء الى سليمان باشا الفرنسي والى بيروت نبأ ما قرره الباب العالى بدأ في الاستعداد الحربي، وأبلغ سفراء الدول ان بلاد الشام في حالة حرب . وكان ابراهيم في ذاك الوقت في دمشق بجيشه المؤلف من اربعين ألف كاملي العدة : وهو الجيش الذي كسر النرك في واقعة نصيبين وقونية من قبلها

وكان محمد على فى أعظم سطوته و بأسه ، إذ قد بلغ عدد جيشه فى هذا الوقت ربع مليون جندى منها ١٣٠٥،٠٠٠ من الجنود النظامية و ٤٠٥٠٠٠ من رجال البحرية فأول عمل قام به مناصباً الدولة أن اعلن :

١ — أن الفرنسيين آتون لمساعدته

٢ - انه حامى الاسلام ضد الكفار

٣ - تحذيره المارونية من الانجليز وقال انهم يقصدون بتدخَّلهم في الأمر نصرة الدروز على كاثوليك لبنان

خروج الشام الآ ان ذلك لم يُجْدِ نَفَعاً ، لأن اهالى الشام كانوا قد سئموا حكمه ، فثاروا على على ابراهيم باشا بمساعى « رِتشَرْ دُوُود » احد رجال السفارة الانجليزية ، فانه جمع روساء

انقبائل واوضح لهم عاقبة الحالة حتى افاح فى اثارة خواطرهم على ابراهيم . وربما كان أثير نوران هذا اكبر سبب فى هزيمة الجيش المصرى ، اذ بمجرد ظهور اسطول المتحالفين فى البنان المياه المياه الشامية قامت الثورة فى لبنان ، فكان تأثيرها فى القضاء على ملك محمد على فى الشام اكثر من أساطيل الحلفاء وجيوشهم

أبتدأت المناوشات عند ما وصلت أساطيل الحلفاء أمام بير وت بقيادة «سدُّهُورُد» اساطيل الحلفاء و « نِنبيبر » الانجايزيين ، ومعها جيش عثماني موالف من ١٢٥٠ هـ: سبتمبر ١٨٤٠م) ، الأساطيل في اطلاق قنابلها على بير وت (رجب سنة ٢٥٦١ هـ: سبتمبر ١٨٤٠م) ، ونزل الجيش العثماني بالقرب من المدينة . الآ انها لم تفلح في الاستيلاء عليها لحسن عجز ابراهيم دفاع سليمان باشا عنها ، ولما وصل الخبر الى ابراهيم في دمشق سير مدداً الى بير وت ، عن انقاذ المدينة هني الطريق عند دقرية « برووانة » في رجب سنة ١٢٥٦ هـ (سبتمبر سنة ١٨٤٠ م ) . ثم أنزل الحلفاء قوة أخرى عند صيداء فاستولت عليها عنوة قبل أن يصل اليها ابراهيم باشا الزاحف لتخليصها ، فاشتبك مع الحلفاء في ٨ أكتو بر انهزاماته في موقعة فاصلة عند « قلعة ميدان » كانت الدائرة فيها عليه ، وقد قال شاهد عيان أن ابراهيم باشا بنجا مع ثلة صغيرة من الفرسان بكل مشقة راجعاً الى دمشق . ولما سمع سليمان باشا بذلك أخلى بير وت ، وانضم الى ابراهيم . ثم استولت أساطيل الحلفاء على سليمان باشا بذلك أخلى بير وت ، وانضم الى ابراهيم . ثم استولت أساطيل الحلفاء على سليمان باشا بذلك أخلى بير وت ، وانضم الى ابراهيم ، ثم استولت أساطيل الحلفاء على سليمان باشا بذلك أخلى بير وت ، وانضم الى ابراهيم ، ثم استولت أساطيل الحلفاء على شقو على المقاومة اكثر من ستوط عكاه ، وكانت فيه الحامية مصرية عظيمة ، فلم تقو على المقاومة اكثر من ستوط عكاه ، المراثة أيام

فلما علم محمد على بسقوط هذه المدينة حزن حزناً شديداً ، ثم أرسل بعدها بزمن يسير الى ابراهيم يأمره بإخلاء كل بلاد الشام ، لأن مركزه أصبح حرجاً جداً . اخلاء الشام ولم يتمكن من ارسال النجدات براً ، لأن ما لديه من الجند كان يحرس بحارة الأسطول التركي الذين تألبوا على احمد باشا فوزى قائدهم ، وأنكروا عليه ما أنى به من العصيان ، فاضطر محمد على الى انزالهم الى الشاطئ وحراستهم . ولم يمكنه ارسال المدد أيضاً من جهة البحر خوفاً من أسطول الحلفاء الذى كان يتجوّل فى تلك المياه

صموبة الاخلاء ولما وصل الخبر الى ابراهيم باخلاء بلاد الشام أخذ فى اخلائها . وقد أظهر من المهارة والحذق هو وسليان باشا فى تقهقر جيشه فى وسط صحرا، سورية ما شهدت به الأعداء ، وقام كل ضابط من رجاله بواجبه وحافظ على النظام الى آخر لحظة من حياته

التقهقر

ابتدأ ذلك التقهقر من مدينة دمشق في ٥ ذى القعدة سنة ١٢٥٦ هـ (٢٥ ديسهبر سنة ١٨٤٠ م) وكان عدد الجيش ١٠٠٠ جندى ، يتبعهم عشرون ألفاً من الاطفال والنساء . وقد لاقى الجيش في سيره عناء شديداً ، اذ كانت الأعراب تتخطفه من أطرافه وأهل البلاد يناوشونه ، حتى كان يضطر الى محار بتهم من آن لآخر . و بعد اسبوع وصل الى بلدة « المزاريب » ، ومن ثم سيّر ابراهيم باشا سليمان باشا بالمدافع والخيل من طريق الصحراء الى العقبة وسار هو ومن معه الى ان وصل الى « غزة » . وكان قد هلك أثناء هذا التقهقر ثلثا من معه من الجند وكثير من المستخدمين الملكيين . فكتب الى والده يخبره بقدومه ، ويطلب منه ارسال ما يلزم من السفن لنقل الجند الى الاسكندرية وما يلزمهم من المئونة . فأرسل له أسطولاً مكوناً من شفن

نبيير يحمل محمد على على الخضوع

و بعد سقوط « عكاء » أبحر « نبيير » بأسطول الحلفاء الى الاسكندرية وقابل محمد على وأخبره انه أذا خضع للخليفة أخذت دول التحالف على عاتقها أن تتوسط لدى الباب العالى ليمطيه مصر ورائة . أما أذا استمر على عدم الاذعان فانه يضطر ألى ضرب الاسكندرية وتخريب قصر رأس التين نفسه . فقبل ذلك محمد على بعد أن يئس من مساعدة فرنسا له ، ورد الأسطول العثماني الى القسطنطينية

توسط الدول

اما الباب العالى فلم يقبل هذا الاتفاق . الآان « بالمرستون » أشار على دول . التحالف أن تنصح له بالقبول ، فطلبت الدول أولاً من محمد على ان يخضع للباب العالى خضوعاً تاماً بلا قيد ولا شرط . فامتثل لذلك وأرسل فى ذى القعدة ١٢٥٦ هـ ( يناير ١٨٤١م ) رقعة يظهر فيها خضوعه و يعترف بسيادة الباب العالى



بالمرستون ( زعيم ساسة اوربا في المسألة التركية المصرية )

ولما وصلت هذه الرسالة الى الباب العالى عاد « بالمرستون » فأوعز الى الدول تقليد الولاية المتحالفة أن يطلبوا الى الباب العالى أن يمنح محمد على ولاية مصر وراثية ، فتم ذلك بتقليد فبرابر سنة ١٨٤١ ( فرمان ) فى ٢١ ذى الحجة سنة ١٢٥٦ ه (١٨٤ فبرابر سنة ١٨٤١م) هذا ، وداه : أولاً — أن الولاية تكون لمر يختاره الباب العالى من أولاد محمد على باشا الذكور ، ثم لأولاد أولاده الذكور ، محمد للأولاد البنات الحق فى الحسكم مطلقاً

ثانياً \_ يجب على من يختاره السلطان والياً على مصر أن يسافر بنفسه الى القسطنطينية لتسلّم تقليد التولية بيده

ثالثاً — ان الذى 'ينتخب والياً لمصر 'يعتبر كأحد وززاء الدولة فى مخاطباته مع الباب العالى وفى المقابلات السلطانية ، بحيث لا يكون له أدنى امتياز عنهم من هذه الوجهة مطلقاً

رابعاً — ان والى مصر يكون ملزماً باتباع أمر التنظيات العالى الذى أصدره السلطان عبد المجيد عند توليته، وكل ما اصدره او يصدره الباب العالى من القوانين واللوائح. ويكون الوالى ملزماً ايضاً بالسير فى ولايته طبق المعاهدات المُبْرَمة او التى تبرّم بين الباب العالى والدول الأجنبية اياً كانت بلا تغيير ولا تبديل، اذ الحكومة المصرية لم تخرج عن كونها ولاية عثمانية كباقى الولايات

خامساً — أن سائر الضرائب على اختلاف انواعها يكون تحصيلها باسم الجناب السلطاني ، ويكون تحصيلها وتوزيعها بحسب القواعد المتبعة في باقى ولايات الدولة العلية سادساً — أن ربع المتحصل يدفع للخزانة الشاهانية ، والثلاثة الأرباع الباقية يُصرف منها ما يلزم لنفقات الادارة وجباية الأموال ، وما يلزم ايضاً للوالى واسرته ، وثمن البرر الذي يرسل سنوياً إلى مدينتي ، كة والمدينة المنورة

سابهاً — ان هذه الضرائب تُدفع بقيمة واحدة مدة خمس سنين تبتدى، من سنة ١٢٥٧ هجرية ، وبعد انقضا، هذه المدة يمكن تعديلها اما بزيادة أو نقصان حسب ما تستدعيه ثروة الحكومة والأهالى

ثامناً — أنه لضبط المتحصل من الضرائب ومعرفة ما يخص الدولة بالتحقيق يلزم أن تميّن لجنة من الدولة تقيم في مصر لهذه الغاية ، وينظر في تعيينها بعدكما تقتضيه الارادة الشاهانية

تاسعاً — يكون لمصر الحق في ضرب العملة. من فضية وذهبية ونحاسيه ، بشرط أن يكون ذلك باسم السلطان المعظم، وأن لا تختلف العملة المصرية عن العملة العثمانية لا في الشكل ولا في الهيئة ولا في العيار

عاشراً - عدد الجيش المصرى يجب أن لا يتجاوز ثمانية عشر ألفاً في مدة السلم،

وأما فى أيام الحرب فيزاد هذا المقدار إلى الحد الذى تقرره الدولة ، اذ أن العساكر المصرية تكون مازمة حينئذ بالاشتراك والمساعدة فى القتال مع باقى الجنود الشاهانية حادى عشر — ان مدة الخدمة العسكرية يجب أن لا تتجاوز خمس سنين ويكون جمع العسكر بطريق القرعة كماهو المتبع فى الدولة ، ومن حيث ان الجيش المصرى يباغ ( فى ذاك الوقت ) زهاء ثمانين ألفاً ، يؤخذ منهم عشرون ألفاً ويُرجَع الباقى الى بلادهم ، ويُرسل أيضاً من هذا المقدار ألفان الى دار السعادة كى لا يبقى فى مصر الا الثمانية عشر ألفاً المقررة

ثانى عشر --- من حيث ان مدة الخدمة العسكرية خمسسنين يؤخذ سنوياً من أفراد القرعة أربعائة ويبتى الباقون في مصر

ثالث عشر -- ان من أدى مدة الخدمة المطلوبة من الجند يعود الى بلده ، ولا يجوز ادخاله في الجيش مرة أخرى

رابع عشر — ان ملابس العساكر المصرية وعلامات رتبهم تكون مشابهة لجنس ولون ملابس العساكر الشاهانية

خامس عشر – كذلك ملابس البحّارة وضباط البحرية وبيارق المراكب تكون مماثلة لما هو متبع في بحرية الدولة العلية

سادس عشر - لا يكون لوالى مصر الحق فى منح الرتب العسكرية للضباط البحرية والبرية الآلفاية « صاغ قول أغلمي » ( بدخول الغاية )

سابع عشر – لا يكون لوالى مصر الحق فى انشاء سفن حربية الا بعد الحصول على اذن صريح من الدولة العلية

ثامن عشر — من حيث ان حق الوراثة على ولاية مصر لم يُمنح لمحمد على باشا وأسرته الآبهذه الشروط، فلو أخلّوا بأحدها سقط حقهم، وصار لجلالة السلطان الحق ولية مَنْ يشاء

ومنح البـاب المالى محمد على أيضاً ولايات النوبة ودارفور وكردفان وسنّار مدة

حياته ، بدون أن تنتقل الى ورثته كمصر ، بمقتضى تقايد شاهانى أصدر فى اليوم الذى أصدر فيه التقايد الأول ، أعنى فى ١٧ فبراير سنة ١٨٤١م . وكافة أن يقدم حساباً عنهذه الولايات سنوياً الى دار الخلافة العظمى ، وأن يمنع ما كان متبعاً فى السودان من إغارة الجند على قرى الأهالى ، وخطف بناتهم وصبياتهم . وأن يمنع جملةً عادة خصى بعض هو لا ، التعاس الحظ لاستخدامهم فى القصور حرساً على الحريم (أغاوات) ، وأن يحفظ للضباط الموجودين رتبهم ، ويرسل الى الباب العالى قائمة بأسمائهم : من الرتبة التالية لصاغ قول أغاسى فما فوق ، ليصدر أمراً بتثبيتهم فى وظائفهم فقبل محمد على باشا كل هذه الشروط وان لم يكن ذلك عن رضى ، ثم طلب من الدول التعالى المنافقة أن تساعده فى تخفيف بعضها وتعنير بعضها الآخر . فقبلت الدول ملتمسه وأرسلت المراوط السالغة أن تساعده فى تخفيف بعضها وتعنير بعضها الآخر . فقبلت الدول ملتمسه وأرسلت تطلب منه ذلك . فتنازلت الحضرة السلطانية بمقتضى تقليد آخر تاريخه صفر ١٨٥٧ م (ابريل سنة ١٩٨١م) ، وهاك أهم ما فيه من الشروط المعدلة :

تقليد جديد أولاً — ان حق الوراثة يكون الأكبر سنًّا بين أولاده الذكور، مع بقاء الشرط ابريل سنة ١٨٤١ الملزم لمن يستحق الولاية بهـذه الكيفية بالسفر الى مقر دار الخلافة العظمى المسلم التقليد بيده

ثانيًا — أن ماتدفعهُ الحكومة المصرية للدولة العلية (صاحبة السيادة) من الخراج لا يكون ربع دخل الحكومة قبل أخذ نفقات الجباية والإدارة، بل يصير تقديره فبما بعد مع مراعاة مطالة الحكومة المصرية

ثَالثًا — أن يكون للوالى حق فى منح الرتب لغاية « أمير ألاى » ( بدخول الغاية ) أما ما فوق ذلك فلا يكون إلا باذن من الباب العالى

تأييده ولما أقرت الدول هذا التعديل أصدرت الحضرة الشاهانيــة تقليداً آخر في ١١

ربيع الآخر سنة ١٢٥٧ هـ (أول يونيه سنة ١٨٤١ م) مؤيداً لما فى التقليد السابق وفى غرة جمادى الأولى سنة ١٢٥٧ هـ ( ٢٠ يونيه سنــة ١٨٤١ م) صدر آخر تقليد تقليد آخر بجعل مقدار ما تدفعه الحكومة المصرية الى الدولة العلية سنوياً ثمانية يونيه سنة ١٨٤١ آلاف كاساً

## ٧ - شيخوخة محمد على وحكم ابراهيم

بعد أن انكمش محمد على فى ولاية مصر، وحرمته الدول من فتوحاته التى اكتسبها تضمض مصر بحد السيف وأريقت من أجلها دماء المصريين، لم يكن فى قدرته النهوض بها الى الدرجة التى كانت تصبو اليها نفسه . والسبب فى ذلك يرجع الى أمرين : الأول تقدمه فى السن واضمحلال قواه العقلية والجثمانية، والثانى أن حالة البلاد الداخلية كانت قد انحطت دفعة واحدة، لما حل بأهلها من المصائب من جراء كل هذه الحروب التى قاموا باعبائها وأنفقوا عليها من دمائهم وأموالهم ، حتى أصبحت البلاد فى حالة يمرئى لها

ومع ذلك ابتدأ محمد على يحصن مدينة الاسكندرية على يد مهندسين فرنسيين، وذلك حينها أجبرته الدولة على تنقيص جيشه الى ثمانية عشر ألف جندى . وأرسل حفيده عباس باشا الى الباب العالى يلتمس منه أن يمنحه تقليداً أوسع نطاقاً من الأخير ، فأرضاه الباب العالى بأن منحه لقب الصدارة العظمى من غير أن يجيبه الى طلبه

ولكن شاءت المقادير الآ معاكسة محمد على ، فنى سنة ١٢٥٩ هـ (١٨٤٣ م) كوارث أخرى انتشر طاءون الماشية فى البلاد ، وتبعه هبوط النيل ، فأصبحت البلاد على حافة الخراب . وفى العام نفسه اجتاح الجراد زراعة البلاد فتركها قاعاً صفصفاً ، و بذلك وقف دولاب الحكومة ، واستولى الرعب والوجل على قلوب حكام البلاد ، فاجتمع مجلس فى القاهرة وكتب تقريراً عن سير الأحوال فى البلاد ، وما آلت اليه من

الانحطاط. الاَّ أنهم لاقوا صعوبة عظيمة في تبليغ هذا التقرير الى الباشا، ولما وصل اليه استشاط غضباً . وكان يخاف أن يخلعه ابنه ابراهيم ، فَفَكَّر في التخلي عن الملك والذهاب الى مكة ليقضى باقى أيامه فيها ، فتوسط سفرًا. الدول وأزالوا ما في نفسه

اضمحلال

وابتدأت بعد ذَّلك الأحوال تتحسن شيئًا فشيئًا في السنتين التاليتين. الآ ان صحة ابراهبم صحة ابراهيم في هذه الأثناء اضمحلت دفعة واحدة ، فأشار عليهِ الأطباء بالسفر الى أورباً . فعمل بذلك ، و بعد ان طاف فى كثير من البلدان ، خصوصاً ايطاليا وفرنسا وانجلترة ، رجع الى الديار المصرية وعلامات الصحة بادية عليهِ . فلم يجد والده هناك ، بل علم أنهُ سافر الى مقرّ الخلافة (رجب سنة ١٢٦٢هـ: يونيه سنــة ١٨٤٦م) ليحظى بالمثول بين يدى الخليفة ويقدم له ولاءه وطاعته

> محمد على ف الاستأنة

وقد قو بل محمد على من الخليفة بكل حفاوة واكرام، وهنا تقابل مع أشد أعدائه خسرو فتعانقا طويلاً واتفقا على تناسى الماضي . ولما طالت مدة إقامة محمد على في دار الخلافة ابتدأ رجال القصر يعاملونه معاملة قاسية ، فأثّر ذلك في صحته تأثيراً سيئاً ، فلما رجع الى مصر في أواخر ذلك العام كان أشبه بالشبح منهُ بالانسان

وفى أثناء عودتهزار مسقط رأسه « قَوَلَة »التي تركها منذ عام ١٣١٤ه(١٧٩٩م)، و بعد ذلك ترك مقاليد الأمور لحفيده عباس باشا الأول، لأن حالة ابراهيم الصحية لم تمكنه من القيام باعباء الأمور في البلاد . وكانت خاتمة أعمال محمد على وضع أول حجر أساسي للقناطر الخيرية في ٢٢ ربيع الثاني سنة ١٢٦٣ ه ( ابريل سنة١٨٤٧م) بين جم غفير من الشاهدين

سفره الى اوربا منم أشار الأطباء ثانيًا على ابرهيم بالسفر الى أوربا . وفي مدة غيابه ذهب والله الى نابلى فى ايطاليا، حيث سمع بخلع « نويس فِليب > ملك فرنسا، فتذكر خدماته له فى الأزمـة الأخيرة، وعزم على تجريد حملة لارجاعه الى عرشه. فلما علم بذلك ابراهيم قفل راجعاً الى مصر



جامع محمد على ( بالتلمة )

وفى شعبان سنة ١٢٦٤ ه ( يوليه سنة ١٨٤٨ م ) أصدر الباب العالى تقليداً تولية بتولية ابراهيم باشا على الديار المصرية ، فذهب لتقديم ولائه الى الباب العالى فى ابراهيم باشا القسطنطينية . و بعد عودته بزمن يسير جداً ، عاوده المرض الذى أضنى صحته منذ سنين عديدة ، فقضى على ذلك الرجل العظيم فى ١٣ ذى الحجة سنة ١٢٦٤ ه وفاته ( نوفمبر سنة ١٨٤٨ م ) ودفن بالقرافة ، و بموته رجع عباس باشا من مكة ، فتقلد الأمور فى البلاد . ثم سافر تواً الى القسطنطينية ليتسلم تقليد التولية أما محمد على فلم يمكث بعد تولية عباس الا أشهراً قلائل ، كان فى أثنائها منحط

وفاة القوى العقلية والجثمانية جملة لكبر سنّه ، الى ان فاضت روحه بالاسكندرية فى محمد على ١٣٠ مضان سنة ١٧٦٥ م )، وبذا انتهت حياة عظيم من اكبر رجال الشرق

جامع ونقلت جثته الى القاهرة حيث دفنت بمسجده الذى شيّده بالقامة (سنة ١٧٤٦ه: على ١٨٤١م ) ، وهو من أجمل المبانى التي شيدت بمصر على الطراز التركى الحديث

# لفص ألاالث

## الطريق البرى بين الهند وأوربا

الطريق القديمة كان من أهم موارد الثروة في مصر في عهد الماليك الضرائب التي كانت تجبى وهجرها على البضائع والسلع المتبادلة بين أوربا والهند على طريق مصر. وقد ظلت هذه الطريق مسلوكة حتى كشف البرتقال طريق الرجاء الصالح كما سبق، فتخولت التجارة اليها منذ ذلك العهد، وهُجرت طريق مصر لسهولة الأولى وقلة نفقاتها وصون البضائع وقلة الخطر فيها، خصوصاً أن البحر الأبيض المتوسط كان يهدد تجارته في ذلك العهد لصوص البحر من الترك وغيرهم. وكانت القوافل التي تحمل التجارة من السويس الى الاسكندرية تسطو عليها قبائل الاعراب وقطاع الطريق

الاسباب بقيت طريق الرجاء الصالح متبعة حتى أواخر القرن الثامن عشر عند ما فكر المجديدة لاحياتها بعض رجال انجلترة في احياء طريق مصر. ولا غرابة ، فان نفوذ الدولة البرطانيسة كان قد اتسع في بلاد الهند، واصبح من الضروري لها اتخاذ طريق اقصر للمواصلة بينها و بين هذه المستعمرة العظيمة من طريق الرأس ، التي كانت تستغرق زمناً طو بلاً

واول من تعنى باحياء هذا المشروع « جورج 'بلدِوين » سفير انجلترة في مصر في

عهد الثورة الفرنسية ، وأول عمل قام به للوصول الى غرضهِ أنه حصل على أذن من مشروع الباب العالى يخول له الملاحة فى البحر الأحمر . ثم أحضر سفينة من لندن الى جورج بلدوبن الاسكندرية ، وأخرى من « كلكتة » الى ميناء السويس، ثم صعد الهرم الأكبر يرافقه ثلة من اصدقائه ، ومعه ثلاث زجاجات مُلئت بالماء: احداهما من النيل ، وانتانية من نهر التاميس، والأخيرة من ماء الكنج. ثم شربوا من مزيج الثلاث على ذكر اتحاد الثلاثة الأنهار واتساع نطاق التجارة البرطانية على طريق الديار المصرية . غير ان الباب العالى لم يلبث ان ألغى الإذن هجره

و بعدئذ أظهر أحد التجار الانجابن بمدينة الاسكندرية وهو « المستر برِجْز » مشروع برجز لمحمد على الفوائد المادية التي تعود على البلاد من اتصال التجارة بين مصر والهند ، وذلك أثناء حربه مع الوهابيين . فصادف هوًى في نفس الوالي ، وأرسل بعض

السفن الى مياه بمباى ، ولكن المشروع لم يفلح طو يلاً

ولما ابتدأ احتكار مجمد على للتجارة في الديار المصرية تلهى الفرنسيون النازلون بمصر بالوظائف الأميرية عن سواها من الأعمال. وكان نظير ذلك لرجال الانجليز الانجلىز الحظ الأوفر في التجارة المصرية ، فكانوا يَتَغَنُّون بمدح محمد على في بلادهم ، و يذكرون له الأيادي البيضاء في تشجيع التجارة. فلما سمع بذلك «توماس وَجُهُورْن » مشروع وجهورن أحد رجال الأسطول الانجليزي الموظفين في « شركة الهند الشرقية » أخذ يعمل بكل قواه العقلية والجثمانية لإحياء هذه الطريق، خصوصاً بعد ان توطدت دعائم الأمن العام في مصر بفضل اصلاحات محمد على ، وصار استعمال البخار في تسيير السفن من أكبر المشجعات أيضاً على الدأب وراء انفاذ فكرته. فقدًام اقتراحه في أول مرة الى شركته في سنة ١٢٣٨ — ٣٩ هـ (١٨٢٣ م )، فلم نوافق عليهِ بالرغم من مساعدة « بَرْكُر » سفير انجلترة في مصر ، ظناً منها انهُ من الأمور الصعبة التنفيذ صعوبة تنفيذ. ولكن المشروع لم يندُّر نهائياً ، ففي سنة ١٧٤٤ — ٤٥ هـ (١٨٢٩ م ) أرسل السير « جون مَلْـكُمُ » حاكم بمباى باخرة الى السويس لنقل التجارة ، فلم تواصل

رحلاتها الآزمناً يسيراً لكثرة نفقات الفحم. الآان « بركر » ما زال بفكرة « وجهورن » يحمدها و يعضدها حتى طلبت منه الحكومة الانجايزية تقريراً رسمياً في هذا الصدد . فاقتنعت انجلترة بالتقرير ، وما جاء شهر رمضان سنة ١٧٤٦ ه (فبراير ١٨٣٠م ) حتى أصبح نجاح مشروع « وجهورن » من الحقق

معاضدة المكومة الانجامزية له

وفي أثنا، هذا الجهاد الطويل كان محمد على من أكبر المشجعين لوجهورن ، حتى انهُ من شدة ميله لمحمد على قدّم رسالة الى البرلمان الأنجليزي يرجوه فيها ان ينظر الى مصر بمين الرعاية والشفقة، وأن لا يجعلها في حوزة تركيا. ولا شك أن محمد على خدم الأمة الانجايزية من هذه الوجهة ، واذلك يعترف بعض الانجايز بأن برطانيا العظمي مدينة له في إحياء هذه الطريق

معاضدة محمد على له

نجاح

اما وجهورن فقد جني ثمرة جهاده بعد ان لاقي أهوالاً وقاسي شدائد جمة مدة جهاد وجهورن عشرين عاماً . ففي ۲۷ رمضان سنة ۱۲٦١ هـ ( اول اكتو بر سنة ١٨٤٥ م ) ابحرت باخرة من بمباى تحمل بريداً ، فوصلت السويس بعد ١٩ يوماً . ثم نُقُل البريد برأً الى الاسكندرية ، فبلغها في اليوم التالي ومنها نقل على طريق تريست ونهر الرّين والبلجيك ، فوصل لندن في صبيحة يوم الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر ، أي انه لم يستغرق في طريقه أكثر من شهر ". ولقد بذات الحكومة الفرنسية جهدها لإِثبات ان الطريق من فرنسا آمن وأقصر، فانخذت أخيراً شركة البواخر الشرقية التي أسست سنة ١٢٥٥ — ٥٦ هـ (١٨٤٠م) ميناء مرسيليا مركزاً عاماً للبريد الأوريي

بين الهند وانجلترة فى شهر

شركة البواخر الشرقية

وقد زاد في سمولة هذه الطريق انهُ قبل ممات محمد على أُسست شركة سفن، تأثبر ترعة المحمودية تجارية تجرى في ترعة المحمودية والنيل بين مصر والاسكندرية ، فكان متوسط

<sup>\*</sup> كان البريد ينقل بين السويس والقاهرة على الجال بطريق الصحراء . وكان بعض رجال الانجليز قد عرض على محمد على انشاء خط حديدي على هذا الطريق ، فوافق على هذا الرأي، وأحضرت بمض المواد اللازمة لانشاء الخط بالفعل ١ الا ان محمد على ارتاب فها بعد في عاقبة الامر وأحجم عن المشروع

المسافرين على طريق مصر بين عامى ١٢٥٨ — ١٢٦٥ هـ (١٨٤٧ — ١٨٤٩ م) يبلغ ٠٠٠٠٠ فى العام الواحد

وتوفى « وجهورن » عام ١٣٦٦ — ٣٧ ه ( ١٨٥٠ م ) ، وكان لا يزال يعترف فضل وجهورن الى آخر لحظة من حياته ان السبب في نجاحه يُعزى الى كرم وتشجيع محمد على ، صاحب الأيادى البيضاء عليه . ولا يزال اسم « وجهورن » مقروناً بالتبجيل ، وله تمثال منصوب في ميناء السويس ، ويمتاز وجهورن على « ديلسبس » بأنهُ لم يستنفد أموال الخزينة المصرية ، ولم يحوّل المشروع الذي قام به ضد مصلحة من أحسن اليه ، كما فعل الآخر . وقد اعترف بعض رجال الأمة الانجليزية بفضل محمد على اعتراف الانجليز فأهدوه في عام ١٧٥٥ — ٥٦ ه ( ١٨٤٠ م ) وساماً ، زُيّن أحد وجهيه برسم محمد على افائني العبارة الآتية :

« الى مشجع العلم والتجارة والنظام ، الحامى لرعايا وأموال المالك المتضادّة ، والفاتح للطريق البرى الى الهند »

| في الباب الثاني | ملخص لأهم الحوداث التاريخية |
|-----------------|-----------------------------|
| ۵               |                             |

| ١.٨٠١ | r<br>۱۷۹۸ | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | أُوَّلاً - ﴿ الْحَمْلَةُ الفُرنْسِيةُ ﴾                     |
|-------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ,,,,  | 11 1/1    |                                        | اولا ﴿ حَمَلُهُ الْفُرْسِيَّةِ ﴾                            |
| 1444  |           | 1717                                   | تحبر ید نابلیون حملة علی مصر                                |
| 1447  | ۹۹ مايو   | ٧ ذي الحجة ١٢١٧                        | اقلاعه بجيشه الى البلاد المصرية                             |
|       |           |                                        | وصول نلسن أمير البحر الانجلبزى بأسطوله الى                  |
|       |           |                                        | الاسكندرية مقتفياً أثر الاسطول الفرنسي فلم                  |
| 1747  | ۲۱ يونيه  | ٨ المحرم ١٢١٣                          | يعثر عليه                                                   |
| D     | ۱ يوليه   | ١٨ المحرم ٥                            | وصول العمارة الفرنسية أمام الاسكندرية                       |
|       |           |                                        | زحف نابليون على القاهرة من طريق الصحراء                     |
| D     | » Y       | D D YY                                 | بعد اخضاع الاسكندرية                                        |
| D     |           | D                                      | الاستيلاء على رشيد                                          |
|       |           |                                        | انهزام مراد بك أمام نابليون عند شبراخيت وتقهقره             |
| D     | D 12      | » » ۲۹                                 | الى القاهرة                                                 |
| D     | D Y1      | ۷ صفر «                                | انهزام المماليك في واقعة أنبابة (الاهرام)                   |
| D     | D YY      | » » A                                  | اجتماع العلماء بعد الموقعة وتقريرهم التسليم لنابليون        |
| D     | D 40      | » \\                                   | دخول نابليون القاهرة                                        |
| ))    |           | ))                                     | اصلاحات نابليون في القاهرة                                  |
|       |           | •                                      | تدمير العمارة الفرنسية في موقعة بوقير البحرية على إ         |
| ))    | أغسطس     | ۱۷ ربیع ۱ «                            | يد نلسن                                                     |
|       | 4.        | t str. s                               | خروج سكان القاهرة على الفرنسيس خروجاً عاماً                 |
| D     | ۲۲ اکتوبر | . ۱جمادیالاولی «                       | واخماد الثورة على يد نابليون<br>تمريخ المريخ على يد نابليون |
|       |           |                                        | تحريد نابليون حملة على بلاد الشام لصد غارة الترك            |
| 1799  |           | »                                      | على مصر<br>- ا. الما الما الما الما الما الما الما ا        |
| n     | ۳ مارس    | ۲۵ رمصال ۱۱                            | وصول الحملة الى يافا                                        |
| ))    |           | ۵ رمضان ۵<br>۵ رمضان ۵<br>۵ الحرم ۱۲۱۶ | حصار نايليون لعكاء ورجوعه عنها لمناعتها                     |
| D     | ۱۳۱ یونیه | ۹۱۶۱۶ اعرم                             | انتصار نابليون على الترك فى واقعة بوقير البرية              |
|       |           |                                        | •                                                           |

|      | ſ         |      | A          |                                                                     |
|------|-----------|------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|      | ,         |      |            | مغادرة نابليون مصر قاصدأ فرنسا وعهده بالقيادة                       |
| 1499 | ٢٢ أغسطس  | 1718 | ۱۹ ربیع ۱  | منادرة نابليون مصر قاصداً فرنسا وعهده بالقيادة الكليبر              |
|      |           |      |            | مهادنة الفرنسيين الماليك بعد تغلب الآخرين على ا                     |
| D)   |           | D    |            | معظم الصعيد                                                         |
|      |           |      |            | ادراك كليبر صعو بة مركزه وابرامه معاهدة العريش                      |
| ١٨٠٠ | يناير     | ))   | شمبان      | ادراك كليبر صعو بة مركزه وابرامه معاهدة العريش مع سدني سمث          |
| >>   |           | 'n   |            | عدم موافقة الحكومة الانجايزية على هذه الماهدة                       |
|      |           |      |            | دخول النزك مصر بعد المعاهدة ووقوع الثورة فيها                       |
| D    | •         | D    |            | واخمادها على يد الفرنسيس وعودة النفوذ لهمرفيها                      |
| ١٨٠٠ | ٤١ يونيه  | 1710 | ٠٠ المحرم  | واخمادها على يد الفرنسيس وعودة النفوذ لهم فيها مقتل القائد كليبر    |
|      |           |      |            | وصول الحملة الانجليزية بقيادة السير رلف ابركرومبي<br>الطرد الفرنسيس |
| ۱۸۰۱ | فبراير    | D    | شوال       | لطرد الفرنسيس                                                       |
|      |           |      |            | انهزام الفرنسيس عند كانوب وموت ابركرومبي                            |
| D    |           | D    |            | وتولى هتشنسن مكانه                                                  |
|      |           |      |            | جلاء الفرنسيس عن مصر بعد تسليم بليار بالقاهرة                       |
| D    | ۱۸ سېتمبر | 1717 | ، رجمادی ۱ | ومينو بالاسكندرية                                                   |
|      |           |      |            | طبع الحكومة الفرنسية أعمال البعث العلمي في                          |
| 14.4 |           | 1717 |            | مؤلف یدعی وصف مصر                                                   |
| 1160 | — 1749    | 1770 | - 11,44    | ثانياً _ ﴿ محمد على باشا ﴾                                          |
|      |           |      |            | ·                                                                   |
| ۱۸۰۰ | ۱۷٦٩      | 177. | - 1114     | ۱ — نشأته ونهوضه                                                    |
| 1779 |           | ١١٨٣ |            | مولد محمد على في قولة                                               |
| 1799 |           | 1718 |            | قدومه الى مُصر في واقعة بوقير البرية                                |
| ۱۸۰۱ |           | 1710 |            | قدومه الى مصر وقت حملة ابركرومبي                                    |
| ۱۸۰۱ |           | 7/7/ | j          | تولية خسرو على مصر من قبل الباب العالى                              |
|      |           |      |            | نزاع بين خسرو والمماليك وبينسه وبين الجنود                          |
|      | •         |      | •          |                                                                     |

|        | r              |         | Δ                  | العثمانية يظهر فيه محمدعلى تدريجاً وينتهىبهروب                                                                                    |
|--------|----------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |         |                    | خسرو الى دمياط                                                                                                                    |
| 14.4   |                | 1718    |                    | الاهالى يختارون طاهر باشا خلفأ لخسرو                                                                                              |
|        |                |         |                    | مقدله بعد ۲۲ يوماً                                                                                                                |
|        |                |         |                    | محمد على يصبح رئيس الجنود الالبانية في مصر                                                                                        |
|        |                |         |                    | اتحاده مع البرديسي على خسرو – مداخلة والى                                                                                         |
| D      | يوليه          | ))      | ر بيع الاول        | يتبع ــ أخذ خسرو سيجيناً الى الفاهرة                                                                                              |
| ١٨٠٤   | ینایر<br>ینایر | D       | ر بین تارت<br>شوال |                                                                                                                                   |
|        |                |         | - 3                | البرديسي يحتان حمى يعمله وصول الالفي بعد از مكث بانجلترة سنتين                                                                    |
|        | İ              |         |                    | اتحاد محمد على والبرديسي على الالفي – فرار                                                                                        |
|        |                |         |                    | الالفي الى سورية                                                                                                                  |
|        |                |         |                    | تظاهر محمد على بالخضوع للدولة وتأليبه الاهالى على                                                                                 |
|        |                |         |                    | البرديسي ومهاجمته اياه وطرده هو وابراهيم بك                                                                                       |
|        |                |         |                    | الى الشام                                                                                                                         |
|        |                |         |                    | تولية خورشيد باشا ــ ضعفه وتمرد الجند عليه                                                                                        |
|        |                |         |                    | والتجاء الاهالى الى محمد على                                                                                                      |
|        |                |         |                    | بقاء محمد على بمصر رغم ارادة الدولة ـــ اتفاقه مع                                                                                 |
|        |                |         |                    | الدلاة                                                                                                                            |
| ٥ ٨١   | امايو          | 144.    | صفر                | محاصرته خورشید باشا بالفلعة ( برغبة الاهالی )                                                                                     |
|        |                |         |                    | اختيار الإهالى محمد على والياً على مصر                                                                                            |
| ۱۸۰۰   | ا يوليه        | . * * * | ر بيع الثاني       | موافقة الباب العالى على ذلك                                                                                                       |
| 1411 — | 14.0           | YY7 -   | - 177.             | ۲ — توطید سلطته فی مصر                                                                                                            |
| ١٨٠٥   | اأغسطس         | . 44.   | <br> جمادىالثانية  | أو <b>ل</b> فتك بالماليك                                                                                                          |
|        |                |         |                    | الباب العالى يحاول ابعاد محمد على عن مصر ـــ                                                                                      |
| ۱۸۰۳ - | ١ أنوفير       | 771     | شعبان              | أول فتك بالماليك الباد محمد على عن مصر ـــ الباب العالى يحاول ابعاد محمد على عن مصر ـــ تظلم الاهالى ووضول عهد بتأييده فى الولاية |
|        | •              |         | ·                  | 1                                                                                                                                 |

| تحاد البرديسي والالفي عليه                     | A          |       | ٢      |              |
|------------------------------------------------|------------|-------|--------|--------------|
| موت البرديسي                                   |            | 1771  |        | ۲۸۰۳         |
| موت الالفي                                     |            | 1771  |        | ١٨٠٧         |
| وصول الحملة الانجليزية الى مصر لتأييــد سلطة   |            |       |        |              |
| الماليك                                        | أول الححرم | 1777  | مارس   | ۱۸۰۷         |
| استيلاء الحملة على الاسكندرية ــ رجوع محمدعلى  |            |       |        |              |
| من مطاردة المماليك بالصعيد وهزمه آلانجليز      |            |       |        |              |
| عند الحماد _ عقد شروط الصلح مع محمد على        |            |       | ;      |              |
| وترك الانجايز البلاد                           | رجب        | 1777  | سبتهبر | <b>\</b> \•\ |
| رضاء الباب المالى عن مجمدعلى والانعام عليه وفك |            |       |        |              |
| عقال أبراهيم ابنه                              |            |       |        |              |
| خوف محمد على من المماليك والعمل على الفتك      |            |       |        |              |
| بهم ــ هزمه لهم عند أسيوط ــ انتشارهم في       | 1          |       |        |              |
| طول البلاد وعرضها                              |            |       |        |              |
| استرضاء محمد على المالنيك وعقدمهادنة معهم      |            | 1770  |        | ۱۸۱۰         |
| تدبير المماليك الكيــد لمحمد على وهو راجع من   |            |       |        |              |
| السويس ووقوف محمد على على ذلك – فتك            |            |       |        |              |
| محمد على بالمماليك في مذبحة القلمة             | صفر        | 1777  | فبراير | 1411         |
| ٣ — الحروب الوهابية                            | - 1777     | 1440  | - ۱۸۱۱ | 11/14 -      |
| مولد ابن عبدالوهاب صاحب المذهب الوهاى بالميينة |            |       |        |              |
| من اقليم العارض (مذهب الوهـــابيين يوافق       |            |       |        |              |
| مذهب أهل السنة الصحيحة)                        |            |       |        |              |
| حماية محمد بن سعود لابن عبد الوهاب وتشجيعه     |            |       |        |              |
| على نشر مذهبه                                  |            |       | ĺ      |              |
| وفاة ابن عبد الوهاب                            |            | 14.1  |        | <b>\</b>     |
| امتداد سلطان أولاد سعود على جميع بلاد نحبد     | - 1109     | 14.7- | - ۱۷٤٦ | 1741 -       |

| Α.      | تا من المعالية المعالية                             |
|---------|-----------------------------------------------------|
| (       | قلق شريف مكة من انتشار المذهب الوهابي               |
| , , , , | وتحبريده حملة على عبد الدزيز                        |
|         | فشل الحمــلة والعمل على نشر المذهب في وادى          |
|         | الفرات ــ هزم والى بغداد لمبد العزيز بن سعود        |
| 1717    | مهاجمة ابن سمودكر بلاء وتخريبها                     |
|         | دخول عبدالمزيز مكة فىالعام التالى بدون معارضة       |
|         | الشريف                                              |
|         | تتل عبدالهزيز وتولية سعود الثانى وهو أعظم رجال      |
|         | هذه الاسرة                                          |
|         | تشديد سمود الثاني في جمع الضرائب حتى أضربت          |
| 1771    | الناس عن الحج                                       |
|         | تجريد مجمد على حملة غلى الوهابيين بأمر الباب العالى |
|         | وصول طوسون الى ينبع وانهزامه عنــد الجديدة          |
|         | وهرب جنده                                           |
|         | وصول المدد الى طوسون وفتحه المدينة وارسال           |
| LAAA    | مفاتيح الكعبة والحجرة النبوية الى والده             |
|         | مطاردة طوسون الوهابيين والمزامه عند طربة            |
|         | سفر محمد على الى الاقطار الحجازية عند ساعه مهذه     |
|         | النكبة اتولية القيادة بنفسه                         |
|         | وفاة سعود الثانى وتضعضع الوهابيين                   |
| 1779    |                                                     |
|         | انهزام خلفه عبد الله سمود عند بیصل                  |
| 144.    | عودة مجمد على لوقوع قلاقل داخلية في مصر –           |
|         | عودة طوسون عند ساعه بتلك القلاقل _                  |
|         | موته فجأة                                           |
|         | نقض الوها بين شروط الصلح التي عقدها معهم            |
|         | طوسون قبل عودته                                     |
| •       | •                                                   |
|         | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\              |

|        | ۴      |         | Α          | تمريد حاتا المحدالي بيناة القضاء القضاء                              |
|--------|--------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۸۱   |        | 1441    | شوال       | تجريد حملة الى بلاد العرب بقيادة ابرهيم باشا للقضاء<br>على الوهابيين |
| 1717   |        | 1744    | صوات       |                                                                      |
| 1414   |        | 1444    | ذمر القررة | هزيمة أبراهيم عند الريس                                              |
| 1/1//  |        | 1117    | UMAIN CS   | حصاره الدرعية وتسليم عبدالله الوأمره بتحريب البلد                    |
|        |        |         |            | مقتل عبد الله بالاستانة                                              |
| 1744   | /٨٧٠   | 1440 -  | 1740       | <b>٤</b> — فتح السودان                                               |
|        | •      |         |            | عزممحمدعلي على فتح السودان لاسباب مادية وسياسية إ                    |
| 144.   |        | 1740    | جمادی ۱    | تحبر يده حملة الاستيلاء على سيوة                                     |
| ١٨٢٠   | يوليه  | 1740    | شوال       | مسير حملة السودان من القاهرة بقيادة اسهاعيل                          |
|        |        |         |            | فرار المماليك من دنقلة وتشتنهم عنــد ما سمعوا ا                      |
|        |        |         |            | بمجىء اسهاعيل                                                        |
|        |        |         |            | سحق اسهاعيل عرب الشيخية فى كرتى                                      |
| 1441   | مارس   | 1444    | جمادی ۲    | فتحه بر بر                                                           |
|        |        |         |            | فتح شندى وسنار ومرض الجيش أثناء اقامــة                              |
|        |        |         |            | اسهاعیل بسنار                                                        |
|        |        |         |            | وصول المدد الى اسماعيل بقيادة اخيه ابراهيم —                         |
|        |        |         |            | تقسم القيادة بينهما .                                                |
|        |        |         |            | وصول أسهاعيل في زحفه الى تومات وعودة ابراهيم                         |
|        | ,      |         |            | الى مصر لمرضه بعد أن وصل الى جبل دنكا                                |
| 1771   |        | 1447    |            | وصول مدد بقيادة محمد بك الدفتردار لغزو كردفان                        |
|        |        |         |            | هزمه بعضالقبائل عند بارا واستيلاؤه على الابيض                        |
|        |        |         |            | انتقام الدفتردار مننمو لحرقه اسهاعيل بحرق شندى                       |
| ነለየኛ   |        | ١٧٣٨    |            | بناء الخرطوم وجعلها حاضرة للبلاد السوادنية                           |
| ۱۸۲۹ - | - 1214 | 1450 -  | - 1749     | ٥ – حرب اليونان                                                      |
|        |        |         |            | شيدي نار الثدرة في حنوبي الطالبا واسمانيا                            |
| 1441 - | - ۱۸۲۰ | 1444 -  | - \YY0 :   | شبوب نار الثورة فى جنوبى أيطاليا واسبانيا<br>و بلاد اليونان          |
| ,,,,,, | 1.11   | , , , , | , , , ,    | و بارد ایروس                                                         |

|      | C Address |       | ۵          |                                                  |
|------|-----------|-------|------------|--------------------------------------------------|
|      |           |       |            | اعلان اليونان الحرب على النزك لنيل استقلالها     |
|      |           |       |            | وعدم مساعدة الدول لها                            |
|      |           |       |            | انتصار اليونان في بادىء الامر واستنجاد السلطان   |
| •    |           |       |            | بمحمد على على قمع الفتنة                         |
| ١٨٢٣ |           | 1240  |            | توایة محمد علی علی جز برة اقر یطش                |
| 144  |           | 1440  |            | تولية محمد على على بلاد المورة                   |
|      |           |       |            | اقلاع الجيش المصرى من الاسكندرية الى بلاد        |
| ١٨٢٤ | يوليه     | 1440  | ذى القمدة  | اليونان                                          |
| 1840 | فبراير    | 148.  | شعبان      | نزول الجيش المصرى في مودن                        |
|      |           |       |            | اخضاع بلاد المورة واستيلاء ابراهيم على أمهات     |
|      |           |       |            | المدن فما                                        |
| 1777 | ابر يل    | 1371  | رمضان      | حصار مسولونحبي وتسليمها                          |
|      |           |       |            | قيام الثورة في بلاد المورة ثانيا واخضاعها        |
|      |           |       |            | فتح رشيد باشا مدينة أثينا                        |
|      |           |       |            | استياء دول أور باالعظمي من فظائع ابراهيم وعقدهم  |
| 1877 | يوليه     | 1721  | ذى القمدة  | مؤتمراً لذلك في لندن                             |
|      |           |       | •          | اقرار المؤتمر على ارسال عمارة بحرية تعهد القيادة |
|      |           |       |            | العامة فمها لكدر بختون                           |
|      |           |       |            | اشتباك الممارة المصرية التركية مع أساطيل الحلفاء |
| 1447 | اغسطس     | 1754  | المحرم     | فى خليج نوارين وتدمير العمارة المصرية التركية    |
|      |           |       |            | احتلال فرنسا لبلاد المورة بعد رفض البرلمان       |
| ١٨٢٨ | أغسطس     | 1722  | صفر        | الانجابزي الاشتراك معها                          |
|      | U         |       |            | ظهور الأسطول الانجليزي في المياه المصرية وتهديده |
|      |           |       |            | محرد على                                         |
|      |           |       |            | انفاق محمد على مع الانجليز على اخلاء بلاد المورة |
| ۱۸۲۸ | ا کته م   | 1455  | ربيع الاول | اخلاء ابراهيم بلاد المورة                        |
| 1/1/ | ، حبو إر  | 11146 | ري ۽ رو    | 35 5. 5. 5.                                      |

|             | (               |            | ٨        | تصمم السلطان محمود على رنض تحرير اليونان                                 |
|-------------|-----------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٢٩        |                 | 1720       |          | وأعلان الروسيا الحرب عليه لذلك                                           |
|             |                 |            |          | انهزام الترك أمام الروس واضطرارهم لعقد معاهدة                            |
| ١٨٢٩        |                 | 1780       |          | أدرنة واقرارهم فيها على نحرير اليونان                                    |
|             | — <i>1</i> ,744 |            | - Y      |                                                                          |
| 17141       | 1711            | ` ` ` `    | - 1147   | <b>٦</b> - حرب الشام الله المن كانأته ما الله المن كانأته ما الله المناق |
|             |                 |            |          | استياء محمد على من الباب العالى لعدم مكافأته على                         |
| ۱۸۲۹        |                 | 1750       |          | مساعدته في حرب المورة ولاسباب أخرى                                       |
|             |                 |            |          | ابتداء استعداد مجد على للحملة على الشام                                  |
| 1444        | مايو            | 1727       | جمادی ۱  | خروج الحملة بعد تأخرها بسبب الهيضة                                       |
|             |                 |            |          | زحف الجيش البرى واستيلاؤه على غزه ويافا                                  |
| 1844        | مايو            | 1454       | ذى الحجة | حصار عكاء وسقوطها في يد ابراهيم                                          |
|             |                 |            |          | اصدار الباب العالى امرا بخلع محدد على أثناء                              |
| n           | D               | ) »        | מ מ      | حصار عكاء                                                                |
| 1844        | ٥٠ يونيه        | ١٧٤٨       | ١٩ الحوم | فتح دمشق                                                                 |
| 1441        | ۸ بولیه         | ١٧٤٨       | ۹ صفر    | انهزام محمد باشا والى طرابلس عند حمص                                     |
| D           | » <b>\</b> Y    | D          | ۱۸ صفر   | استيلاء ابراهيم على حلب                                                  |
| D           | D 44            | D          | ۱ ربیع ۱ | هزيمة حسين باشا في مضيق بيلان                                            |
| D           | ۲۱ نوفېر        | » <b>۲</b> | ۲۷ جمادی | هز بمة رشيد باشا في واقمة قونية                                          |
| 1144        | فبراير          | D          | شوال     | احتلال كوتاهية                                                           |
| D           | مايو            | D          | ذي الحجة | معاهدة «                                                                 |
| n           | يونيه           | 1489       | صفر      | معاهدة هنكار اسكله سي                                                    |
| ١٨٣٤        |                 | 170.       |          | ابتداء خروج أهل الشام على ابراهيم باشا                                   |
|             |                 |            |          | استفحال الثورة في الشام ــ سفر محمد على باشا                             |
| ١٨٣٥        |                 | 1707       |          | الى الشام لاطفائها                                                       |
| <b>አ</b> ሦለ |                 | 1404       |          | انهزام المصر يين في الشام أمام عرب حوران                                 |
|             |                 |            |          | تقرير الباب العالى اعلان الحرب على محمد على                              |
|             | 1               |            | 1        |                                                                          |

| Alwa     | راد       |       | م<br>ذي القعدة | 1411                                                                                 |
|----------|-----------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1740     |           | 1     |                |                                                                                      |
| D        |           |       | ))             | رجوع محمد على من السودان لما علم بذلك هزيمة الجيش التركى بقيادة حافظ باشا عند نصيبين |
| <i>D</i> | ۲۶ يوليه  | 1700  | ۱۱ ربيع ۲      |                                                                                      |
|          |           |       |                | مجيء الاسطول العثماني الى مصر وانضامــه الى                                          |
| ))       |           | D     |                | محمد على                                                                             |
| ))       |           | »     |                | ابتداء تدخل دول أوربا في المسألة المصرية التركية                                     |
| >>       |           | ))    |                | انفراد فرنسا بمؤازرة مجمد على                                                        |
| ١٨٤٠     | ٥١ يوليه  | 1707  | ه ۱ جمادی ۱    | معاهدة لندن لاخضاع محمد على                                                          |
| »        | ۲ سبتمبر  | ))    | ه رجب          | اعلان الباب العالى خلع محمد على عن الشام                                             |
| "        |           | ))    |                | عدمخضوع محمدعلى وشروع الدول فى اخضاعه بالقوة                                         |
| D        | ۲ سبتمبر  | ))    | رجب            | ضرب أساطيل الحلفاء ميناء بيروت                                                       |
|          |           |       |                | هزيمة ابراهيم باشا فى برومانه ثم فى قلعــة ميدان                                     |
| "        |           | D     |                | واخلاء بيروت واستيلاء الحلفاء على عكاء                                               |
| 7)       | ۲۹ دیسمیر | D     | ه ذي القعدة    | ابتداء اخلاء الشام                                                                   |
| 1481     | يناير     | >>    | ذى الفعدة      | خضوع محمد على للسلطان                                                                |
|          |           |       |                | صدور تقليد منالسلطان بمنخ محمد على ولاية مصر                                         |
| 1381     | ۱۳ فبرایر | )) ä: | ۲۱ ذي الحيم    | وراثية                                                                               |
| 1411     | ابر يل    | 1707  | صفر            | ِ تَخْفَيْفُ شُرُوطُ هِذَا التقليدُ بِتقليدُ آخُر                                    |
| ١٨٤١     | ١ يونيه   | »     | ۱۱ زبیع ۲      | تأييد هذا التقليد بآخر                                                               |
|          |           |       |                | <ul> <li>ابراهیم</li> <li>شیخوخة مجمد علی وحکم ابراهیم</li> </ul>                    |
|          |           |       |                | انتشار طاعون الماشية بمصر وهبوط النيل وأجتياح                                        |
| 1414     |           | 1409  |                | الجراد الزراعة                                                                       |
| ١٨٤٦     | يوليه     | 1777  | رجب            | سفر محمد على باشا الى الاستانة                                                       |
| ١٨٤٧     | اير يل    | 1424  | ۲۲ ربیع ۲      | وضع محمد على باشا اول حجر من اساس الفناطر الخيرية                                    |
| ١٨٤٨     |           |       | شعبان          | تقليد ابراهيم باشا ولاية مصر                                                         |
| D        | نوفبر     | ) ä=  | ۱۳ ذی الحج     | اشتداد المرض على ابراهيم ووفاته                                                      |
| ))       | ٧ أغسطس   | 1770  | ۱۳ رمضان       | وفاة محمد على باشا                                                                   |
|          |           |       |                |                                                                                      |

البالثالث

ادج مصر على باشا بعد على باشا

لفصن للوك وسعيد باشا عباس باشا الاول وسعيد باشا

🤻 ۱ – عباس باشا الأول 🥦

(0171-14:014- 3011-

بعد موت محمد على كادت مصر تكون نسيًا منسيًا، لا أهمية لها فى نظر أوربا، تدمور .صر لولا مرور تجارة الهند عن طريق مصر . وذلك لأن من خلفه من ذريته لم ينالوا تلك الصفات التي ميزته وجعلته فى مصاف عظاء الرجال فى عصره

تولى الملك عباس باشا الأول (ابن طوسون بن محمد على) في ٢٧ ذى الحجة سنة ١٧٦٤ هـ: (٢٤ نوفمبر سنة ١٨٤٨م) ، وكان اذ ذاك يناهز السادسة والثلاثين من عره، فكان أول عمل قام به أن هدم كل ما أفنى فيه جدُّه العظيم زهرة حياته ، غير مفرّق بين النافع والضار. فكما قضى على احتكار التجارة المجحف بحق الفلاح، أنقص الجيش الى تسعة آلاف ، وأغلق المعامل والمدارس ، واستغنى عن كثير من الموظفين الغربين وأظهر ميله الى العادات والأنظمة التركية والبلدية

عباس يهدم

اعمال سلفه



عباس باشا الأول

مضى عباس باشا معظم حكمه بمعرل عن الناس، منهاوناً في شؤون الماك، غير مكترث بما في ذلك من الضرر. ولعلله عذراً في ذلك ، إذ أنهُ لمَّا شاهد فشل حروب ورلة عباس الشام بقيادة ابراهيم باشا ، ورأى سقوط جده الكبير والقضاء على كل آماله ، رأى أنهُ من العبث مقاومة أوربا، وأدرك أن البلاد في حاجة الى السكينة والراحة، وأن لاداعي الى المظاهر الأوربية الكاذبة التي كان يعتقد أنها تسربت الى مصر قبل ميعادها تلك كأنت خطته . ولما رأى أنهُ يحيط بهِ قطيع من الذَّابِ الغربيــة وطائفة من

الموظفين المتملَّقين ، الذين لا هم للم إلاّ جمع الثروة من حوله ، اعتزل جميمهم إلاّ عيوبه ومحاسنه نفراً قليلاً من سفراء الدول وخدمهِ الخاصة ، فكانت حياته سراً غامضاً . وقد ذمه كثيرون من أجل ذلك ، ولكن كفاه فحراً أنهُ خلص الأبة من نهب الأجانب في مدة حكمه : ولم يُثقل كاهلها بشيء من الديون كما فعل غيره من بعده

والاسكندرية

وفي أيامه أنشيء أول خط حديدي في مصر بل في ممالك الشرق بأجمعها، وذلك الحط الحديدي هو الخط الممتد بين الاسكندرية والقاهرة. وقد قام بهذا المشروع «رُ بَرْت استيفننسُنْ» مخترع القُطُر البخارية ، اذ أخذ على عاتقه جلب كل المهمات اللازمة لمدّه ، وابتدأ العمل سنة ١٢٦٨ هـ ( ١٨٥٧ م ) وتميه في عام ١٢٧٧هـ ( ١٨٥٦م ). وكان الموعز لمدّ هذه السكة الحكومة الانجليزية ، اتسميل نقل البريد والمسافرين بين الهند وأوربا عن طريق مصر . وقد عارضت في الأمر الحكومة الفرنسية ، فسبب ذلك بعض التأخير في انجاز المشروع

وكان عباس باشا يريد حرمان عمه « سعيد » من الملك بعده ليكون لابنه وراثة الملك « الهامي » . فأتت المقادير على عكس ما أراد ، اذ قُتُل فِجأة في قصره في بنها ، وكان ابنه الحامى غائباً عن الديار المصرية، فورث الملك سعيد باشا بدون أدنى معارضة وذلك فى ذى الحجة سنة ١٢٧٠ ه ( ١٧ يوليه سنة ١٨٥٤ م)

مقتله

والمد كثرت الاشاعات عن سبب مقتل عباس باشا الأول. فالمتداول على الألسن ان خصيين قنلاه خنقاً وهو نائم في فراشه . وقال آخرون انهُ قُتل بايعاز بعض اقربائه الذين كانوا يريدون نزعه من ولاية الملك. وهناك فريق آخر يعزى سبب قتله الى أسباب سياسية . وكتم خبر موته عدة أيام ، ثم نُقلت جثته من بنها الى قصره بالعباسية "، ومنها نقلت الى مقرها الأخير بقرافة الامام الشافعي بالقاهرة

<sup>\*</sup> سمت صحر اء الريدانية « الماسية » منذ عهد عياس باشا الأول لاتخاذ تصره بها

#### ﴿ ٢ - سعيد باشا ﴾

كان سعيد باشا في حداثته محبوباً من والده محمد على ، فرّباه تربية عالية في مدارس فرنسا أهمَّلته لتولى زمام الملك . وقليل من الأمراء من نال نصيباً وافراً من العناية



سعيد باشا

حالة مصر كسعيد. قبض على زمام الأمور والبلاد في حالة حسنة: اذ كانت خالية من الديون الأجنبية ، وكان دخلها السنوى البالغ ثلاثة آلاف الف من الجنبهات كافياً لسدكل حاجاتها ، وكانت التجارة متقدمة والأراضي الزراعية آخذة في الازدياد . فلم يك ينقص البلاد الا شيء من الحزم في حاكمها يستطيع بهِ السير في سبيل المحافظة على مصالح

عيو په

الأمة حسب ما تقتضيه الأحوال ، الآأنه من سوء حظ البلاد لم تتوافر هذه الصفة في سعيد . تولى الملك وهو نشيط بطبعه محب العمل ، فكان مبدأ حكمه ببشر بحسن مستقبل مصر . ولكنه ما لبث ان أخذ مقاليد الأموركلها في يده ولم يثق بأحد من الوطنيين ليشركه معه في ادارة شوؤن الملك . فقضى على المجلس الخصوصي ( مجلس النظار ) ، ولم يدرّب أحداً من أبناء الأمة على شؤون الادارة حتى يكون له عوناً . ولم يتبع طريقة عباس باشا في عزلته ، بل كان يقابل الأجانب و يحادثهم و يكرم ، شواهم ، وبالغ في ذلك حتى ضاعت هيبته فلم يفلح في حكم البلاد . ذلك الى أنه أصبح بديناً منغمساً في اللذات ، لا يقوى على مزاولة العمل بالجد والنشاط اللذين عهدا فيه من منغمساً في اللذات ، لا يقوى على مزاولة العمل بالجد والنشاط اللذين عهدا فيه من قبل ، فاعتل نظام الحكومة ودب فيه روح الفساد وسوء الادارة

ومع ضعفه الأخلاق كان مخلصاً في اهتماء بتحسين حالة البلاد التي كان يعتبرها عبته لمصر كضيعته الخاصة ، فعمل جهده في مد السكاك الحديدية وحفر الترع وغرس الأشجار وتحسين حالة الفلاّح . فأصدر قانون الأراضي الشهير في عام ١٢٧٤ه (١٨٥٨م) الذي قانون الأراضي به أصبح الفلاح لأول مرة المالك الحقيقي لما يفاحه من الأرض . ثم محا بعض الشيء من الاحتكارات المجحفة بحق الفلاح . وهو أول من وضع نظام الضرائب المتبع الآن بدلاً من الاحتكار والعشرية وغيرها من المكوس التي كانت في عصر محمد على بدلاً من الاحتكار والعشرية وغيرها من المكوس التي كانت في عصر محمد على بدلاً من المارة من المارة من المارة من المارة من المارة من المارة من من المارة من من المارة من من المارة من المارة من المارة من من المارة من من المارة من من المارة من ال

غير أنه لم يشجع العلم وأهله، لأنه كان يعتقد ان فتح المدارس ينبه عقول عامة الناس، فيجعل قيادتهم أمراً عسيراً

وأهم الحوادث التي حدثت في أيامه ، بل أهم الأغلاط التي ارتكبها في مدة حكمه

من الوجهة المصرية ، اثنتان : الأولى فتح باب استدانة الحكومة ، والثانية اذنه أول دبن أجنبي الفردناند «ديلسبس» بحفر ترعة السويس لتوصيل البحر الأبيض بالبحر الأحمر . فني عام ١٢٧٨ه ( ١٨٦٢م ) أمضى عقد قرض في لندن مع « فرهلينج غوشين » بمبلغ عام ١٢٧٨ه ( ٢٨٦٣م ) كان على البلاد ديون أجنبية قدرها ثلاثة آلاف ألف ، وعليه هو ما يربو على ضعفى ذلك ، فكان ما تركه من الدّين لخلفه يبلغ عشرة آلاف ألف من الجنبهات تقريباً

وأما اذنه بحفر ترعة السويس فانه عاد على البلاد وأهلها بالويلات، ونَضَب من أجلها مَعِينُ ثروتها ورجالها. وقد حصل على هذا الاذنالمسيو « ديلسبس » بما كان له من المنكانة العالية عند سعيد قبل توليته و بما كان يعده به من الغوائد التي تنجم من ذلك المشروع الخطير مع قلة النفقات، بدعوى ان كل ما يحتاج اليه من المال هناة السويس لحفر الترعة، سيكون من فرنسا. وسيتضح لنا في الفصل التالي ان كل وعود ديلسبس كانت أضغاث أحلام وأوهاماً كاذبة، وان معظم نفقات القناة كان من دماء الفلاح المصرى

الفصن الثاني

قناة السويس

تدل الآثار القديمة على ان فكرة توصيل البحر الأبيض بالبحر الأحمر سنحت في عالم الوجود منذ أزمان غابرة ، وانه كان يوجد في عهد «سيتى الأول» (١٣٨٠ ق.م) ترعة واصلة بين البحرين بطريق النيل: تخرج منه عند « بو بسطة » وتصب في البحر الأحمر مخترقة وادى الطميلات. وهي المسهاة عند قدماء المؤرخين بترعة « سيؤُسْتريس »

المشروعات

القدعة

باعادة حفرها ، و بعد ان هلك فى ذلك ما يقرب من ١٢٠,٠٠٠ من فلاحى مصر عمل نخاو أوقف العمل فجأة توهماً منه ان الآلهة أنذرته عاقبة العمل لمصلحة الأجانب. فكأن الاعتقاد بأن حفر الترعة ليس الاعملاً قاصراً على نفع الأجانب كان بجول فى خلَد الأقدمين كما جال فى خلَد محمد على باشا حين تردد فى انفاذ مشروع قناة السويس عندما عُرض عليه كما ذكرنا آنفاً

ولما استولى الفرس على مصر شرع «دارا» ( ٥٢٠ ق . م ) فى كَرْى هذه الترعة دارا القديمة ، فلم يتسن له اتمام العمل ، و بقيت الترعة مهملة حتى جاء «بطليموس الثانى» بطليموس الثانى فأتم حفرها وكَرْيُها عام ٢٧٧ ق . م . غير انها أهملت بعد ، ولم يتم الرومان فيها . باصلاح ريد كر

فلما فتح عمرو بن العاص مصر سنة ٢٠ ه ( ٢٤١ م ) واستأمره الخليفة عمرو بن العاص عمر بن الخطاب عام قحط الحمجاز المسمى عام الرَّمادة استأذنه في توصيل البحرين ، فأذن له بكرى الترعة القديمة ، فأعادها وسمَّاها < خليج أمير المؤمنين » . وجرت بها سفن الميرة الى الحمجاز ، ولبثت مسلوكة حتى عهد < أبي جعفر المنصور » العباسى ، فأمر بردمها عام ١٤٥ ه ( ٧٧٠ م ) حتى لا تُنقل فيها الميرة الى محمد بن عبد الله ابن الحسن الخارج عليهِ بالحجاز

هذه هي المشروعات القديمة ، وكاب ترمى الى توصيل البحرين بطريق النيل . المهروعات فلما قدم نابليون الى مصر في غارته المشهورة فكر في اعادة توصيل البحرين بحفر الحديثة ترعة بينهما من مائهما كما أشرنا قبل ، ثم امتنع عن انفاذ مشروعه لتوهم « لابير » مشروع نابليون مهندس الحملة ان سطح البحر الأجر يعلو على سطح البحر الأبيض بتسعة أمتار . و بقيت هذه الغلطة شائعة الى ان أصلحت نهائياً في عهد محمد على باشا ، اذ حضر الى مصر في سنة ١٧٦٣ ه ( ١٨٤٧ م ) بعث من اور باليفحصوا المشروع ، فاشترك في عهد عمد على اشا مهندس الحكومة المصرية العظيم ، فأقر الجليع بفساد رأى لابير وأثبتوا ان عهد عمد على ان البحر بن في مستوى واحد . على ان محمد على كان يشك في نجاح المشروع و يخشى ان البحر بن في مستوى واحد . على ان محمد على كان يشك في نجاح المشروع و يخشى

عاقبته ، الآ أنهُ لم يألُ جهداً في مساعدة رجال البعث في بحثهم الثلا يظهر بمظهر المعرقل لمسعاهم

مشروع ديلسبس وظل بعد ذلك المشروع موقوفاً حتى تولى سعيد ، فنال منهُ المسيو « فردناند ديلسبس » سنة ١٢٧١ ه ( ١٨٥٤ م) اذناً ابتدائياً بحفر القناة . وقد كان ديلسبس سفيراً لفرنسا في مصر في عهد محمد على ، وكانت تتوق نفسه الى تأليف شركة لحفر القناة ، فوعده سعيد باشا حينئذ بأن يساعده عندما يتولى أريكة مصر . فلما تولاها طلب اليه ديلسبس الوفاء بوعده ، فنال منهُ الاذن المذكور وتلاه اذن آخر في ربيع الثاني سنة ١٢٧٧ ه ( يناير ١٨٥٦ م ) يُلخص أهم شروطه فيما يأتي :

شروط شركة القناة

فاما تولاها طلب اليهِ ديلسبس الوفاء بوعده ، فنال منهُ الاذن المذكور وتلاه اذن آخر فی ربیع الثانی سنة ۱۲۷۲ ه ( يناير ۱۸۵٦ م ) يُلخص أهم شروطه فيما يأتى : < حق تمتع الشركة بفوائد القناة مدة تسع وتسعين سنة من سنة فتحها ، وان يحفر المسيو ديلسبس ترعة تستمد ماءها من النيل من مصر الى الاسماعيلية ، ويُمنح في مقابل ذلك كل الأراضي اللازمة الأبنية والأعمال بدون مقابل خاليةً من كل الضرائب، وإن يكون له الحق في أخذ أجر من الملاّك الذين ينتفعون بالماء العذب الذي يؤخذ من هذه الترعة ، وأن يكون للشركة الحق أيضاً في تعدين كل مناجم الحكومة ومحاجرها بدون ثمن أو ضرائب، وأن تُعفّى من كل المكوس على الواردات التي تُجلب لها ، وان يتم القيام بهذا المشروع في مدة لا تتجاوز ست سنوات الاّ اذا حصلت عوائق لا يمكن تلافيها ، وإن يكون أربعة أخماس الفعلة العاملين في حفر الترعة من الفلاحين. وقد وُضعت شروط خاصة بعدد الفعلة الذين يثناو بون العمل فى كل ثلاثة أشهر . ثم حُددت رسوم المرور فى القناة باعتبار عشرة فرنكات على كل مسافر ومثلها على كل طن من حمولة السفن، وإن تكون الشركة مصرية بحيث يسرى عليها قانون البلاد، وان تقسم الأرباح ( بعد أن يخصم منها فائدة لأموال المساهمين بنسبة ٥ / ومثلها للمال الاحتياطي) على الترتيب الآني: ١٥ / للحكومة المصرية ، ١٠ / لمؤسسي الشركة ، ٧٥ / المساهمين والمديرين والعال . وبعد انتهاء المدة المقررة تصير القناة وكل مشتملاتها ملكاً للحكومة المصرية >

وقبل ان يأذن سعيد باشا لديلسبس استشار سفير انجلترة هل يصادف رفضه انجلترة والقناة لهذا المشروع ارتياحاً من انجلترة . فلم يكن فى قدرة السفير ان يعطيه تصريحاً رسمياً عن هذا السؤال ، لأن انجلترة وفرنسا كانتا حليفتين فى حرب القرم . الآ ان ديلسبس ألح فى طلبه ، واقتنى أثر سعيد أينما حل وحيثما ذهب، حتى أمضى عقد الاتفاق فى ربيع الثانى سنة ١٢٧٧ ه (يناير سنة ١٨٥٦ م)

ولما كان من الواجب قبل الشروع في العمل الحصول على اذن من الباب الهالى المالى ذهب ديلسبس الى القسطنطينية للسعى في ذلك ، فوجد من أولى الشأن بها والقناة معارضة عظيمة يرجع السبب الاكبر فيها الى تأثير ساسة الانجاين. والسبب في معارضة المجانزة في المشروع هو انها كانت ترى بلادها من الوجهة التجارية والحربية أقرب الى الهند من أى مملكة أخرى في اوربا ، عدا أسبانيا والبرتقال وكلاهما ليس بشيء في نظرها. فاذا فُتح طريق قناة السويس أصبحت كل شواطئ معارضة انجانزة البحر بن الأبيض والأسود أقرب من انجلزة الى الهند ، ولذلك كان غرض نابليون عندما فكر في حنر هذه الترعة الاضرار بانجانزة في الهند نفسها ، اذ ان مهاجمتها فيها عندما فكر في حنر هذه الترعة الاضرار بانجانزة في الهند نفسها ، اذ ان مهاجمها فيها

قبل حفر القناة صعبة جداً لعظم بعدها. أما اذا فتحت القناة أصبحت المسافة بين مرسيليا وبمباى لا تزيد على عبين ميل

فلما علم ديلسبس بتأثير الساسة الانجليز في القسطنطينية ذهب الى الندن وقابل اللورد بالمرستون ، فوجد منه ممارضة أيضاً اذ قال له ان حفر القناة يضر بمصالح انجلترة ويذهب بسيادتها البحرية ، وانه وسيلة تريد



ديلسبس في الندن

فرنسا التوصل بها الى التدخل في الشرق

مسامى ديلسبس فلم يثن كل ذلك من عزم ديلسبس ، وما زال يواصل سعيه في اور با مستعيناً بقرابته من الامبراطورة « يوجين » ( زوجة نابليون الثالث امبراطور فرنسا ) حتى وافق الباب العالى على المشروع عام ١٢٧٥ هـ ( ١٨٥٨م ) . وفي هذا العـــام فتح فتح الاشتراك ديلسبس باب الاشتراك في شراء أسهم شركة القناة مقدراً رأس مال الشركة يمبلغ ٢٠٠٠،٠٠٠ فرنك ، وهو مكوَّن من ٤٠٠،٠٠٠ سهم ثمن السهم . . ه فرنك . فأقبل الناس على شراء الأسهم حتى جُمع معظم رأس المال في أقل من شهر واحد. وكان معظم المساهمين من فرنسا ، وجزء منهم من ممالك الدولة المساهمون العُمَانية، واشترت مصر من الأسهم ٥٠٥،٥٠٦ أما انجابرا فأحجمت حينة في عن شراءشيء منها

ابتداء الممل

صعو بأته

وابتدأ العمل في حفر القَّناة قريباً من موقع مدينة بور سعيد الحالية في رمضان سنة ١٢٧٥ هـ ( ابريل سنة ١٨٥٩ م ) فكان سيره في أول الأمر غاية في البطء لما يحيط بهِ من الصعوبات . وأهم ذلك قلة تدرب عمَّال السخرة على العمل ، وصعوبة الحصول على الماء الذي يستقون منه قبل أن يتم حفر النرعة العذبة . ولما كانت الشركة فقيرة ( بالنسبة لعظم المشروع ) استعان ديلسبس على هذه الصعوبات بالسعى في حمل سعيد باشا على الاكثار من العال المسخرين بدون مراعاة الاتفاق الأصلى. فصارت تساق الآلاف من الفلاّحين يحرسهم الجنود الى التزعة ، حيث يشتغاون طول اليوم تحت مراقبة حرَّاس مسلَّحين بالسياط. وكانعدد الذين يشتغلون في حفر الترعة لا يقل عن ٢٥,٠٠٠ عامل بدون أجر، وينوب عنهم مثلهم في كل ثلاثة سو، حالة عمال أشهر، وكانوا يعيشون على الشظف. وقد أودى بحياة الكثيرين منهم ما كانوا يقاسونه من الجوع والظمأ والعرى وحرّ الصيف وقرّ الشتاء واجهاد الجسم والبوءس .

السخرة

ع هذه جزء من الاسهم التي اشترتها الجلترة عام ١٨٧٥ م من اسماعيل باشا بمشورة « اللورد بيكونسفيلد » . وكان عددها ١٧٦٦٠٢ بيعت بمبلغ ٨٢ و٢٧٩٥ جنيه

وكان كلما هلك منهم أحد أتى بغيره من الفلاحين ، ولو تم مشروع حفر الترعة على حسب الاتفاق الأصلى لسبَّب نقصاً عظيماً في تعداد سكان البلاد

شاع هذا الأمر وأصبح من الفضائح حتى فى مصر ، وتناواتهُ ألسنة المعارضين لحفر انحلترة الترعة وخاصة أنجلترا. وكان اللورد بالمرستون رئيس الوزارة الانجليزية فى ذاك الحين تعلن استياءها يعارض في أمر تسخير الفادّحين ، لأنهُ من جهة يعتبره ضربًا من الاسترقاق ، ولأنهُ من جهة أخرى كان لا يريد أن يرى النفوذ الفرنسي يسود في مصر . لذلك أوعز الى السفير الانجايزي في القسطنطينية أن يحتج على تسخير الأهالي في الأراضي المهانية لفائدة شركة أحنسة

في انقاص الامتيازات

وبقي الحال كذلك الى أن تولى الخديوي اسماعيل باشا في رجب سنة ١٢٧٩ هـ اسماعيل يسمى (يناير ١٨٦٣ م )، ولم يكن للشركة لديهِ تلك الحظوة التي كانت لها عند سعيد، فرأىأن ما نالته من الامتيازات مجمحف بحقهِ وحق مصر ، وشرع يعمل على الغاء شيء منها، ولكي لا يكون سبباً في افلاس الشركة واغضاب الشعب الفرنسي وأمبراطورهم نابايون الثالث أمدً الشركة بمعونة مالية ، بأن دفع لها مبلغ ٢٥٠٠،٠٠٠ جنيه كان مستحقاً على سعيد باشا عمناً لأسهم اشتراها عددها ١٧٧,٦٤٢ . الآ أنهُ بقي مصمماً على حرمان الشركة من بعض مزاياها حتى طلب من الباب العالى في صفر سنة ١٢٨٠ه ( يونيه ١٨٦٣ م ) الموافقــة على انقاص عدد العال الذين يسخرون في حفر القناة وعلى أن تردَّ الشركة للحكومة المصرية ما منحهُ اياها سعيد باشا من الأراضي عام ١٨٥٦م، فصادف الاقتراح ارتياحاً من الباب العالى ولا سما أن انجانرة كانت تسمى لديهِ في انفاذه. فوافق عليهِ وهدَّد الشركة بتوقيف العمل أن لم ترض بهِ وقد كاد يكون في ذلك القضاء المبرم على المشروع ، لأن الشركة كانت تعلُّق كل آمالها على جلب العمال من مصر بدون أجر، وكان العمل لا يزال في مبدئه، والشركة لم يكن في مقدورها أن تقترض مالاً جديداً. ولولا ما بذله المسيو ديلسبس مساعي ديلسبس من الهمة والحزم لخاب المشروع: فانهُ تمكن بمساعدة الامبراطورة يوجين وبميل الشعب

مو افقة الياب المالي

الفرنسي الى مشروعه من استجلاب مساعدة الحكومة الفرنسية ، ناسباً سعى انجلترة ف البليون الثان ايقاف عمل السخرة في مصر الى حسدها فرنسا، فمالت اليهِ قادة السياسة الفرنسية، وانتهى الأمر بتحكيم الطرفين « الأمبراطور نابليون الثالث » في حل هذا المشكل فناط الامبراطور الفصل فهذه المسألة بجماعة من رجال بلاده طبعاً ، فجاء الاتفاق فوق ما كانت تأمل الشركة ، اذ ألزمت اللجنة المحكَّمة اسماعيل باشا أن يدفع للشركة غرامة قدرها ٥٠٠٠, ٣٥٣٦ جنيه نظير اخلاله بشروط الاتفاق الأصلى بشأن غرامة مصر أعمال السخرة وغيرها. فمن هذا المبلغ ٥٠٠ و٢٠٥ وواجنيه نظير منعه الفعلة المصريين المسخرين من حفر الترعة ، و • • • • • • • • • • • الأراضي التي على ضفتي القناة ما عدا ما عَرْضُهُ ٢٠٠ متر على كلا الجانبين، و ٢٠٠ و٢٤٠ جنيه في مقابل حفر ترعة الاسماعيلية . وقد تم دفع كل ذلك في عام ١٨٦٩ م

بهذا الحل وباستبدال عمال مدربين بعمال السخرة أصبح مركز الشركة المالى ثابت الأركان لا يُخشى معه على المشروع من أي عطلة تعترضه كما حصل ذلك من قبل ومن هذا الحين أقبل الخديوي على المشروع: يعضده بكل نفوذه الأدبي ، ويفتخر بأنهُ القائم بأكبر مشروع ظهر في الفرن التاسع عشر

وعند ما قرب انتهاء العمل استعد اسماعيل باشا استعداداً عظيماً للاحتفال بفتح الترعةفي شعبان سنة ١٢٨٦ هـ ( نوفمبر سنة ١٨٦٩ م )، فكان أكبر وأفخم احتفال حدث في الأزمنة الحديثة . وسنتكلم عليه في موضعه عند الكلام على اسماعيل باشا على أن معونة مصر المالية لم تقف عند هذا الحد. فان الشركة حصلت منها عام ما انفقته مصر ١٨٦٦ م على مبلغ ير بو على ٥٠٠٠و ٣٠٠ جنيه لنزولها لهـا عن أراضي الطميلات ، وكانت قد اشترتها قبل ذلك بخمسة أعوام بنحو ٧٤٥٠٠٠ جنيه . وفي عام ١٨٦٨ م أخذت الشركة من الحكومة المصرية مبلغا آخر يقرب من • • • و • ١٩٢٠ جنيه انزولها عن بعض المباني التي أقامتها في منطقة القناة

أما نفقات حفر القناة فقد بلغت حسب المدون فى دفاتر الشركة ٢٨٨٧،٨٨٠ ٤٣٢,

تحكم

اقبال الحديوي على المشروع

بعض

مجموع النفقات

فرنكاً ، أي نحو ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ جنيه . وقد قُدّر مجموع ما أنفقته الحكومة المصرية في ذلك ينحو ٢٦٥٠٠٠٠٠ جنيه

على أن المشروع لم يثمر ربحاً عقيب حفر الترعـــة . اذ كانت فائدته قاصرة على قلة الربح في اول الأمر السفن الشراعية دون البخارية ، لأنهُ كان يتعذر على السفن البخارية العادية فضلاً عن بواخر البريد الكبرى أن تسافر الى الهند، لعظم مقدار ما كانت تحتاج اليهِ من الفحم في ذلك الوقت . ولكن هذه الصعوبة ما لبثت أن تلاشت، اذ اختُرعت في ذلك الحين الآلات المركبة التي جعلت البواخر لا تحرق من الفحم إلا نصف ما كانت تأثير تحرقه قبل اختراعها . فنهل على هذه السفن الانتفاع بالقناة ، فاتسع نطاق التجارة الالات المركبة المارة بالترعة ، وزادت قيمتها زيادة عظيمة

ومع كل ذلك أيضاً لم يأت المشروع بالربح الكافى، لقلة قيمة الرسوم التي كانت زيادة الرسوم تجبيها الشركة (وكانت فشتها حينئد ما جنيهات على كل طن)، وكثرة ما تنفقه على اصلاح القناة . فانحطت قيمة سمام الشركة سنة ١٢٨٨ ه ( ١٨٧١ – ١٨٧١ م ) من ٢٠ جنيهاً الى ٧ جنيهات لكل سهم، وتوقفت عن دفع أرباح المساهمين. فعُقد لتلافي ذلك مؤتمر دولي بالقسطنطينيــة عام ١٢٩٠ هـ (١٨٧٣ م) نظر في الأمر وخوّل للشركة زيادة الرسوم التي تجبيها من السفن بقدر ٤٠ ٪ الى أن تصاح حالتها المالية . فحسن بذلك حال الشركة وأخذت في النجاح المطرد والتقدم المستمر

ويما يؤسف له ارز مصر لم تستفد من نجاح ترعة السويس مطلقاً ، فانهُ فوق خسارتها القناطير المقنطرة من الأموال وارهاقها الفلاحين المصريين ارهاقًا عظيمًا ، استفادة مصر وفضلاً عن تحوُّل التجارة المارة بين اور با والهند من داخل مصر الى طريق القناة مما أحدث نقصاً كبيراً في دخل سكك حديد الحكومة المصرية، تنازلت لشركة فرنسية في سنة ١٢٩٧ هـ (١٨٨٠ م ) عما كان يخصها من أرباح الشركة وقدره ١٥ ٪ ، في مقابل مبلغ حقير قدره ٢٠٠٥،٠٠٠ جنيــه كانت الحكومة قد

اقترضته من تلك الشركة ولم تقدر على سداده ، فحرمت بذلك مصر من مصدر

عدم

دخل عظيم. ولم يتم لوُلاة مصر من انشاء الترعة شيء مما كان يمنيهم به ديلسبس من توطيد دعامة حكمهم واتساع جاههم وسلطانهم. فترى مما تقدم كله انه لم يخسر من وراء انشاء هذه الترعة الآ الأسرة المحمدية العاوية ومصر والفلاحون. والى سعيد واسمعيل وكثرة بذلها وسخائهما يرجع نجاح مشروع ديلسبس وايجاد تلك الفوائد الجليلة التي عادت على فرنسا و برطانيا العظمى وغيرهما من البلاد

وكان تمدد مصالح الدول الأوربية في الترعة مدعاة لجعاما على الحياد، ولكن الدول أدخلت على الاتفاق الأصلى عدة تعديلات منذ ابرامه، وربما عادت الى النظر في أمر القناة بعد زماننا هذا

لفصن المالث اسماعیل باشا ۱۲۷۹ – ۱۲۹۱ ه (۱۲۸۲ – ۱۸۷۹م)

يعتبر اسماعيل باشا ( ابن ابراهيم باشا ) المتدم الحقيق لأعمال محمد على والسائر باصلاحاته في الطريق التي ابلغت مصر الغاية التي هي عليها الآن

نولى اسماعيل عرش مصر ومدارسها مغلقة ومشروعات محمد على مهملة ، فكان عمله في كل شيء عمل المنشىء من جديد ، ولو نظرنا الى مجموع ما تم في عهده من الاصلاحات والأعمال الهامة العلمنا مقدار ما كان عليه من الذكاء والنبوغ وما كان يرمى اليه من النهوض بمصر حتى بمجعلها في مستوى أرقى الدول الأوربية

و. ع أنهُ لم ينل حظاً وافراً من التعلم في نشأته كان ما حصّله من المعارف ، مضافاً الى ما فُطر عليهِ من الذكا، وقوة الملاحظة ، كافلاً أن يقوم بعب المشروعات الخطيرة التي أقدم عليها . وكل ما يُعلم عن تعلمه انهُ أُرسل الى باريس في الخامسة عشرة من

حياد القناة

مكانة اسهاعيل في تاريخ مصر

تربيته



اسماعیل باشا ( رسم علی افندی یوسف — عن صورة بدار الکتب السلطانیة )

عمره ، فتعلم بها اللغة الفرنسية حتى صاريتكلمها بطلاقة . وفى أثناء اقامته ساح كشيراً فى اوربا ، وبقوة ملاحظته وقف على كثير من الأمور الاجتماعية وغيرها من أسباب الحضارة الأوربية . ولم يرب تربية خاصة تؤهله لتولى الملك (كا تربى سعيد من قبله) اشتغاله بالزراعة اذ لم يكن يخطر بالبال حيئتنو انه سيتولى عرش مصر يوماً ما ، لأن ولاية العهد كانت لأخيه احمد أكبر أمراء الأسرة ، ولذلك بقى اسماعيل مشتغلاً بمزارعه بعيداً عن

حاشية سعيد حتى مات أخوه في حادثة كفر الزيات " ولم يغيّر كثيراً من خطته بعد مماته

كفاءته وآماله

جلس اسماعيل على أريكة مصر ف ٢٨ رجب سنة ١٢٧٦ ه ( ١٨ ينابر سنة ١٨٦٣ م) وكان عره اذ ذاك ٣٣ سنة ٥ فلم يلبث ان ظهرت فيه كفاءة عظيمة ورغبة شديدة الى رفعشأن البلاد وترقيتها بادخال كل الاصلاح الذى يراه مؤدياً الى ذلك. ومع الاعتراف بأن السرعة التى سار بها فى سبيل هذا الاصلاح والانفاق عن سعة فى كل شيء أديا الى استدانته من اور با القناطير المقنطرة من الذهب التى تضاعفت هى وفوائدها حتى وصلت فى أواخر أيامه الى عبء ثقيل لا حول ولا قوة للبلاد على احتماله مما أوجب تدخل الدول الأوربية فى شؤون مصر ، قد يُغتفر له ذلك اذا راعينا مقدار ما قام به من الاصلاح ، ولاحظنا ان سعيداً قد فتح له من قبل باب الاستدارة المشئوم ، إذ مات وهو مدين بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه

وتلخص أهم أعمال اسماعيل في مصر فيما يأتي:

اهم اعماله

- (۱) الفصل في أمر وراثة العرش وحصرها في أكبر أولاد الوالى والحصول على لقب خديوى
  - (٢) الاصلاحات الادارية وتأييد الاستقلال الداحلي
  - (٣) الاصلاحات القضائية ومساواة جميع الناس أمام القانون المدنى المختلط
    - (٤) التمايم العام
    - (٥) منع الرقيق
  - (٦) القاء المؤاخذة (المسئولية) على النظار وتشكيل مجلس شورى النوَّاب
    - (٧) توسيع منابع التروة للبلاد بتنمية الزراعة وبالمشروعات العامة
      - (٨) توسيع نطاق الأملاك المصرية
- ( ٩ ) اتمام مشروع ترعة السويس (أفاد العالم في مجموعه وان أضر بمصر في ذاتها)

<sup>\*</sup> غرق قطر السكة الحديدية عند قنطرة كفر الزيات وكأن يقل الامير احمد وغيره من امراء الاسرة من الاسكندرية الى القاهرة

#### ١ -- ﴿ وَرَاثُهُ الْعُرْشُ ﴾

السلطان عبدالعزيز في مصر بعد أن تولى اسماعيل ببضعة أسابيع زار مصر السلطان « عبد العزيز » ، فكان أول من زارها من سلاطين آل عنمان من عهد سليم الأول . فاحتفل به اسماعيل باشا احتفالاً كبيراً ، واجتهد في أن تكون هذه المقابلة فانحة لملاقات ودية بينه و بين الباب العالى . و بعد أن عاد السلطان الى الاستانة أخذ اسماعيل باشا يسعى سرًّا للحصول على أغراض يرمى اليها لتعزيز ملكه ، واستعان على نيلها بااال كلا وجد الى ذلك سبيلاً . فسعى لدى الباب العالى في شأن تغيير القانون الصادر به تقليد سنة ١٨٤١ م بشأن ورائة عرش مصر . وهذا القانون يقضى بأن يؤول العرش لأ كبر فرد في الأسرة بشرط موافقة الباب العالى .

سمی اسماعیل فی تغییر تقلید الوراثة فلما رأى اسماعيل أن ذلك ربما يُحدث فتناً بين أفراد الأسرة من أجل العرش، بالسعى لدى الباب العالى ، أو بقتل بعضهم بعضاً ، طلب الى الباب العالى أن يجعل الوراثة لأكبر أولاد الحديوى بلا شرط ولا قيد ، ليحسم كل نزاع بين أفراد الاسرة فى هذا الشأن . فلم يقبل الباب العالى ذلك فى أول الأمر ، لعلمه أنه ينقص من نفوذه فى مصر ، فان هذه المزية لم تتمتع بها الاسرة المالكة فى تركيا نفسها وزار اسماعيل القسطنطينية وسعى بنفسه فى الأمر فلم يفلح ، ولكن عزيمته لم تفتر ، وذهب اليها فى زيارة أخرى أجزل فيها العطاء فنال مراده ، وأصدر الباب العالى عهداً بجمل الوراثة فى اكبر أنجال الحديوى فى ١٢ المحرم سنة ١٢٨٣ ه ( ٢٧ مايو سنة ١٨٦٦ م ) ، وذلك فى مقابل زيادة الجزية التي تدفعها مصر من ٢٠٠٠٠٠٠٠ الى مرود ٢٠ منه

فوزه

وسعى أيضاً اسماعيل باشا لدى البابالعالى ليمنحه لقباً أرقى من « الباشا » المعتاد نيل لقب خديوى وكان غرضه من ذلك تثبيت امتياز مصر عن باقى ولايات الدولة ، وهو ذلك الامتياز الذى حصّله محمد على بتقليد سنة ١٨٤١ م . فمنحه السلطان لقب « خديوى » فى الذى حصّله محمد على بتقليد سنة ١٨٤١ م .

ربيع الأول سنة ١٧٨٤ ه (بوليه سنة ١٨٦٧ م). وهو لفظ فارسي الأصل معناه الأمير العظيم، وكان يمنحه الفرس لحاكم الهند في عهد حكمهم لها. وبعد فما زال الحديوي يسمى لدى الباب العالى في اكتساب امتيازات جديدة بفضل ما كان يبذله من المال، حتى أصدر الباب العالى في ربيع الثاني سنة ١٧٩٠ ه (١٨٧٣ م) عهداً مثبتاً كل الحقوق التي منحها المخديوي بمقتضى العهود السابقة. وبهذا العهد أيضاً اعترف الباب العالى باستقلال الخديوي استقلالاً ناماً بشوون مصر الداخلية، وأذن له بأن يعمل بدون استشارته في قرض الديون وعقد المحالفات التجارية وغيرها مع الدول الأجنبية، ما دامت تلك المحالفات لا تناقض مصلحة الدولة ولا محالفاتها السياسية مع الدول، وان يزيد جيشه حسب ما براه صالحاً ، على شرط أن لا يكون في أسطوله مدرعات. وقد زادت الجزية المصرية في مقابل ذلك الى ٥٠٠,٥٠٠ جنيه ولا شك أن مثل هذا العهد كان من المكن أن يعود على مصر بأعظم الفوائد، اذ يكون من اكبر الدواعي التي تحمل كل خديوي لمصر على أن يسهر على ما فيه صالح البلاد ، كي يترك وراءه ملكاً منظماً ثابت الأزكان

مزايا التقليد الجديد

### ٧ - ﴿ الاستقلال الداخلي والإِدارة ﴾

لم يكن هم اسماعيل باشا قاصراً على الوصول الى جعل الوراثة لأكبر أنجال الخديوى ، بل كان يبذل همته فى أن يُمنح استقلالاً إدارياً يتصرف به فى شؤون البلاد الداخلية ، اذ كان أعظم غرض له فى الحياة أن يوثّق عرا الارتباط بين مصر وممالك الغرب المتمدينة . والوصول الى ذلك محال ما دام الباب العالى صاحب النفوذ والسلطان فى البلاد ، اذ كان يخشى ان يعترضه فيا يقدم عليه من المشروعات. وأى فائدة تجنيها البلاد وأى عمل عظيم يمكن لأقدر حاكم أن يقوم به اذا كانت يده مغلولة فى شؤون البلاد الداخلية ؟

مزايا الاستقلال الداخلي

لذلك قضى اسماعيل سنوات عديدة من حياته يبذل في أثنائها المال الوفير الوصول

سعى اسماعيل

الى ضالته المنشودة، حتى منحه الباب العـالى استقلالاً داخلياً فى عام ١٢٩٠ه نيل الاستنلال ( ١٢٧٣ م ) بمقتضى العهد السابق الذكر

ولما أصبح اسماعيل صاحب النفوذ والسلطان في مصر أخذ ينظم ادارتها الداخلية. فأدخل في البلاد جملة اصلاحات لم يأت بها وال تولى الشؤون المصرية قبله . فأعاد اصلاح الادارة نظام الادارة الذي وضعه محمد على وأهمل في عصر عباس باشا الأول بعد ان أدخل فيه بعض الاصلاحات ، ثم رتب نظام المكوس ترتيباً متقناً ، واشترى ادارة البريد المصرى من شركة ووضعها تحت سيطرة أحد مهرة الغربيين (كما سيأني ذكره بعد) ، وقسم القطر الى أربع عشرة مديرية ، وحسن طرق الاتصال والقضاء وغير ذلك ثما سنتكام عليه فيا بعد

# ٣ - ﴿ الاصلاحات القضائية ومساواة جميع الناس أمام القانون ﴾

كان أهم مشروع ذاخلي وجه اليه اسماعيل باشا عنايته اصلاح القضاء وجهله مستقلاً عناية اسهاءيل عن الادارة، ونشر المدل وكان من قبل معدوماً، لأن القانون الذي وُضع في عهد على لم يغير من النظام القديم شيئاً وكان حبراً على ورق. فأراد اسماعيل باشا أن يؤسس المحاكم المختلطة ليتساوى الجميع أمام القانون ويكون الأجنبي والوطني في مستوى واحد. وكان غرضه أن يقضى على المحاكم (القنصلية) والامتيازات الأجنبية، بشرط أن يتكفل للأجانب بكل ما يضمن راحتهم

ولم تكن هذه الفكرة بنت يومها ، بل كانت مختمرة عند الخديوى قبل أن يتولى عرش مصر ، فلما مات أخوه احمد فى حادثة كفر الزيات ، وأصبح هو الوارث للمأك تفرغ لدرس الاصلاحات القضائية . ورأى أثناء ذلك ما كان للأجانب من الامتيازات ، فعزم على أن يغير ذلك تغييراً تاماً ، فيكون أول من خطا خطوة فى سبيل المساواة ، ونشر العدالة بين رعاياه

فلما تولى الماك لم تساعده الأحوال في أول أيام حكمه على تخليص البلاد من هذا

رغبته فی المساواة بین رعایاه النظام الردى، ، اذ كان منصرفاً بكل قواه الى تحصيل عهد الورائة والاستقلال الداخلي من الباب العالى

ولما سنحت له الفرص في عام ١٢٨٤ ﻫ (١٨٦٧ م) فأنح الوزارة الفرنسية في هذا استشارة فرنسا الصدد، ففاوض نوبار باشا « المسيو موسير » وزير خارجية فرنسا في هذا المشروع حسب ارادة الخديوي . فعُقدت لجنة في باريس كان الغرض منها فحص التغيير الذي يريد نوبار ادخاله في القانون. فكانت هذه أول خطوة في سبيل انشاء المحاكم المختلطة

وقد ساعد الخديوي أيضاً في تحقيق أمنيته هذه بعض وزرائه ، وأولاهم بالذكر معارضة الدول شريف باشا ورياض باشا ونوبار باشا ، غير ان معظم نجاح المشروع يرجع الى الأخير" اذ قضى سبعة أعوام من حياته في كفاح مع دول أور با حتى أفلح أخيراً في تأسيس هذه المحاكم التي مع ظهور بعض الفائدة منها لم تأت بكل ما كان مؤملاً فيها

وانَّا نشك في ان اسماعيل باشا كان يعرف كل النتائج التي تنجم من هذا التغيير ، فانهُ كان يريد بالمحاكم المختلطة القضاء على نفوذ محاكم السفارات التي كان يظهر انها المحاكم المختلطة ستقضى على شيء من سلطته الفردية ، لا عليها كاماكا فعلت هذه المحاكم و برهنت عليهِ الحوادث، اذ اتضح له أخيراً ان سلطة هذه الحاكم تعلو سلطته ، لأنها أصبحت تفصل في كل القضايا حتى التي على الحكومة وعلى شخصه نفسه ، بلكانت من أكبر العوامل على عزله. ومع ما كان فيها وقت انشائها من النقائص كانت أكثر فائدة من محاكم الأقسام التي كان يفصل حينتذ في قضاياها المدير أو ناظر القسم: يدلك على ذلك ان كثيراً من الأهالي كانوا يفضَّاون الفصل في قضاياهم أمام المحاكم المختلطة

تاً ثبر

<sup>\*</sup> كان نوبار باشا من أنجب رجال عصره: رباه قريبه بنوص باشا من مستشاري محمد على تربية سياسية فكان يحسن معظم لغات اوربا قراءة وكتابة ويلم بكلالاحوال الاوربية ومعكونه ارمنياً مسيحيا استطاع أن يخدم ثلاثة من ولاة مصر مدة عشرين عاماً حائزاً لـكل رضاًهم الى ان غضب عليه اسماعيل باشا . وكانت خاتمة اصلاحاته تأسيس المحاكم المختلطة التي نحن بصددها

على محاكم الأقسام التي كان كل من المدير وناظر القسم يستعمل السوط في نحقيق قضاياها ثم لا يفاح في تحقيق قضية واحدة من بين خمسين



نو بار باشا

وقد لاقى نوبار باشا الصعوبات الجمة فى ارضاء كل من الأهالى والأجانب، مساعى نوبار وخصوصاً سفراء الدول الذين رأوا ان تأسيس هذه المحاكم يكون من ورائه محو سلطتهم فى البلاد . وكانت فرنسا أكبر معارض لانشاء هذه المحاكم على حسب التغييرات التى اقترحها نوبار باشا . فى حين ان انجابرة كانت أكبر عضد له فيها، إذ رأت ان النظام المتبع حينتذ مضر بكل من الأهالى والأجانب، ولذلك كانت رأى الدول تصرح دائماً بأنها مستعدة لمعاضدته . أما الباب العالى فانة رغم معاضدة انجابرة

المشروع ورغبة معظم الدول الأوربية فيهِ ، وضع العقبات في سبيل انفاذه بعلة انهُ مخالف للشرع . فأبي السلطان والعلماء في القاهرة ادخال هذا الاصلاح الذي يعد افتياتاً على حقوقهم، وأعلن العلماء في القاهرة ان مثل هذا التغيير لا يتفق مع الدين الحنيف. فعزل اسماعيل باشا المفتى الذي أفتى بذلك، واستبدل به آخر وافق على انشائها. ومن هذه اللحظة لم تجبئ أي معارضة من هذه الناحية

رأى الباب العالى والعلماء

تشكيل

اختصاصها

وبعد ان انتهى من معظم المعارضات شكّل هذه المحاكم في ذي الحجة المحاكم المحتلطة سنة ١٢٩١ هـ ( أول ينابر سنة ١٨٧٥ م ) الاَّ انها لم تفتح أبوابها الاَّ في شهر المحرم سنة ١٢٩٣ هـ ( فبراير سنة ١٨٧٦ م ) ، وذلك للعراقيل التي كانت تضعما فرنسا وقد أسس من هذا النوع ثلاث محاكم من الدرجة الأولى: في القاهرة والاسكندرية والمنصورة ، ثم محكمة استئناف عليا بالاسكندرية

وهذه المحاكم تفصل في القضايا المدنية و بعض المخالفات التي يكون فيها أحد الخصمين أو كلاهما من الأوربيين أو الامريكانيين المختلفي الجنسية. أما اذا كان الخصوم من الأجانب المتحدى الجنسية فالحكمة لا تفصل في النزاع الله اذا كان موضوعه عقاراً . وهي مستقلة تماماً عن الحكومة ، وتُميّن القضاةَ بها اثنتا عشرة دولة من دول اور با والولايات المتحدة ، ويجدد هذا النظام في كل خمسة أعوام مرة . وهي في مصر أشبه في الحقيقة بمملكة صغيرة . ولقضاتها الحق في شرح القانون وتقرير ما لهم سمة نفوذها من السلطة. ولا توجد هيئة تشريعية معتبرة 'يرجع اليها أذا تعدت هذه المحاكم حدود اختصاصها. وغاية ما تستطيع الحكومة المصرية عمله في هذا الصدد ان تفاوض الدول، حتى اذا أتفقنَ جميعاً على رأى عبدن الى تعديل القانون

### ٤ - ﴿ التربية والتعايم ﴾

رأى اسماعيل باشا كما رأى جده العظيم محمد على من قبله انهُ لا يتسنى له القيام مساعی محمد علی واسهاعيل باصلاحاته ومشروعاته الخطيرة في البلاد الا بتعليم أبناء الأمة ، وان اختلفت أغراض

كل من الرجلين. فكان الغرض الأول لمحمد على من التعليم أن يكون عدداً عظيماً النرق بيهما من الضباط والموظفين ليساعدوه فى ادارة شؤون البلاد، أما اسماعيل فقد غرست فيه تربيته الأوربية مبادئ حب العلم والتعليم، فأراد أن ينشر العلم لذاته بين جميع طبقات الأمة. لذلك وجه شطراً عظيماً من عنايته الى هذه الوجهة. وكانت الأحوال مساعدة له، لخصب مدارك المصرى وقوة حافظته التي لا تضارع فى اكثر الشعوب، ولما له من المجد الأثيل والباع الطويل والميل القديم للعلوم والمعارف: يشهد بذلك جامعة الاسكندرية فى عصر البطالسة، والجامع الأزهر الذي يؤمه آلاف الطلاب من جميع بقاع العالم الاسلامى

بعض اعوان اسماعیل وقد ساعد الحظ اسماعيل، اذ وجد فى خدمته نخبة من أكابر الغربيين، نهضوا بالتعليم ورقوه، ونوثر بالذكر منهم « دور بك » و « كلوت بك » و «رُوجَرْز بك». وكان لبعض نظار الحكومة فضل عظيم فى هذه النهضة ، وبخاصة « شريف باشا » و «رياض باشا» و «على مبارك باشا» الذى سار بالنعليم شوطاً بعيداً ، وكان له القدح المعلى فى نهضة البلاد الحديثة

ولا يفوتنا ان الفضل كل الفضل راجع طبعاً الى رئيسهم الاكبر الخديوى اسماعيل. قانون رجب فأول عمل قام به انه أصدر قانوناً فى ١٠ رجب سنة ١٢٨٤ هـ (١٨٦٧ م) كان سنة ١٢٨٤ الغرض منه وضع أساس منهج قوبم للتعليم فى جميع أنحاء القطر . وقد ظهرت فائدته ، اذ زاد عدد التلاميذ فى مدة وجيزة الى ٢٠٠٠ ٥٠ تلميذ يتعلمون فى ١٣٠١ معهد ، ثم ازداد بعدها عدد التلاميذ الى ٢٩٥،٥٤١ وعدد المدارس الى ٢٨١٧، وكان فى القاهرة وحدها ما يزيد على ٢٩٥ مدرسة بلغ عدد تلاميذها ١٠٠٠٠ تلميذ . عدا انساع طلبة الأزهر الشريف والمعاهد الأجنبية والمعاهد التابعة للأوقاف والمدارس الحربية نطاق التعليم الجيش الذى كان يبلغ اذ ذاك ثلاثين ألفاً "

على وقد قارن المستر ( ادون دى ليون ) فى كتابه عن الخديوى عدد المتعلمين فى مصر من الشبان الذين فى سن التعلم بنظرائهم فى اوربا فى ذلك الحين فقال : « ان نسبة المتعلمين فى مصر تبلغ ٣٠ / ٠٠ وفى الروسيا ٣٠/ وفى الروسيا ٣٠/ وفى اليطاليا لم تتجاوز ٣١ / ٠٠ )



على مبارك باشا

اهم المدارس الخصوصية والعالية

وأهم مدارسه العالية والخصوصية مدرسة الهندسة ، ومدرسة الطب والولادة ، ومدرسة الخقوق ، ومدرسة الفنون والصنائع ، ومدرسة اللغة المصرية القديمة ، ومدرسة الألسن والمعلمين (قلم الترجمة ) ومدرسة دار العلوم ( المعلمين الناصرية ) . وكان التعليم فى كل هذه المدارس بالرغبة ، لا بالا كراه كما كان فى عصر محمد على

ولا يتسرَّب الى ذهن القارئ انكل هذه المدارس أسسها اسماعيل باشا، بل وضع الحجز الأساسي للكثير منها محمد على باشا، كمدرسة الطب التي شيدها في عام ١٧٤٧ه ( ١٨٢٧ م ) كما أسلفنا من قبل. غير ان الفبضل برجع الى الخديوى في تنظيم هذه

المدارس وزيادة ميزانية نظارة المعارف ورفعها أولاً من ستة آلاف جنيه في عهد زيادة سعيد الى أر بمين ألف جنيه . ثم وقف عليها أراضي الوادى بعد ان اشتراها ثانية ميزانية المعارف من شركة قناة السويس

وكان غرض اسماعيل باشا من قانون رجب سنة ١٢٨٤ ه نشر التعليم وتوحيد انواع الدراسة نظامه في جميع أنحاء البلاد مع مراعاة ما يلائم كل طور من أطوار الدراسة . فكان المختلفة الخيلة عقول التلاميذ في الطور الأول بالمواد التي لا فائدة لهم منها ، بأن جعل انتعليم في المدارس الابتدائية قاصراً على مبادئ الكتابة والقراءة ، وخص المدارس التجهيزية بمن كان يريد التقدم في مضار التعليم . أما المدارس العالية والخصوصية فكان يتعلم فيها الطلاب كل العاوم الدراسية وفيها اللغات . وكان 'يترك لهم الحرية في اختيار اللغة التي يتعلمونها بشرط أن يتعلموا اللغتين العربية والتركية . وكان طلاب المدارس الخاصة على قسمين : قسم يتعلم على نفقته الخاصة ، والآخر على نفقة الحكومة ، والذلك كان يتحتم على هو لاء أن يخدموا في وظائف الحكومة مدة معينة . وكان ينتخب أحسن الطلاب لمدرسة الهندسة ومدرسة الطب ، وحثالة التلاميذ تذهب الى المدارس الحربية . وفي ذلك اجحاف عظيم بالمجتهدين من الطلبة ، لأن معظم الترقية المدارس الحربية . وفي ذلك اجحاف عظيم بالمجتهدين من الطلبة ، لأن معظم الترقية كانت في الجنش

ولا شك ان هذا القانون الذي يشمل أربعين مادة وضع أساساً متيناً للتعليم في العقبات في البلاد ، الآ ان الحاجة الى المال والرجال كانت حجر عثرة في طريق تنفيذه ، اذ طريق الاصلاح أخذت الحيكومة على عاتقها عدة أعباء ثفيلة ، فيكانت تعلم التلاميذ مجاناً ، وتتكفل بطعامهم وملبسهم ، وتعطبهم رواتب شهرية ، ولذلك كان الآباء أحياناً يمنعون أبناءهم من الذهاب الى المدرسة اذا قصّر أولو الأمر في شيء من النفقة . وربما كان للفلاح عذر في ذلك ، فان حالته الأدبية كانت منحطة ، وربما كان غير قادر على دفع نفقات التعليم لما كان يعانيه من دفع الضرائب الفادحة والسخرة وقد شجع الخديوي أعيان الأمة على تعليم أولادهم، فوضع لهم مثالاً ليحذوا حذوه

الخديوى يضع بأن نمنى بتربية أنجاله وأمراء أسرته. فانه عند توليته نقل مدرسة « المَنْيَل » الى مثالا للأمة قصر عابدين بعد ان كانت مجزيرة الروضة ، وكان يتعلم بها مع الأمراء ستون تلميذاً أن الله من الحدم على الأمراء من المحتم على الأمراء المراء المرا

من أبناء الأهالى، فلم يفرق في المعاملة بين الفريقين، وكان من المحتم على الأمراء تمضية الامتحانات كغيرهم من التلاميذ

مدرسة للبنات ولم تقف همته عند تعليم الشبان من أبناء الأمة ، بل وجّه عنايته الى تعليم البنات أيضاً. فأسس مدرسة لذلك الغرض تحت رعاية احدى زوجاته على نفقتها الخاصة . وكان الغرض منها تعليم البنات المصريات الواجبات المنزلية ، حتى يستغنين عن الإماء والعبيد ، فكانت هذه أول مدرسة من نوعها في كل بقاع الدولة العثمانية

اوجه نقص التعليم غير انه كان في هذه المدارس بعض العيوب: فمنها قلة الأساتذة الأوربيين الذين يحسنون العربية ، اذ لا يخفي ما في القاء المحاضرات بواسطة مترجم من النقص. ومنها ان المعلمين الوطنيين كان ينقصهم أشياء كثيرة أخصها معرفة طرق التعليم، فكان لا هم لهم الا إنحاء حافظة التلاميذ، وهذه بلا شك طريقة عقيمة تذهب بكثير من تمرات التعليم

## دار الكتب

عظم مشتملات دار الکتب ا

ولا يفوتنا عند الكلام على التعليم أن نذكر ان الفضل فى انشا. دار الكتب الحالية يرجع الى همة الخديوى اسماعيل اذ جمع لها كل ما وصلت اليه يده من الكتب المنسوخة باليد والمصاحف المزخرفة التي كانت مبعثرة فى جميع أنحاء البلاد، ولا ريب ان هذه المجموعة لا تقل فى بابها عن مجاميع لندن وباريس وتورين. على ان المجموعة الفارسية التي فيها لا يوجد لها نظير فى العالم بأسره

وبعد فترة ألحقت هذه المدرسة بمدارس المباسية التي تمت في عهد شريف باشا ناظر المعارف في ذلك الحين حتى صار بها قسم ابتدائي يبلغ عدد تلاميذه ١٢٠٠ وقسم تجهيزى بلغ عدد تلاميذه ٧٠٠ ينهم أمراء الاسرة الحديوية . عدا ثلاث مدارس أخرى ومدرسة للهندسة ومدرسة للمعلمين . وكان يجمع الجميع بناء واحد ضخم

واشترى اسماعيل باشا مجموعة الكتب التي كانت عند أخيه الأمير مصطفى باشا فاضل بجموعة الأمير بعد مماته بمبلغ • • • • و و جنيه وأهداها الى دار الكتب

فاسماعيل باشا يُعتبر بما قام بهِ ، وبما تم في عصره من التعليم والنهوض بالأمة ، من أعظم المشجمين للنهضة الحديثة بالديار المصرية

### دار الآثار المصرية

لا يكاد يوجد في العالم أرض تضارع مصر في كثرة آثارها القديمة ونفاستها، الهالاً أن هذه الآثار كانت الى أواخر أيام محمد على باشا مهملة: لا يهتم بها ملوك مصر، الاثار المصرية ولا يفتر قناصل الدول الأجنبية وتجارها عن تبديدها وتهريب ما وصلت اليه أيديهم منها الى بلادهم . فاما قدم شمبليون مصر لدرس النقوش الهير وغليفية عرض على محمد على باشا عام ١٨٣٠ م انشاء مصلحة لحفظ العاديات المصرية ، ولكن الباشا لم يعمل بنصيحته وقتئذي ، بتحريض قناصل الدول وتصويرهم مشروع شمبليون بأشنع مشروع شمبليون مشروع شمبليون بأشنع مشروع شمبليون الشنع مشروع شمبليون الشخصية

غير ان نصيحة شمبليون تركت أثراً في نفس محمد على ، فأصدر أمراً بعد ذلك دار الاثار بخمس سنوات بمنع تصدير الآثار واقامة حراس عليها ، وفي ربيع انثاني سنة ١٢٥١ه ه بالازبكية ١٨٥٥م ( اغسطس سنة ١٨٥٥م ) أنشأ مصلحة للآثار أمام بركة الأزبكية المحافظة على العاديات والبحث عنها في أنحاء البلاد ، ولم تكن أعمال هذه المصلحة منتظمة في أول أمرها ، وبقيت كذلك الى سنة ١٧٦٥ ه ( ١٨٤٩ م ) اذ أصدرت نظارة المعارف أمرها ، وبقيت كذلك الى سنة ١٧٦٥ ه ( ١٨٤٩ م ) اذ أصدرت نظارة المعارف وجمها في مكان واحد ، الا أن ذلك لم يضرب على أيدى السرقة والمبددين ، حتى انه لما نقلت الآثار الى القلمة لم تشغل بها الا حجرة واحدة

وفى سنة ١٢٦٦ هـ ( ١٨٥٠ م ) قدم الى مصر رجل من أذكياء الفرنسيين المشتغلين بالآثار يدعى « المسيو مَرْيت » ( مريت باشا فيما بعد ) أوفدته حكومته

اول قدوم مريت الى وادى النيل لمشترى مخطوطات قبطية ، فعدل عرب ذلك وعكف على درس آثار سقارة حتى كشف بها السرابيوم. ولم تكن له علاقة رسمية بمصلحة الآثار وقتئذي، ولكنه لشغفه بالآثار والمحافظة عليها ساعد الحكومة كثيراً حتى زادت محتويات دار العاديات زيادة عظيمة بين سنتي ١٨٥٣ - ٥٤ . ولكن ما لبثت أعماله ان ذهبت أدراج الرياح ، اذ زار مصر في عام ١٢٧١ ه ( ١٨٥٥ م ) « الأرشدوق مَكْسِمِلْيان » النمسوى ، فطلب من عباس باشا الأول أن يهديه شيئاً من العاديات المصرية فسمح له بأن يأخذ كل ما أراد من القلمة! واذا شاء أحد أن يعرف ما كانت تحريه دار عاديات القلعة فما عليهِ اللَّا أن يذهب اليوم الى فينا

لسعد باشا

أما الميه «مريت» فانهُ بقي مشتغلاً بالآثار المصرية ، باذلاً وسعه في أن تكون له صفة رسمية فيها حتى يضمن عُرة أتعابه ، فتمِّ له ذلك في ذي القعدة سنة ٢٧٤ ه ( يوليه سنة ١٨٥٨ م ) ، اذ جعله سعيد باشأ بتوسط المسيو ديلسبس مأموراً لأعمال العاديات عصر

> اعماله وهو مأمور الاثار

وقد لاقى فى أول الأمر مصاعب جمة فى تنظيم الآثار وادارة حركتها ، لقلة المال ولعدم ثبات سعيد باشا على مؤازرته ، اذ كان أحيانًا يأمر بتوقيف أعماله . ولكنَّ مريت بقي مثابراً على بحثه ، متنقلاً طول النهار بين المصانع والطلال ، حتى أخذت دار العاديات تمتلي، بسرعة ، وسمح له سعيد باشا بنقلها الى مخازن أعدت لها في بولاق ثم مات سعيد باشا ومشروع مريت في نشأته ، فحزن كثيراً وخشى أن لا يلقى معاضدة اسماعدل للمشروع . من اسماعيل باشا ما لاقاه من سعيد من المؤازرة ، ولكنهُ ما لبث ان وجد من اسماعيل باشا أكبر عضد لمشروعه، فأمر في الحال باصلاح مخازن بولاق وتوسيعها وأفتتحها بحفلة رسمية في ٥٠ جمادي الأولى سنة ١٢٨٠ هـ ( ١٨ اكتو بر ١٨٦٣ م )

انتتاح محل بولاق رسميا

ثم بقيت دارالعاديات سائرة في طريق التقدم بفضل معاضدة اسماعيل باشاومثا برة مريت، ولما أقيم معرض باريز عام ١٢٨٤ هـ ( ١٨٦٧ م ) نُقُل أجمل ما فيهــــا الى

في معرض باريز فرنسا لعرضه بالمعرض فكان موضوع اعجاب الفرنسيين وغيرهم من الأوربيين.

لذلك طلبت « الامبراطورة يوجيني » من اسماعيل باشا أن يبقى العاديات بباريز لاهدائها لفرنسا ، فكاد يجيب طلبها لولا مقاومة مريت باشا

أفلتت العاديات من هذه الأزمة فوقعت بعدها فى ضيق شديد للعسر المالى الذى وفيضان النيل أخذ بخناق الحكومة فى ذلك الوقت. وفى سنة ١٢٩٥ هـ ( ١٨٧٨م ) فاض النيل على أماكن بولاق وكاد يغرق الآثار. فعنى مريت بحفظها فى صناديق و بقى محافظاً علىها حتى أعيد افتتاح الدار بعد هبوط النيل

و بقى مريت مثابراً على تنظيم دار العاديات المصرية واصلاحها حتى مات فى مثابرة مريت



مریت باشا

صفر سنة ۱۲۹۸ ه ( يناير ۱۸۸۱ م ) وهي تضارع أعظم دور العاديات الأوربية بالجيزة وفي عام ۱۳۰۸ه ( ۱۸۹۱ م ) نقلت دار الآثار الى الجيزة ، فبقيت بها الى عام مصر النيل مصر النيل ۱۳۲۰ ه (۱۹۰۲ ) اذ نقلت الى مكانها الحالى قرب قصر النيل

ودفن مريت باشا بناووس فى دار الآثار المصرية لا يزال الى الآن بها يستقبل القادم عليها

# ٥ - ﴿ منع تَجارة الرقيق ﴾

بعد ان بذل اساعيل باشا جهده في تأمين الأمة على نفسها ومالها ، وساوى بين أفرادها أمام القانون ، وبذل جل طاقته في رفع شأن الأهالي بالتعليم ، رأى ان من الكرامة والرحمة ان لا يتغاضى عن تجارة الرقيق في داخل بلاده . فلم يكتف بمنعها على الورق كما فعل من قبله محمد على باشا وسعيد باشا ، بل عزم عزماً اكيداً على اقتلاع أصول هذه المهنة والقضاء عليها ما استطاع الى ذلك سبيلاً . ولما كانت هذه المهنة عادة متأصلة في كل البلاد ، وكان الدبن الاسلامي بل كل الشرائع السهاوية لا تمنع بيع الرقيق بشروط خاصة ، صادف اسماعيل باشا صعوبات جمة في سبيل تحقيق أمنيته وتنفيذ عزمه

صعوبة منع بيع الرقيق

المستكشفهون الانجابز

وكان أول من افت نظر الأم المتمدينة الى الفظائع التى تُرتكب فى أواسط افريقية من جراء هذه المهنة كبار المستكشفين من الأنجليز، نخص بالذكر منهم « لِفَيْجستون » و « بيكر » و « استانلي »، اذ كانوا يروون عن ذلك الحكايات التى تفتت الاكباد وتدمى القلوب، لما كان يقاسيه أهل تلك البلاد من الذل والهوان وأنواع العذاب. ومهما بالغ الانسان فى وصف هذه الفظائع فانهُ لا يمكنهُ أن يفهم حالة العبيد والاتجار فيها الا اذا قرأ كتاب «الاسماعيلية» أو كتاب «ألبرت نيانزا» اللذين وضعهما « السير صمويل بيكر » فى هذا الصدد. ويكفى أن نقول هنا ان

فظائع تجار الرقيق جلاّبي العبيد خرَّ بوا بلاد السودان، بصيدهم ما لا يقل عن خمسين ألف زنمجى فى تخريب السودان كل عام تحت ستر الاتجار فى العاج

وأول من فكر فى القضاء على هذه الحرفة المشوّومة بالفعل ولى عهد انجلترة فى اسهاعيل يعمل ذلك الوقت، اذ عرض على الخديوى أن ينوط بالسير صمويل بيكر محو الانجار عهد انجلترة بالرقيق على النيل الأبيض وتوطيد النظام فى السودات. فرحب الخديوى بهذا الاصلاح، وعزم على ان يضرب بسهم صائب فى احشاء هذه السلعة بالرغم من معارضة رعيته وعدم ميلهم لذلك

ولا شك ان تحريم الاتجار فى الرقيق صادف قبولاً حسناً فى نظر دول اوربا كثرة النفقات العظام، الآ أنهُ أثقل عاتق الحكومة المصرية بما كلفها من النفقات، اذ أنفق بيكر وقلة الاعوان وحده فى هذا السبيل نحو ٥٠٠و٠٠٠ جنيه . ولم يجد اسماعيل باشا معضداً له من بين رعيته الآشريف باشا ونوبار باشا والأنجال والأمراء . أما باقى الرعية فكانوا ينظرون الى المشروع شزراً

وأول أعمال السير صمويل بيكر في هذا السبيل ان الخديوى عهد اليه سنة ١٧٨٦ه (١٨٦٩ م) بالاستكشاف عن الجهات التي قُرب منابع النيل الأبيض وضيّها الى استكشافان بيكر الحكومة المصرية ، فخرج بحملة مصرية الى اقليم خط الاستوا، ، ثم زحف بها حتى بلغ بلدة « جُنْدُوكورو » والبلاد الواقعة على بعد درجتين شالى خط الاستوا، واعلن رسمياً إلحاق المقاطعات الاستوائية بالحكومة المصرية سنة ١٢٨٨ه (١٨٧١م) وكان أينما حل يؤسس باسم ، صر نقطاً عسكرية لمنع تجارة الرقيق ، أهمها نقطة دالتوفيةية » . وكان بالسودان في ذلك الوقت عدة بيوت تجارية كبيرة القل البضائع من أطراف الدودان الى ، صر ، فجمع أصحابها رجالاً مسلحة من الزنوج وشيدوا فوة تجار الرقيق لم ماقل حصينة ليستعينوا بها على الانجار فيما يريدون ، وخصوصاً تجارة الرقيق لما فيما للم من الأرباح الطائلة . واستفحل أمرهم في هذه التجارة حتى ان « بيكر » لما عاد من سياحته الأولى وصف للخديوى مبلغ نفوذهم العظيم في القاصية

مقاومتهم فأرسل الخديوى الى « حكمدار » السودان أن يتفق مع أصحاب تلك المعاقِل بزعامة الزبير على تسليمها للحكومة بمقابل تعويض يدفع لهم ابتغاء منع تجارة الرقيق. فقبل بعضهم وامتنع بعضهم الآخر بزعامة « الزبير »

تنصيب الزبير مديراً لبحر الغزال

ومن ذلك الحبن صار للزبير شأن كبير فى هذه الحرفة ، وصار رئيس تجار الرقيق. وبنى لنفسه فى « شكا » قصراً يضارع قصور الملوك ، ونظم له جيشاً مسلحا لاقتناص الرقيق ، و بعد مكافحة طويلة بينه و بين الحكومة طاب العفو من الخديوى فجعله مديراً ليحر الغزال دفعاً لتفاقم الشر

تنصيب بيكر حاكماً عاماً

أما السير « صمويل بيكر » فانه ذهب فى رحلة ثانية الى مَدْيَر يَة بحر الفزال ، ووصل فى سفره الى بحيرة « فكتوريا نيانزا » فرتب المقاطعات الاستوائية ، وأنشأ فيها نقطاً عسكرية . ولما أخلص النصح فى خدمة مصر لقبه الخديوى حاكماً عاماً على هذه المقاطعات ، فبقى عليها حتى استقال فى سنة ١٢٩٠ ه ( ١٨٧٣م ) بعد أن ترك خلفه حكومة مبنية على أساس متين وطرد صيادى الرقيق من هذه الجهات

أعمال غردون

وقام باعباء العمل بعده الكولونيل « غُرْدون » . وكل من يعرف ما فُطر عليهِ هذا الرجل من شدة البأس والمثابرة على العمل يعلم أنه أتى كل ما يمكن لانسان أن يفعله في سبيل القضاء على طائفة الجلابين . الآ انه بمجرد تركه لهذه الأصقاع النائية عادت هذه المهنة الى ما كانت عليه ، بل زادت في الانتشار حتى انه في أيام قيامه بهذه الخدمة في السودان كان يُجلب الرقيق الى الحدود المصرية ويتجر فيه ، وسنتكام على غردون عند المكلام على السودان

دلا سلا

وكان ثالث رجل قام بهذه الخدمة رئيس جمعية تحريم الاتجار في الرقيق «كمت دَلاّ سلاّ »، وكان لا يقل عن سابقه في النشاط والقوة، فطارده بجميع قواه في الوجه القبلي الى الجنادل الثانية (الشلال الثاني)، فنجح نجاحاً باهراً حتى لم تتمكن قافلة واحدة من قوافل الرقيق من الوصول الى أسيوط

ومع ما بذل كل هؤلاء الثلاثة في سبيل منع الرقيق لم يتمكن أحد منهم الا

تسكين هذه الرذيلة مدة وسد بعض الطرق فى وجهها وقد صرح الثلاثة ان من المستحيل صوبة العمل محو هذه المهنة دفعة واحدة . ولاشك أن الصعو بات أمامهم كانت عظيمة ، ولا سيما أن شيخ الجامع الأزهر فى ذلك العصر أوعز الى الخديوى أن تحريم الرقيق جملة مخالف للشرع . الآأن الخديوى رغم ذلك ، ورَغْمَ عدم مساعدة الدول له مساعدة محدية ، أمضى معاهدة مع برطانيا العظمى لمنع بيع الرقيق فى ٢٤ رجب سنة ١٢٩٤ هم المدان ( ٤ أغسطس سنة ١٢٨٧م ) وأخرى فى المحرم سنة ١٢٩٥ هـ (يناير سنة ١٢٨٧م ) معاهدتان وهذا منتهى ما يمكن لانسان أن يأتى به . وفى الحقيقة لم يَغْلُ « اللورد ابريدين » مم انجلترة الانجليزى حين قال : « انهُ لا يتسنَّى لأى حاكم شرقى أو أوربى أن يعمل على محو الرقيق وتحسين حالة رعيته فى زمن قصير كما فعل حاكم مصر الحالى» ( يعنى اسماعيل ) الرقيق وتحسين حالة رعيته فى زمن قصير كما فعل حاكم مصر الحالى» ( يعنى اسماعيل )

### 7 - ﴿ منح السلطة للنظار وانشاء مجلس شورى النواب ﴾

كان أول من سار بالبلاد فى سبيل الحكم الدستورى مجمد على باشا، اذ رأى ضرورة مجلسان فى عهد اشراك الرعية معه فى تدبير شؤون مصر . فألف من كبار رجال حكومته مجلساً يسمى « المجلس المخصوص » ليماونه فى ادارة شؤون البلاد، ويمكن اعتباره الأساس لمجلس الوزراء الحالى . وأنشأ أيضاً مجلساً للشورى ( مجلس المشاورة الملكى ) ألفه من العلماء والأعيان

وقد تحى هذان المجلسان بعد وفاة محمدعلى ، وبقيا كذلك الى أن جاء اسماعيل باشا اسماعيل يعيدهما فأعاد المجلس المخصوص وناط به فحص جميع المشروعات التي يريد ادخالها وكان يرأس جلساته بنفسه في الغالب ، وزاد من اختصاصه حتى صار شبيها بمجلس الوزراء الآن . غير أنه بقي هو صاحب النفوذ المطلق لا يعمل نظاره إلا برأيه . فلما تدخلت مجلس النظار الدول الأوربية في شؤون مصر طلبت اليه أن يمنح أعضاء المجلس سلطة فعالة بحيث يكونون هم المسئولين عن قراراته ، فشكل وزارة مؤاخذة برياسة نوبار باشا سنة ١٢٩٥ه ( اغسطس سنة ١٨٧٨هم ) كان ضمن أعضائها اثنان من الأجانب ( كا سيأتي و فصلاً

عند الكلام على المسائل المالية) فكان ذلك أول مجلس نظار أنشى، بالديار المصرية على الشورى وأعاد اسماعيل باشا أيضاً مجلس الشورى وسماه « مجلس شورى النواب ، وافتتحه في ١٠ رجب سنة ١٢٨٣ ه (١٠ نوفمبر سنة ١٨٦٦) ، وهذه من أهم الخطوات في سبيل الحكم النيابي في جميع ممالك الشرق بأسرها . وكان انتخاب هؤلاء الأعضاء طربقة الانتخاب بأغلبية الأصوات في جميع البلاد ، إلاّ أن عيبها المكبير هو أن المدير كانت له اليد الفعالة في انتخاب الأعضاء ، ولذلك كان معظمهم أينتخب من أغنياء المدير بات من غير نظر الى علمهم ومداركهم ، وكان أغلبهم يأبي أن يكون منتخباً عنافة أن أيغضب المدير أو الحكومة في أمر من الأمور، حتى أن الحكومة كانت تضطر في أغلب الأحيان الى انتخاب الأعضاء بالقوة الجبرية . ويقال ان اسماعيل باشا لم يكن غرضه من هذا المجلس أن يتدخل معه في أمور البلاد بل ليشاركه اعضاؤه في المؤاخذة . وكانت وظيفة هذا المجلس أن يناقش الحكومة ويبدى لها رأيه في كل النفيرات المالية ، وفي المشروعات العامة الجديدة ، وكل ما يتعلق بصالح البلاد من الأمور التي تعرضها عليه الحكومة . وكان مجتمع في كل عام مدة شهرين فتعرض عليه الحكومة التقرير السنوى عن ادارة البلاد أثناء العام

جهل الاعضاء وكان أعضاء هذا المجلس لا يدرون في أول الأمر شيئًا من أعمال المجالس النيابية ونظامها . فلما هم شريف باشا بتعليمهم واجباتهم وطريقة السير في العمل ظهر من جهلهم وغرارتهم ما يضحك

# ٧ - ﴿ التقدم المادي والأعمال العامة ﴾

يجدر بنا الآن بعد أن تناولنا الكلام على الاصلاحات الاجتماعية والأدبية في عصر الخديوى اسماعيل باشا أن نذكر شيئاً من اصلاحاته المادية التي لا تزال آثارها تدل على عظمته وعلى ماكان يطمح اليه في سبيل رقى البلاد وفلاحها وان كثيراً من أعداء اسماعيل يدّعون انه لم يفد البلاد، ولم يقم فيها بعمل يذكر،

الا ما شيد من القصور العديدة والمبانى الضخمة ، والبذل عن سعة فى ملاذه وأغراضه حتى استنفد أموال البلاد وتركها تنوء تحت عبء تقيل من الديون ، ولكننا سنظهر هنا بالبراهين القاطعة ، مستشهدين بكلام مشاهير عصره ، ان اكثر أقوالهم غير مطابق للواقع ، وأن اسماعيل باشا أفاد البلاد ورقاها ، وأن ما قام به وتم فى عصره من الاصلاحات والمشروعات العامة لا يضارع ولا يتسنى لأى حاكم آخر فى موضعه أن يأتى بمثله . إلا أن خطأه الوحيد يرجع الى السرعة وتعدد المشروعات وعدم الحيطة فى الانفاق على أعماله

#### الزراءـة

كان اساعيل يعلم أن ثروة البلاد فى زراعتها، لذلك وجّه جانباً عظيماً من عنايتهِ اصلاح الرى الى تحسين حالها. فكان أول عمل قام به أن حفر اكثر من مائتى ترعة ، ورصف مسافات طويلة من شواطئ النيل ، وأنشأ آلاف الأميال من الطرق الزراعية فى جميع أنحاء القطر ، وأقام عليها ما لا يقل عن ٠٠٠ قنطرة: من أهمها قنطرة الجزيرة (كبرى قصر النيل) التى تعتبر من أعظم الأعمال الهندسية فى القطر المصرى. ثم أصلح ما لا تقل مساحته عن ٥٠٠٠و٠١ من الفدادين ، فزاد بذلك الأراضى المزروعة فى القطر بنسبة ٣٠٪. وإن لم يكن لاسماعيل باشا حسنة أو اصلاح فى زيادة الاراضى البلاد غير هذه لكفى

وفى أوائل حكمه اشتعلت نار الحرب الأهلية فى الولايات المتحدة ، فحصرت ولايات الشال تجارة الولايات الجنوبية ومنعت صدورها الى أسواق أوربا ، وفى ذلك القطن الذى الحرب الاهلية لا غنى لا نجلترة وفرنسا عنه ، فارتفعت بذلك أسعار القطن فى مصر ارتفاعاً لا مثيل الامريكية له . فانتهز الخديوى هذه الفرصة واكثر من زرع هذا المحصول ، وشاركه فى ذلك والقطن المصرى الأهلون من تلقاء أنفسهم ، حتى صار المال يتدفق الى مصر تدفقاً ، وزادت قيمة الصرية من ٢٠٠٠و٠٠٠٥ جنيه فى عام ١٢٧٩ ه (١٨٦٢ م ) الى

٠٠٠٠٠ جنيه في عام ١٢٨١ هـ (١٨٦٤م ) . ولكن ما لبثت الحرب الامريكية أن انتهت ، وعادت أثمان القطن الى حالتها الاولى

قصب السكر فوجه الخديوي عنايته الى زرع قصب السكر، فكان ذلك شغله الشاغل، وأنفق عليه الأموال الطائلة ، وسخر الاهالي في زرعه ، وأنشأ من أجله خطأً حديديًّا من القاهرة الى أسيوط . وقد احتكر زراعته في أملاكه الخاصة على الضفة اليسرى من النيل بين القاهرة وأسيوط، واشترى لصنعه من الخارج الآلات الكافية لتشييد أربعة وعشرين معملاً أقيم بعضها وأهمل بعضها الآخر. وقد أنفق اسهاعيل على هذه المعامل وما يلزمها سبعة آلاف ألف جنيه ، عدا نفقات الترعة البراهيمية التي حفرها لرى هذه الاراضي ، وسخر في حفرها عدداً عظيماً من أهالي القطر ، و بعد أن أنم حفرها نصب عليها الآلات الرافعة. وهذه الترعة من أكبر الترع التي أنشئت في مصر وأعظمها فائدة وأكثرها نفقة

وكان معظم العال الذين يشتغلون في معامل السكر يُجبرون على العمل ويتقاضون أجورهم اما من السكر أو العسل

#### التجارة

ووجّه اسماعيل همه أيضاً نحو تحسين حال التجارة ، لعلمه ان مصر كانت من قديم بناء ١٥ منارة الزمان مركزاً عظيماً للتجارة . فبني خمس عشرة منارة في البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر ، لترشد السفن التجارية القادمة الى مصر ، فأنفق عليها ما لا يقل عن ٠٠٠و٠٠٠ جنيه ، ثم شرع في بناء مرافئ ميناء الاسكندرية وميناء السويس ، فناط اصلاح ميناء السويس بشركة فرنسية، و بلغت نفقاته ٥٠٠٫٠٠٠ جنيه . أما ميناء الاسكندرية فانهُ عهد أمر اصلاحه الى شركة انجلبزية عقدت معه انفاقاً على ألفي ألف وخمسائة ألف جنيه . وقد اعترف « السير رِفَرْزِ ولْسُن > أحد الموظفين في الحكومة المصرية في عهد اسماعيل ان هذا الاتفاق كان مجحفاً بمصر، وان الميناء لم

مر اقع الاسكندرية والسويس

ينفق عليهِ اكثر من خمسائة الف والف الف. فخُدع اسماعيل فى هذا العقد كما خُدع قبله سعيد باشا فى عقد قناة السويس. وهذا فى الحقيقة مثَل من كثير من أنواع الانفاقات التى كان يُخدع فيها اسماعيل ويضيع من جرائها الأموال الطائلة

و بنى أيضاً أسطولاً تجارياً ليحمل المتاجر والبريد بين مصر والدولة العلية و بلاد اليونان وغيرها ، وأنفق عليه خمسائة ألف وألف ألف من الجنبهات

الاسطول التجاري

#### الأعمال العامة

قام اسماعيل باشا بمدة مشروعات وأعمال عامة تمت فى عصره فأفادت البلاد وجعلتها تضارع البلاد الأوربية فى المدنية والحضارة

ومن بين هذه المشروعات مد السكك الحديدية فى جميع أنحاء البلاد، وقد أففق السكك الحديدية عليها الأموال الطائلة. وكان طول ما أنشئ من السكك الحديدية قبل توليته لا يزيد من ٣٣٠٠ مبل، أنفق عليها ما يقرب من عشرة آلاف ألف من الجنبهات

وقد شرع فى مدته أيضاً فى مد خط حديدى يخترق أواسط افريقية مبتدئاً من دنقلة ، فكان تصميمه أن يبلغ ١١٠٠ ميل . الآ أن العمل أوقف لقلة المال بعد ان دُفع من نفقاته ، ٢٠٠٥ جنيه . على ان هذا الخط لو تم لأنى بنفقاته فى مدة سنين قلائل ، لمروره فى وسط سمول فيما الأنواع الكثيرة من الحيوان مما يكفى اسد حاجات مصر بل كل جنوبى اوربا ، كما أثبت ذلك القائد « استون » رئيس أركان حرب الجيش المصرى حينما كان يستكشف عن أواسط افريقية ، اذ قال : « ان محصول الحيوان فى هذه الجهة لا ينفد »

وأنشأ اسماعيل باشا أيضاً ما لا يقل عن ٢٠٠٠وه ميل من خطوط الأسلاك الاسلاك الاسلاك البرقية ، واشترى مصلحة البريد من أحد الغربيين المدعو المسيو « شينى » فى عام البرقية والبريد المربين المدعو المسيو « شينى » فى عام البرقية والبريد من أحد الغربيين المدعو المسيو « شينى » فى عام البرقية والبريد ( ١٨٦٥ م ) ، و بذلك أصبحت تحت ادارة الحكومة ونفوذها . وأسس ما

يزيد على ٢١٠ من مكاتب البريد في طول البلاد وعرضها، فكان مقدار ما وُزع من الخطابات في عام ١٢٩٥ هـ ( ١٨٧٨ م ) يبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠

وأنار أيضاً امهات المدن كالاسكندرية والقاهرة بالغاز، ومدّ بهما أنابيب المياه وأنشأ الشوارع الفسيحة بالقاهرة والاسكندرية والسويس وزيّنها على النمط الغربى والشوارع الحديث، وقد بلغ ما أنفقه عليها ما يقرب من ثلاثة آلاف ألف من الجنيهات وان أكبر دليل قاطع على تقدم البلاد المادى ازديادُ صادراتهما ووارداتها في ذلك العصر ازدياداً مُطَرِّداً

الغاز والماء

آمال الحديوي في أفريقية

مازنجو

في مصوع

## 🔥 — ﴿ حروب اسماعيل باشا والفتوح التي تمت في عصره ﴿\*\*

لم يكن اسماعيل باشا ميالاً للحروب كجده الاكبر محمد على ، الا أنهُ رغم ذلك تنظيم الجيش كان يُعنى بجيشه عناية كبيرة ، اذ أحضر له كبار الضباط من المالك الأوربية وأمريكا لتدريبه ، نخص بالذكر منهم « استون باشا » الأمريكي رئيس أركان حر بهِ وقد بلغ أقصى عدد الجيش النظامى في عصره ستين ألف مقاتل مسلحة بنحو

١٤٤ مدفعاً ، عدا ثلاثين الف مستحفظ وستين ألف جندى غير نظامي

وكان من أهم أغراض اسماعيل باشا نوسيع نطاق ملكه فى افريقية وضم كل ما يمكن كشفه أو فتحه من أراضيها الى مصر . فمن ذلك انهُ عهد الى السير صَمُويل بيكر بالاستكشاف عن الجهات التي قرب منابع النيل الأبيض وضمها الى الحكومة المصرية ( ١٢٨٦ ه : ١٨٧٠ م ) كما سبق ذكره عند الكلام على منع الرقيق

وفي عام ١٢٨٧ ه ( ١٨٧٠ م ) ولى « مُنْزِنْجَر » السويسرى محافظاً على «مصوّع»، وكان الخديوى قد اشتراها هي وسواكن من الباب العالى في عام ١٢٨٣ه (١٨٦٦م) في مقابل ضريبة سنوية قدرها ٢٠٠٠، ٣٠٠ جنيه . وقد اهتم «منزيجر » هذا بتوسيع أملاك مصر في السود ان الشرقي فألحق بها دبلاد البوغوس، و دبركة القضارف،

انظر خريطة السودان الصرى

أما في وادى النيل فقد طلب الخديوى من الحكومة الانجليزية بارشاد ولى عهد غردون في المجلترة أن تمنحهُ تنصيب القائد ﴿ غردون ﴾ مديراً لمقاطعة خط الاستواء . فوصل خط الاستواء الى مصر ونصبة الخديوي ﴿ حَكَمَدَارًا ﴾ لخط الاستواء في ذي الحجة سنة ١٢٩٠ هـ (يناير سنة ١٧٧٤ م ). ومن ذلك الحين اهتم الخديوي بأمر السودان اهتمامًا عظيمًا، فقسم بلاده الجنوبية الى قسمين : أولهما السودان الحقيق ( وَآخِرُ حدوده «فاشودة» جنوبًا )، وجمل ادارته لحاكم السودان العام . والثاني اقليمخط الاستوا. وهو ما كان جنوبي فاشودة ، وجعله تحت ادارة غردون . فبسط غردون نفوذ الحكومة المصرية بسطه نغود مصر هناك على تلك الجهات، وأسس النقط العسكرية لضبط السفن التي تتجر بالرقيق

#### فتح دارفور

وفي عام ١٧٩٠ ه (١٨٧٣ م) حسن « الزبير ، للخديوي أمر فتح بلاد اقتراح الزبير

فتنعه دارفور

الزبير باشا

تنصيبه مديرا لها

دارفور ، وكانت مملكة مستقلة ، فعضدته الحكومة المصرية، وتلاقى الزبير بجيش سلطان دارفور المؤلف من ٢٠ الف مقـــاتل، فهزمه مراراً وصارت تابعة للحكومة المصرية . فعهدت الحكومة إلى الزبير ادارة الجهات الجنوبية من دارفور، ومنحة الخديوي رتبة باشا . ثم شكا الزبير كثيراً مر • ثقل الضرائب على الأهالي ، وطلب أن يتشرف بمقابلة الحدوى ، فأذن له بذلك ، فسافر

ابناؤه بها الى القاهرة وأناب عنه قبل سفره اليها ابنه سليمان . ولما لم ينل الزبير مطالبه عند قدومه الى القاهرة لم تأذن له الحكومة المصرية بالرجوع الى السودان، وأبقته فى القاهرة مخافة أن يثور بالسودان عند عودته

#### فتح هَرَر

تنازل تركيا في سنة ١٢٩٧ هـ ( ١٨٧٥ م ) تنازلت الدولة العلية للحكومة الخديوية عن ديلي مدينة « زَيْلُع » وملحقاتها في مقابل مبلغ تدفعه سنوياً قدره ١٣٩٣٥ جنيه مصرى و بعد أن ضُمت زيلع الى الأملاك المصرية أخذت الجنود المصرية تستطلع أحوال « هَرَر » وتتعرف مسالكها . ولما ثم لها ذلك سارت فرقة بقيادة « محمد رؤوف باشا » ضم مرر في شِعبان سنة ١٢٩٢ هـ ( سبتمبر ١٨٧٥ م ) فوصلت بعد قليل الى مدينة هر ، واحتلتها بدون مقاومة تذكر ، ورفعت العلم المصرى فوق قصر أميرها

#### حملة نهر جوبا وجهات قِسْمايو

ولما أن تم للخديوى توسيع الأملاك السودانية من الجهة الجنوبية عزم على ارسال حملة ماكيلوب بأشاق حملة الى بلاد الصومال الجنوبية لضم البلاد الواقعة على نهر جوبا الى مصرحتى يتستى الصومال الجنوبية له إيصال أملاكها في تلك الاصقاع بما لها في جهات خط الاستواء . فجهز لذلك حملة بقيادة «ماكيلوب باشا» من طريق البحر فى شهر المحرم سنة ١٢٩٢ هـ (فبراير ١٨٧٥م) فلما وصلت الى بلدة « براوة » الواقعة شرق نهر « الجُبٍ » خضعت بعض القبائل للحكومة المصرية . ثم ترك فيها ما كيلوب باشا محافظاً وحامية وتقدم الى « قِسْمايو » عند مصب نهر جوبا . ولما لم تتمكن الجنود من السير فيهِ بالقوارب رجعوا الى « قسمايو » حنق زنجبار وانجلترة ونزلوا الى البر، وأخذت الحلة تستكشف عرب النهر. ولكن الحكومة رأت أن تستدعى ماكيلوب باشا وحملته خوفاً من وقوع المشاكل بينها و بين حكومة زنجبار التي رجوع الحملة كانت تحت حماية انجابرة ، هذا الى نشوب الحرب وقتئذ بين مصر والحبشة

#### حرب الحبشة

علمنا فنيا سبق أن الحكومة المصرية ضمت الى أملاكها فى السودان الشرقى مشكلة الحدود البوغوس وبركة القضارف على يد « منزنجر باشا » والى مصوع . ثم أرادت مصر والحبشة أن تعيّن الحدود بينها وبين الحبشة من تلك الناحية ، وأن تستولى على بعض مقاطعات تتمكن بها من مدّ طريق حديدى بين مصوع والخرطوم على طريق كسلة « والتاكة » . فجردت لذلك حملة بقيادة « أرزوب بك »

فلما وصلت هذه الحلة الى بلدة «سعد زجه» ورأى النجاشي توغل الجنود المصرية حملة في بلاده أخذ يتقهقر أمام القوات المصرية خديعة منه . حتى اذا وصلت الجنود ارندروب بك المصرية الى بلدة «عدخالة» أرسل القائد « ارندروب بك » الى ملك الحبشة « يوحنا » يطلب منه جعل نهر « خور الجاش » الحد الفاصل بين الأملاك المصرية والحبشة ، فلم يقبل . وكان « ارندروب » قد بلغه أن ملك الحبشة يستعد للهجوم عليه المبشة من ثلاث جهات ، فعزم على أن يبدأه بالهجوم ، فتقدم نحو « جونديت » واشتبك ترفض طلبه مع العدو وكان جيشه أضعاف الجيش المصرى يقوده النجاشي نفسه ، فكانت الدائرة على المجرى ، وفني معظمه وقتل قائده العام . وتقهقرت فلوله الى الحدود هزيمة المبسى المعرى ، وفني معظمه وقتل قائده العام . وتقهقرت فلوله الى الحدود المبشة ومصر

وكان الخديوى في هذه المدة أمر منزنجر باشا حاكم السودان الشرقى والبحرالأحمر نشل حلة منزنجر أن يجرد حملة على بلاد الحبشة ويذهب بها من طريق « غندار » ( عام ١٨٧٥ م) فخرج عليه بعض القبائل فى الطريق ، فاغتالته وفتكت بجيشه

ولما ذاعت أخبار هذه الهزيمة غضب الخديوى وعزم على الفتك بالحبشة محافظة على شرف الجيش المصرى، فأخذ يجهز لذلك جيشاً عظيماً نصّب عليهِ «راتبباشا» قائداً عاماً والجنرال « لورنج باشا ، الأمريكي رئيس أركان الحرب له

وبعد ان تمت كل المعداث أخذت السفن تنقل الجيوش من السويس الى للفتك بالحشة

وصول رانب باشا الی قرع

مصوع. وكان الخديوى قد أصدر أمراً لثالث أنجاله «الأمير حسن باشا» بمرافقة الحملة تشجيعاً للجنود وتدريباً له. و بعد ان نزلت كل الجنود فى مصوع أخذ الجيش يزحف على بلاد الحبشة ، فاستمر فى التوغل حتى وصل الى «قرع» فى ٣ المحرم سنة ١٢٩٣ هـ (ينابر سنة ١٨٧٦ م) بعد ان ترك وراء ، بعض الجنود لحفظ خط الرجعة بين مصوع والحبشة . ولما عسكر الجيش فى قرع وأقام الاستحكامات رأت القبائل المجاورة قوته ، فأخذت تنضم اليه وتذعن له بالطاعة

اما الأحباش فانهم لما رأوا ذلك جمعوا جيشاً عظيماً بقيادة النجاشي وقصدوا المصريين أولاً في «قياخور» ، وكانت تحميها قوة مصرية بقيادة «عثمان رفقي باشا» ، فلم يفلحوا في مهاجمتها لمناعة الاستحكامات المصرية ، فقصدوا جيش القائد العام المنتك وأخذوا في مهاجمته عند قرع ، وبعد معركة لم تدم طويلاً تشتت شمل الجيش المصرى بعد ان هُزم شرهزيمة وقتل منه عدد عظيم ، منهم «محمد على باشا الحكيم» الطبيب الشهير ، وقد نجا القائد العام والأمير حسن بعد ان رأيا الهلاك عياناً . أما الأحباش فيكانت خسارتهم أيضاً في هذه الحروب جسيمة

الصلح

ثم ابتدأت المفاوضات فى أمر الصلح ، فقبلت الحكومة المصرية المهادنة بشرط ان ترد الحبشة ما أخذته من الأسلحة المصرية ، وان تكون التجارة متبادلة بين المملكتين . فامتنع ملك الحبشة من رد السلاح معتذراً بأن جيشه ليس منظماً حتى يتسنى له جمع كل الأسلحة ، و بعد مدة وجيزة تقرر الصلح واذن ملك الحبشة بعودة الأسرى ( ٢٧ ربيع الأول سنة ١٢٩٣ هـ : ابريل سنة ١٨٧٦ م ) . ثم عاد القائد العام والأمير حسن وفاول الجيش المصرى

#### رجوع غردون الى الحكومة المصرية

غردون عاكماً وفي عام ١٢٩٤ هـ (١٨٧٧م) دعا الخديوى «غردون باشا» للخدمة في الحكومة عاماً للسودان المصرية ، فاشترط عليهِ أن يجعله الحاكم العام على جميع الأقطار السودانية ، فقبل منهُ

ذلك. ولما تولى الأمر في هذه الأصقاع الواسعة رأى عدم استطاعته الانفراد بالحكم تنظيمه للسودان فيها وادارة شؤونها وحده ، فقسم المديريات الاستوائية الى قسمين : سمى الأول منهما «مديرية خط الاستوا» وجعل مقرها « لادو » ، وجعل الحاكم عليها امين باشا ( الدكتور شنتزر ) ، اما القسم الثانى فانه سماه « مديرية بحر الغزال » وجعل المدير لشؤونها المسيو « جسى » الطلياني

وكان للمسيو جسى اليد الطولى فى كشف جميع مجاهل هذه المديرية ، وقد أحسن جسى فى معاملة الأهالى فيها وعودهم الأعمال العسكرية وشجعهم على انشاء السفن للاتجار، بحر النزال فكان ذلك مدعاة لحنق الجلابين ، لأن فيه كساداً لتجارتهم . فأرادوا أن يخرجوا عليه ، فتجمعوا بقيادة «سليان بن الزبير » الشديد الحنق على الحكومة المصرية لمنعها والده من العودة الى بلاده

فلما علم غردون بذلك وجّه اليه بعض الجنود تحت امرة «جسى» ، فتقاتلا قتالاً قبر ابن شديداً كان النصر فيه حليف الجيش المصرى . وقُتل سايمان فى هذه الموقعة . وقد الزبير وتتله وجد «جسى» معهُ رسائل من والده « الزبير باشا » تدل على انه كان هو المحرض على هذا العصيان

و بقى غردون يدير شوءون السودان ويكافح تجارة الرقيق فيهِ حتى استقال فى استقالة غردون أوائل حكم توفيق باشا

#### ٩ – ﴿ اتمام قناة السويس ﴾

سبق ان أفردنا فصلاً فى هذا الكتاب للكلام على نرعة السويس أوضحنا فيه اساعيل مشروع حفرها وأتينا بشىء من تاريخ هذا المشروع منذ أزمان غابرة . ولا بد لنا من بطل الشروع كلة هنا على افتتاح هذه الترعة ، لأن ذكرها مقرون دائماً باسم اسماعيل ، اذ له العمل الاكبر فى نجاح مشروعها واليد القوية فى انجازه بعد ان دخل فى طور احتضار وكاد يذهب ادراج الرياح

عزَّ على اسماعيل باشا أن يقف هذا المشروع الخطير بعد أن قارب الانتها، ، فأقبل عليهِ يعضده بكل الوسائل، حتى اذا قرب أجل افتتاح الترعة أخذ على عاتقه أن افتتاح القناة يتكفل باقامة حفلة الافتتاح على نفقاته الخاصة، غير مدّخر وسعًا في جعلها على حال من العظمة والفخام بحيث تلائم ذلك المشروع الخطير

حفلة

بعض الزائرين

أقام الماعيل باشا حفلة الافتتاح بالاسماعيلية ، فكانت غاية في الإبداع: دعااليها ملوك أور با وامراءها وعظاءها وعلماءها وأدباءها ، فأجاب الدعوة منهم عدد عظم، ، وفي مقدمتهم « الامبراطورة يوجيني » ( زوجة امبراطور فرنسا نابليون الثالث ) ، ثم المبراطور النمسا. « فرنسيس يوسف » ، والأمير فردريك ولى عهد ألمانيا

عظم الاستمداد ثم اخذ اسماعيل باشا يعد المعدات ويقيم الزينات، غيرضانٌ بما يحمَّله ذلك من المال ، ظاناً ان في ذلك ارضاءً لزوَّاره الأوربيين ووسيلة الى رفع قدره وقدر مصر في أعينهم . ومن أهم ما أعده لتلك الحفلة أن شيّد بالاسهاعيلية قصراً بديعاً على شواطئ قصر الاسماعيلية مجيرة التمساح، لتقام فيه حفلة راقصة احتفاء بالا براطورة يوجيني، إما كان لهامن المكانة في هذا الاحتفال، إِذ كانت هي النائبة فيــهِ عن فرنسا صاحبة المشروع. وأقام السرادقات الفخمة المزينة بجميع أنواع الزينة ، لتُمدّ فيها الأسمطة للزائرين ايام الاحتفال ولما علم أن الامبراطورة يوجيني ربما تود أثناء اقامتها في مصر أن تزور الاهرام أمر انشاء أن ينشأ على وجه السرعة طريق يصلح لسير العجلات (العربات) من القاهرة الى قاعدة طريق الهرم المرم الأكبر. فجدّ في انشائهِ نحو ٢٠٠٠٠ عامل حتى تم في أقل من ستة أسابيع. ومن المبانى التي شيّدها سريعاً بمناسبة هذا الاحتفال ايضاً مَلْهي ﴿ الأُو بِرا ﴾ بالقاهرة اما ما لاقاه الزائرون في مصر من انواع الكرم والحفاوة فلا يكاد يدخل تحت وصف، إِذْ كَانَ قدومهم من أوربا وعودتهم اليها على نفقة مصر، وسُمح لهم بالسفر مجاناً في جميع خطوط السكك الحديدية ، وأمرت الحكومة موظفيها أن لا يدّخروا

وسعاً في مساعدتهم وارشادهم أثناء وجودهم بمصر، وأعدت لهم الفجلات والدواب اكرام الزائرين والتراجِمة بدون مقابل. وفي الجلة لا نكون مغالين اذا قلنا انه كان في استطاعة كل



مفر افتتاح قناة السويس بالاسماعين

زائر أن يقضى بمصر نحو شهرين من غير أن يصرف درهماً واحداً من ماله . وقد بلغ ننتات الحنلة مجموع ما أنفق على هذا الاحتفال نحو ١٠٤٠٠٠٠٠ جنيه

تدأ طور طور جديد ن الملاحة ر بطريق ية . وقد

وكانت الحفلة فى شعبان سنة ١٢٨٦ه ( نوفمبر سنة ١٨٦٩م)، وبها ابتدأ طور جديد فى تاريخ الملاحة. فصارت السفن التى تمجرى بين الشرق والغرب تسير بطريق ترعة السويس بعد ان كانت تعانى اعباء الرحلة الطويلة حول جنوبى افريقية. وقد كان لابتداء هذا الطور وقع عظيم فى أنحاء العالم المتمدين، ولم يأت ذكره فى ناد من الأندية أو دائرة من الدوائر الآكان مقروناً باسم بطله الأكبر « اسماعيل باشا خديوى مصر »

## لفصن ألرابغ

### المسألة المالية وانتهاء حكم اسماعيل باشا

لو نظرنا الى مقدار ما قام به « اسماعيل باشا » من المشروعات والأعمال العامة كثرة النفقات في أنحاء البلاد ، وراعينا ما كار في قصوره وحفلاته من أنواع البذخ والأبهة مما ضارع به اكبر ملوك الأرض ، علمنا ان ذلك كان يتطلب نفقات جمة تضيق خزائن مصر عن تحملها . فكان رحمه الله يستعين على ذلك بانحجاز بعض أعماله من غير أن يدفع أجرها نقداً فيبقى عليه ديناً (وهو ما يسمى بالداين السائر) ، ويقترض ديوناً من الدول الأوربية لتسديد نفقات بعضها الآخر (وهذه تسمى ديوناً ثابتة) . وكانت المديون الثابتة لا تعطى الا آذا قُدّم لأصحابها ما يضمن سدادها ، مثل دخل بعض مصالح الحكومة ، والأموال المجبية من بعض المديريات ، قاذا تعذر عليه الحصول انواع الدبون على ما يبغى من الدول الأوربية لجئ الى جمع ما يطابه من المال من أهل البلاد : سواء أكان ذلك بزيادة الضرائب أم باقتراض ديون أهلية

ومن أشهر ما جمعة بهذه الطريقة الأخيرة المبالغ التي جباهــــا بمقتضى القانون

قانون المقابة المعروف بقانون « المقابلة » . أعد هذا الفانون بمشورة ناظر الدلية الشهير « اسماعيل باشا صدّيق المفتش » ، الذي يعرف اسمه كل فلاح عاش في هذا العهد ، والذي كانت له المقدرة العظيمة في جباية الضرائب من الفلاحين . ومؤدّاه ان كل مالك من ملاّك الأرض يمكنه أن يصبح مُعنى على الدوام من دفع نصف ما عليه من الضريبة السنوية ، اذا دفع للحكومة ما يعادل ثلك الضريبة ستة أعوام ، وله أن يدفع هذا المبلغ جملة أو على ستة أقساط سنوية ( وفي هذه الحالة تُدفع ايضاً الضريبة الأصلية حتى يتم تسديد الأقساط) ١١

ولما كثرت الديون الأوربية على مصر، وأوشكت موارد الضاف التي يمكن تقديمها عنها أن تنفد، أصبح من الصعب اقتراض ديون جديدة، وما أمكن اقتراضه منها كان بأرباح باهظة جداً لم يسبق لها مثيل. من ذلك ان اسماعيل باشا استقرض في جمادي الثانية سنة ١٢٩٠ه (يونيه سنة ١٨٧٧م) ديناً قدره ٥٠٠٠، و٢٠٠٠ جنيماً ليسدد به جميع الديون السائرة، فلم يتمكن من عقد القرض الآفي شهر ما يو سنة ١٨٧٤ فكان مجموع ما قبضته الحكومة بالفعل من هذا الدين بعد طرح جميع أنواع النفقات والخصم و(السمسرة) يبلغ ٥٠٠، ٢٠٠٠ جنيماً فقط، أي بنقص ٣٧٪ بز عن مقدار ما حسب ديناً على الحكومة، فضادً عن ان المبلغ الذي قبضته الحكومة لم يدفع كله

وتعهد اسماعيل باشا في عقد هذا القرض أن لا يقترض ديوناً أخرى مدة سنتين ثم اشتدت حاجته الى المال ، فلجئ الى جمع قرض من الأهلين يعرف بدين «الرُزْنامة». وشروطه ان كل من يدفع للحكومة مبلغاً يأخذ نظيره دُفَعاً سنوية على الدوام قدر كل منها ٩ من من أصل ما دفعه . فجمعت الحكومة بهذه الطريقة

الرزنامة

نقداً بل كان منه ٥٠٠٠و٠٠٠و جنيه من سندات الخزانة المصرية (٢)

<sup>(</sup>١) كل من له المام بالرياضة يعلم ان هذه الطريقة فها غين فاحش للحكومة

<sup>(</sup>۲) مىنى ذلك ان الحسكومة نظير حصولها على ۲۰۰۰و،۱۱۰۰منيهاً نقداً فقط زادت دينها بقدر ۲۰۰۰و،۲۰۰۰ جنهاً (الفرق بين ۲۰۰۰و،۲۰۰۰ و ۲۲و،۰۰۰و ۹

٣,٤٢٠,٠٠٠ جنيهاً، ولكنها لم تدفع من الدُّفع السنوية المذكورة الآجزءًا من دفعة السنة الأولى فقط

وفى سنة ١٢٩٢ ه ( ١٨٧٥ م ) ازدادت أزمة الخديوى المالية ، وصار يصدر اشتداد الازمة سندات على خزائن الحكومة بقيمة تقل كثيراً عن قيمتها الاسمية . ولما اشتدت الأزمة على الحكومة عرضت ما لها من أسهم القناة للبيع ، (وكان عددها ١٧٦٦٠٧) فاشترتها الحكومة الانجليزية بثمن بخس يقل عن ٥٠٠٠٠٠ جنيه . فلم يفرج ذلك شيئاً يذكر من الأزمة ، وصار يُخشى كل يوم من تدخل الدول الأوربية في شؤون مصر محافظة على الأموال التي أقرضتها رعاياها الحكومة المصرية

وفى رمضان سنة ١٢٩٢ه (أكتوبر سنة ١٨٧٥م) خدث ما يمكن اعتباره مبدأ وندكيف التدخل الأوربي فى الشؤون المصرية . وذلك ان «الخديوى اسماعيل باشا > طلب الى الحكومة الانجليزية أن تبعث الى مصر موظفاً انجليزياً ذا المام بالشؤون المالية ليساعده على اصلاح مالية مصر . فاختارت انجلترة لذلك « المستركيف » . فحضر وفحص الأمور مستعيناً فى عمله بما أمكنه الوقوف عليه من المعلومات ، ثم قدم تقريراً بما يلزم عمله لتسوية الديون المصرية . ولكن الخديوى لم يعمل باقتراحه ، فلم يكن لبعثه الى مصر أثر يذكر "

وفى ١١ ربيع الأول سنة ١٢٩٣ هـ (١٨ ابريل سنة ١٨٧٦ م) توقف الخديوى ابتداء التدخل عن صرف قيمة سندات الخزانة المصرية ، فكان ذلك اليوم المبدأ الحقيقي المشكلة الاوربى المالية المصرية ولتدخل أوربا في شؤون مصر

صندوق الدین عند ذلك تذعرت دول أوربا ، فاهنم الحدیوی بتأمینها علی أموال رعایاها ، وسعی الی ذلك بكل الوسائل ، الی أن أصدر أمراً فی یوم ۸ ربیع الثانی سنة ۱۲۹۳ ه (۲ مایو سنة ۱۸۷۲ م) بانشاء لجنة یقال لها « صندوق الدین » تُشكّل من مندوبی توحید الدین الدول و یُعهد البها ادارة شؤون الدین المصری وتدبیر ما یجب لانتظام تسدیده . ثم مایو ۱۸۷۲ مایو بتوحید جمیع الدیون المصریة من سائرة وغیر سائرة وجعلها دینا واحداً قدره ۵۰۰۰و،۱۹۰ جنیه وربحه ۷ / وینتهی تسدیده فی ۲۰ سنة . ولم تقبل الحكومة الانجلیزیة إرسال مندوب بمثلها فی صندوق الدین أسوة بباقی الدول ولكن أضیف الی لجنة الصندوق فیا بعد عضو انجلیزی بدون مؤاخذة انجلترة وهو ولكن أضیف الی لجنة الصندوق فیا بعد عضو انجلیزی بدون مؤاخذة انجلترة وهو دالسیر إ فیلن بیرنج » الذی مُنح فیا بعد لقب «لورد» وصار یعرف « باللورد كرومر»

وسنعود الى ذكره في هذا الكتاب

عــدم موافقة انجلترة

على أن توحيد الديون المصرية على هذا الوجه لم يُرض انجابرة ، لأن معظم الدائنين الانجليز كانوا حملة سندات مضمونة بموارد ثابتة ، وغير الانجليز كان معظم أموالهم ديوناً سائرة . فلم ير الانجليز من الانصاف أن يعامل الفريقان بطريقة واحدة ، لذلك أرسلت كل من انجلترة وفرنسا مندو با للنظر في تعديل هذا الاتفاق ، فاختارت انجلترة « المسترغوشِن » « اللورد غوشن فيا بعد » واختارت فرنسا فاختارت انجلترة « المسترغوشِن » « اللورد غوشن فيا بعد » واختارت فرنسا «المسيو جوبَر» ففحصا الحالة المالية وقدما اقتراحاً بما يلزم ، وأصدر الخديوى به أمراً عالياً في غرة ذي القعدة سنة ١٢٩٤ ه ( ١٨ نوفير سنة ١٨٧٦ م ) حَذَف به من الدين الموحد ما يأتي : —

بىث غوشن وجوبر

الدين (1) ٢٥٠٠، و ٢٥٦٥ و ١٨٦٥ م ١٨٦٥ م ١ أى قبل اشتداد الأزمة المالية . واعتُبر ذلك الدين نوعاً قائماً بذاته ، ٧٦ ويسدد من أقساط المقابلة

انقاص الدين الموحد نوفمبر ٧٦

(ع) ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ جنيه قيمة سندات جديدة أطلق عليها اسم « الدين المتاز » ، وجُعل سعرها ٥ ٪ وجعل الضامن لسدادها دخل السكك الحديدية ومينا،

الاسكندرية " ترغيباً في شرائها ليصرف ثمنها في تسديد الديون السائرة

( ح ) ٨٠٠٥,٥٠٠٠ جنيه قيمة دين الدائرة السنية . واعتبر هذا الدين قائمًا بذاتهِ ويسدد من دخل تلك الدائرة

و بذلك نقص الدين الموحد الى • • • • • • • • • • • جنيه وجعل سعره ٦ ٪ واتفيق على أن يسدد ١ ٪ من أصله سنوياً

واقترح اللورد غوشن على الخديوي عدة اصلاحات لتوطيد مركز الحالة المالية ق الاصلاح وتسميل السير بانتظام في دفع أرباح الدين وأقساطه

> فشرع الخديوى في انفاذ هذه الاقتراحات، وأدخل بحكومته عدة موظفين أوربيبن من أصحاب الكفاءة الكبيرة للقيام بذلك الاصلاح

من ذلك أنه وافق على تعيين مراقبَين عموميين لحساب الحكومة : أحدهما انجليزي ابتداء لمراقبة الدخل وهو « السير رِ فَرز وِلْسُنْ » ، والشــاني فرنسي لمراقبة المصروفات وهو المراقبة الثنائية « المسيو بلذيير »

على أن الخديوى لم يلبث أن رأى ذلك 'ينقص من نفوذه ، فلم يطلق للمراقبين كل الحرية في العمل. فلم يكن لذلك الاصلاح الأثر المطلوب، ولم تُوفَّق الحكومة الى أن تجمع قبل الميعاد المحدود لدفع أرباح الدين ما يكفي من المال لتسديدها ، فاتُبعَت كل طريقة في جمع الضرائب قبل ميعادها حتى تَيَسَّر جمع المال المطاوب فَسُلِّمَ لصندوق الدين في آخر لحظة أي قبل الميعاد المحدود ببضع ساعات

دلت هذه الحالة السيئة عل أن شؤون الحكومة لم تزل في حاجة الى الاصلاح، وأحست لجنة صندوق الدين ان اتفاق سنة ١٨٧٦م بشأن تسديد الدين ربمــا كانت شروطه شديدة . فطلبوا الى الخديوى أن يأمر بتشكيل لجنة تحقيق تفحص لحنة الثجقيق الشوُّون المالية فحصاً شاملاً حتى تقف على أسباب ذلك العجز في مورد الحكومة . فلم يرض الخديوي في أول الأمر بمنح اللجنة كل هذه الحقوق الحكبيرة ، ورأى

قلة نجاحها

<sup>( \* )</sup> وجعلت هانان المصلحتان تحت مراقبة لجنة من مندوبي الدول

أن تكتفي اللجنة المراد انشاؤها باعادة النظر في المقدار الحقيقي للدخل. ولكن الدول تمسكت بطلب لجنة صندوق الدين، وفي غرة ربيع الشاني ١٢٩٥ ﻫ ( ٤ أبريل شروع اللجنة سنة ١٨٧٨ م) أصدر اسماعيل باشا أمراً عالياً بتشكيل لجنة للنحقيق ۗ لها الحق المطلق في اجراء كل ما تريد من التحريات والتحقيقات ، وعُهدت رياسة اللجنة الى « المسيو ديلسبس » ، وجُعل رياض باشا والسير رفرز ولسن وكيلين لها ، وجعل مندبو الدبن أعضاء فيها

في العمل

فشرعت اللجنة في فحص كل شيء يختص بالمالية المصرية: من النظر في الانظمة الادارية والضرائب وأنواع الديون المطالَب بها وأصلها وغير ذلك. ولم يكد الأعضاء يشرعون في انجاز مهمتهم حتى اعترضهم حادث وقَّف العمل فترة ، وذلك أنهُ لما كان قد خُولً لهم حق الاستفسار من أي موظف في الحكومـة عن أي شيء استدعوا « شريف بأشا » ( ناظر الحقانية وأعظم الوزراء اذ ذاك ) للحضور أمامهم للاجابة عن استعلاماتهم ، فلم يرض « شريف باشا » بالحضور أمامهم محافظة على كرامته، وقال انهُ مستمد للاجابة عن أسئلة اللجنة كتابةً، فأصرت اللجنة على استحضاره فاضطر الى الاستعفاء . وبعد مضى هذه الحادثة التي اعترضت السير في التحقيق عادت اللجنة الى مباحثها وانكب أعضاؤها على العمل يومياً حتى وقفوا على مواضع الخلل مباحث اللجنة في المالية فكشفوا بذلك عيو باً خطيرة مما لم يكن على بال ، من أهمها عدم التفريق بين المطاوب من الحكومة والمطاوب من الأسرة الخديوية، والاسراف في شراء لوازم الجيش وغيره لمجرد الرغبة في اقتناء كل شيء جديد أو اختراع ظريف يعرضه الأوربيون على الخديوي ويبالغون لهُ في محاسنهِ ، وزيادة أجور الأعمال التي يقوم بهما المتعهدون الأوربيون ونحوهم زيادة فاحشة عما تستحق ( من ذلك أن نفقات اصلاح ميناء الاسكندرية بلغت ٥٠٠٠و٠٠٥٠٠ جنيه مع أنها لم تعادل أكثر من ٢٫٥٠٠٥،٠٠ جنيه ) ، واقتراض الاموال بأرباح باهظة لم يسمع بمثلها

استقالة شريف بأشا

<sup>( \* )</sup> كانت تسمى ديوان التحقيق



شريف باشا

ولاحظت اللجنة أن الحكومة فضلاً عن اثقالها كاهل الأهلين بجميع أنواع بحوث الضرائب قد جبت منهم مبلغين بشروط لا يمكن الاستمرار على العمل بها : أولهما لجنة التحقيق ما أُخذ منهم بمقتضى قانون «المقابلة» ، وثانيهما دين «الرزنامة» ، فعولت على مراعاة ذلك عند تسوية الحالة المالية ، ورأت أيضاً ان الدائنين لم ينحصروا في أصحاب المصارف والمقاولين بل منهم طائفة كبيرة من أصحاب المهنات الحقيرة كالحمارين والجالين والحلاقين ، وان كثيراً منهم لم تكن بأيديهم من الحجج القوية ما يكفى لتبرير دفع مطالبهم

وقفت اللجنة على كل ذلك ، وقررت الحَيْطة العامة التي يجب انخاذها لتلافى هذا

مقترحان اللجنة المرض ، ولكنها رأت قبل التعرض للتفصيلات الواجب اتباعها في حل المشكلة المائية ان تطلب الى الخدبوى اصلاحات لا يتسنى بدونها السير بمقتضى اقتراحاتها فطلبت من سموه أمرين : الأول أن يتنازل عن جميع أملاكه للحكومة ، وبجعل له نظير ذلك راتب سنوى يني بحاجاته اذا راعى جانب الاعتدال، والشانى أن لا يستقل بادارة شؤون البلاد، بأن يُشرك معه وزراء مؤاخذين على أعمالهم ، حتى لا يتم عمل اللا بعد مراعاة مصلحة البلاد

وأرسات اللجنــة الى سموه تقريراً بذلك في أوائل شعبان سنة ١٢٩٥ هـ (اغسطس سنة ١٨٧٨م)، وبعد أن نظر في مطالبهم عوّل على اجابتها، وأور بتشكيل وزارة مستقلة برياسة نوبار باشا بتاريخ ٢٩ شعبان سنة ١٢٩٥هـ (٢٣ اغسطس١٨٧٨) تشكيل وزارة مؤاخذة وادخل في عدادها السير رفرز ولسن والمسيو دي بلنيير ، فصار للأور بيين وزيران في الحكومة بعد ان كان لهم مراقبان محدودا النفوذ ، وفي ١٩ شوال ( اكتوبر ) أصدر أمراً عالياً بالتنازل عن معظم املاك الأسرة الخديوية للحكومة ، وجُعلت هذه التنازل عن الدومين الأملاك « الدومين » ضانةً لدين جديد قدره ٠٠٠و٠٠٥٠ جنيه للاستعانة به في عدة شواون، منها تسديد الديون الثابتة ( ذات السندات ). وهذا الدين هو الذي عرف بدين « روتشيلد °، نسبة الى أصحاب البيت الذين اقرضوه الحكومة. وقد تمَّ تسديده في سنة ١٣٣١ه (١٩١٣م) فألغيت اذ ذاك مصلحة الدومين التي كانت تدبر الاملاك الضامنة لهذا الدين، ودخلت هذه الأملاك من ذلك الحين ضمن الأملاك الأميرية العادية

واستمرت اللجنة فى فحص الشؤون المالية وادخال الاصلاحات الجديدة تمهيداً لتسوية الدين بطريقة نهائية . وكانت بالطبع تتبع فيما يختص بدفع أرباح الدين واقساطه النظام الذى يُسن بموافقة صندوق الدين فى سنة ١٨٧٦م ( نتيجة بعث غوشن) ، ريثما تفرغ من وضع نظامها الجديد . ولا يخفى أن ذلك النظام لم يكن بحيث

مهمة اللجنة

<sup>🦝</sup> ييت روتشيلد من اكبر البيوت المالية بانجلترا

تقوى موارد البلاد على القيام بشروطه ، فعانى الوزراء مصاعب جمة فى جمع الأموال اللازمة ، ولم يعاونهم الخديوى بنفوذه الأدبى ، فظن الأوربيون انه يعرقل مساعى اللازمة ، ولم يعاونهم الخديوى بنفوذه الأدبى ، فظن الأوربيون انه يعرقل مساعى الاصلاح الذى يريدونه لما فيه من سلبه بعض نفوذه ، وساعدهم على هذا الاعتقاد أن ثار الجند لعدم قيام الوزارة الجديدة بدفع ما تأخر لهم من الرواتب ، فتجمهروا نوران الجند أمام وزارة المائية وقبضوا على « نوبار باشا » و « السير رفرز ولسن » وأهانوهما ، ولم ينصرفوا الا بعد أن حضر الخديوى وأمرهم بالانصراف فانصرفوا سريعاً . فكان ذلك سبباً فى الظن بأنهم ثاروا بايعاز منه

اقالة نوبار وتنصنب

الأمير توفيق

وعند ذلك أعلن الخديوى أعضاء اللجنة انه لا يعد نفسه مؤاخداً عما يحدث من الخلل أو الاضطراب بالبلاد ، ما لم يكن له نصيب فعال في حكمها . وبعد أن تداول معهم في هذا الشأن أقيل « نو بار باشا » من رياسة الوزارة ، فخافت الدول أن يعهد يعود الخديوى الى الاستبداد بالساطة ، فغاوضوه في الأمر . ثم أقر الخديوى على ان يعهد برياسة الوزارة الجديدة لولى العهد ابنه «الأمير توفيق» ، بشرط أن لا يتدخل هو في قرارات مجلس النظار ، وإن يكون للناظر بن الأوربيين جميع الحقوق المخولة لباقى النظار فشرعت الوزارة الجديدة في العمل بالاتفاق مع أعضاء صندوق الدين ولجنة التحقيق حسب العادة ، وكانت أرباح بعض الدين تستحق الدفع في ٨ ربيع الثاني سنة ٢٩٩١ ه ( أول ابريل سنة ١٩٧٩ م ) ، فلم يتوافر لدى صندوق الدين المبلغ اللازم لدفعها في حينها ، فقرر أعضاؤه بالاتفاق مع لجنة التحقيق والوزارة تأجيل الدفع الى أول مايو ، فأظهر الخديوى استياءه من ذلك ، وقال انه عار على مصر ، وعده للي أول مايو ، فأظهر الخديوى استياءه من ذلك ، وقال انه عار على مصر ، وعده للي أول مايو ، فأطهر الخديوى استياءه من ذلك ، وعلم الخديوى ان التقرير سيعان دليلاً على ان كل هذا التدخل الأوربي لم يأت بالتيجة المطاوبة . وكان تقرير لجنة التحقيق قد قارب الانتهاء وعُرف جل ما فيه . وعلم الخديوى ان التقرير سيعان نفوذه وخلم الوزارة التي بها عضوان من الفرنج وكل أعالها باشارتهما نفوذه وخلم الوزارة التي بها عضوان من الفرنج وكل أعالها باشارتهما

تقرير تأجيل الدفع

وقام هو باعداد مشروع لتسوية الأمور المالية مخالف لمشروع اللجنة ولا يقتضى رضاء الجديوى

اعلان الافلاس وكان قد استمال الأعيان والعلماء، فقدموا اليهِ معروضاً أظهروا فبهِ التي بها اوربيان بالنيابة عن الأمة استياءهم من الحالة الحاضرة ومرف عزم الفرنج على اعلان افلاس الحكومة ، وطلبوا اليهِ تشكيل وزارة مصرية محضة تكون مؤاخذة أمام مجلس الأعيان، فعزل الخديوي الوزارة وشكل غيرها برياسة « شريف باشا > اختار جميع التأهب لرفض أعضائها من المصريين ، وعوَّل أيضاً على رفض المشروع الذي ستقدمه لجنة التحقيق افتراح اللجنة لحل المسائل المالية ، وعزم على العمل بموجب المشروع الذي حضّره هو بمعونة أتباعه فأثارت كل هذه الأمور غضب الدول الأوربية وعلموا انهُ لا يمكن انجاز أي عمل لتسوية المالية المصرية وتثبيت حقوق رعاياها ، ما دام اسماعيل باشا خديوياً على مصر ، إذ ظهر انه يأبي الآأن يكون هو صاحب السلطة في البلاد ، وأن يتصرف في شؤونها ومالها كيف شاء، و بعد ان تفاوضت فيما بينها قررت عزله من خديوية مصر، فعرضت عليهِ أن يستقيل، فلم يقبل وأحال الأمر على السلطان. فما زالت الدول تستعمل النفوذ والتهديد لدى ألباب العالى حتى استصدروا منهُ أمراً بعزل اسماعيل باشا، فجاء منهُ الى مصر نبأ برقى بذلك في ٦ رجب سنة ١٢٩٦ هـ (٢٦ يونيه سنة ١٨٧٩ م )، فلم يبد اسماعيل باشا مقاومة أخرى وعهد بأمر البلاد الى ابنه « توفيق باشا » ( وكأن قد ورد اليهِ نبأ برقى آخر بتوليته على مصر )

اسهاعيل باشا

خلع الوزارة

وخرج اسماعيل باشا من مصر في ١٠ رجب (٣٠ يونيه) وأبحر من الاسكندرية على سفينته ﴿ المحرَّوسة ﴾ الى ايطاليا

## لفصت ألى المحامين أوائل حكم توفيق باشا ١٢٩٦ – ١٢٩٨ هـ ( ١٨٧٩ – ١٨٨١ م)

تولى توفيق باشا أريكة مصر (١٩ شعبان سنة ١٣٩٦هـ: ٨ اغسطس ١٨٧٩م) المصاعب عند والمصاعب تحيط بالبلاد منكل جانب: فالخزانة خالية والجيش معتل النظام، والأهلون تولية توفيق ساخطون — الفقراء منهم لما نالهم من الجور، والأغنياء مخافة أن يفقدوا ما نالوه من



توفيق باشا

المزايا في عهد اسماعيل — والأوربيون ناقمون ، لأن أموالهم لم تُدفع اليهم ولأن الاضطرابات السائدة جعلت التجارة في كساد فقلت بذلك أرباحهم . ولم يكن لتوفيق باشا رحمهُ الله من الدهاء والعزم ما يجعله خير مكافح لكل هذه الخطوب ، الله النه كان محباً للبلاد شديد الميل الى ما فيه راحتها ، فلم يذخر وسعاً في العمل على إسعادها وإنقاذها مما حل بها من العناء بادخال كل ما يمكنه من الاصلاح

\$ امور للفصل فيها

وقبل أن يسير هذا الاصلاح فى مجراه اقتضت الأحوالُ الفصلَ فى أربعة أمور هامة: أولها تحديد مقدار نفوذ الخديوى فى حكم البلاد، والثانى تقرير العلاقة بين الخديوى والدولة العلية، والثالث تعيين نوع الإشراف الذى يكون للأوربيين على شوءون مصر، والرابع الفصل فى المسائل المالية بطريقة تكفل الاتفاق بين الحكومة المصرية ودائنها الأوربيين

۱ - الحديوى والوزارة

فني المسألة الأولى عول الخديوى على اشراك وزرائه ممه في حكم البلاد وعدم الاستئثار بالسلطة ، فعهد الى «شريف باشا» بتشكيل وزارة . فقد اليه هذا مشروعاً يقتضى جعل الحكومة نيابية محضة ، فلم يوافق عليه الخديوى لاعتقاده ال البلاد لا تستطيع أن تخطو دفعة واحدة من حكومة استبدادية مطاقة الى حكومة نيابية محضة ، فاضطر شريف باشا الى الاستقالة (٢٩ شعبان سنة ١٢٩٦ه ، ١ اغسطس سنة ١٨٧٩ م) . فعزم الخديوى على تروس مجلس الوزراء بنفسه ، الآأن هذه الطريقة لم تدم طويلاً ، وفي ٤ شوال ( ٢٧ سبتمبر ) استدعى «رياض باشا» وكافه لتشكيل وزارة . وحفظ الخديوى انفسه الحق في تروس مجلس الوزراء متى رأى حاجة الى ذلك ، الآانه جعل للوزراء نفوذاً حقيقياً في ادارة شؤون البلاد . فحكت بذلك المسألة حلاً مرضياً وشرعت وزارة رياض باشا في مباشرة أعمالها على أساس ثابت أما مسألة علاقة مصر بالدولة فكان الباب العالى يريد بمناسبة عزل اسماعيل باشا أن يزيد من سيادة الدولة على مصر و يلغى الامتيازات التى منحها لاسماعيل . وكان عند اصدار الأمر بعزله أصدر معه أمراً سلطانياً بالفاء تقليد سنة ١٢٩٠ه (١٨٧٧ه) .

وزارة رياض باشا

۲ . مصر والدولة



رياض باشا

ولما كانت تولية الخديوى الجديد تقتضى اصدار تقليد آخر عوّل الباب العالى على أن يكون هذا سالباً للامتيازات الأولى ، فعارضت دولتا فرنسا وانجلترا فى الأمر وطلبتا الاطلاع على صورة التقليد قبل اصداره

وقد علمنا فيا سبق ان تقليد سنة ١٨٧٣ م يتضمن الميزات الأربع الآتية: - ميزات تقليد (١) جعل الوراثة لأكبر أولاد الخديوى بدلاً من جعلها لأكبر فرد في الأسرة (٢) منح مصر الحق في عقد معاهدات تجارية مع الدول (٣) تخويل الخديوى حق اقتراض المال من الدول الأجنبية (٤) تخويل حق زيادة الجيش الى أي عدد أداد

فعارضت فرنسا فى الغاء هذه الامتيازات كل المعارضة ، لأنها كانت تعمل فى ذلك الحين على تقويض أملاك الدولة ونزعها من يدها، فلا ترضى بأن يرجع البها

في مصر نفوذ كان قد ضاع منها. أما انجاترة فلم يكن من سياستها اذ ذاك العمل على اضعاف الدولة ، فلم تعارض فيما يريده الباب العالى الآ في مسألة الوراثة ، فانها رأت بقاءها في أكبر اولاد الخديوي أضمن للسكينة في مصر . ولكن فرنسا تمسكت كل النمسك بأمر آخر وهو عدم الغاء الامتياز الخاص بعقد المعاهدات التجارية. وبعد أخذ ابقاء منزتين ورد أذعن الباب العالى لهذين الطلبين واكتفى في التقليد الجديد بتعديل ما جاء في تقليد سنة ١٨٧٣ م بشأن الجيش واقتراض الديون من الدول الأجنبية ، فاشترط أن لا يزيد الخديوى الجيش على ١٨٠٠٠٠ في وقت السلم ( وفي وقت الحرب يكون الأمر للدولة ) ، وأن لا يعقد قروضاً جديدة « الاّ بالاتفاق مع الدائنين الحاضرين أو وكلائهم ويكون ذلك منحصراً في تسوية أحوال المالية الحاضرة »

أما المسألة الثالثة وهي تعيين نوع اشراف الأوربيين على شؤون الحكومة فقد تم

٣ . الإشراف الاوريي

الاتفاق بين الخديوي وبين الدول الأوربية على أن تُجدد « المراقبة الثنائية » التي كانت في عهد اسماعيل، بشرط أن تقتصر أعمال المراقبين على الفحص والتحقيق، وان لا تتعداهما الى التدخل فى شؤون الادارة . فُهْيّن « السير إِفِلين بيرنج » مراقباً. المراقبة الثنائية من قبل انجلترة ، و « المسيو دى بلنيير » مراقباً من قبل فرنساً ( ذى الحجة سنة ١٢٩٦ ه : نوفمبر سنة ١٨٧٩ م ) ، واشترطت حكومتاهما أن لا يُعزل أحدهما من منصبهِ الآ بعد موافقة دولته . فتسلم المراقبان أعمالهما ، ولم يقسما اختصاصهما بل غملا سوياً بالتكافل، وعوَّلا في مهمتهما على السير مع رجال الحكومة المصرية بالحزم والمجاملة كي يكسبا ثقتها ، فتيسر لها اجراء ما يلزم من الاصلاح في مالية البلاد وشوُّ ونها بدون مقاومة منها . وبالفعل حازا ثقة الحكومة فأذن لهما بحضور جلسات مجلس النظار . وأعدًا مشروعات كثيرة نافعة كان لها الأثر الأكبر في تسوية الديون المضرية تسوية نهائية ، وفي كثير من الاصلاح الذي تم بالبلاد عقب الاحتلال البرطاني

وأما المسألة الأخيرة وهي الفصل بين الحكومة المصرية ودائنهما فتقرر بشأنهما

تشكيل لجنة شبيهة بلجنة التحقيق التي سبق ذكرها يقال لها «لجنة التصفية» ، الغرض

ءِ . الدين المري

منها عمل حل نهائى للمشاكل التى بين الحكومة ودائنيها، بحيث لا يُغبن أحد الطرفين اكثر من الآخر . فشكلت اللجنة من أعضاء ممثلين للدول الأوربية العظمى، وفيهم لجنة التصنية أعضاء لجنة صندوق الدبن، برياسة « السير رِفَرْز ولسُن »، واتفقت الدول على ان ترضى بما تقرره اللحنة في هذا الشأن . ولم يكن المراقبان من بين أعضاء هذه اللجنة ، بل بقيا في جانب الحكومة ليدفعا عنها من الغبن ما عسى أن يطمع فيه أعضاء اللجنة

وفي أثناء اشتغال اللجنة بالفحص والمناقشة في أمر تصفية الدبن الصرف المراقبان مشروع المراقبين الى عمل كل اصلاح فيهِ التسميل لسير أعمال الحكومة في المستقبل على أساس متين التصفية وقامًا من تلقاء نفسهما بتحضير مشروع لنصفية الديون رجاء أن نتبعه اللجنة ان لم تُوفَّق هي الى عمل مشروع من عندها ( لوقوع الخلاف بومثنه بين بعض أعضائها ). وأهم ما جاء في هذا المشروع ان 'ينقُص ربح الدبن الموحَّد من ٧ / الى ٤ / ، ٥ وان يصرف النظر عن جميع الأرباح المتأخرة التي لم تدفع في المرضى ؛ ومن الاصلاحات احلاحات المراقبين التي قام بها المراقبان انهما سهرا على العمل بما اقترحته لجنة التحقيق من الاصلاح: فأَ لغى قانون المقابلة نهائيًّا ، وأنقص الفرق بين الأراضي المُشْرية والخراجية بزيادة ضريبة اضافية على الأراضي العشرية قدرها ٥٠٠٥٠٠ جنبهاً ، وألغى معظم الضرائب الدنيئة مثل العوائد الشخصية ورسوم القبانة والصرافة ورسوم الأرضية في أسواق الريف. ومن أهم هذا الاصلاح تعيين مواعيد محدودة لجمع ضريبة الأراضي بحيث تُدفع الأقساط في أوقات تناسب المزارعين . ولا يخفي ما كان يلاقيهِ هؤلاء من قبل من جراء مطالبتهم بها في غير موعد و بدون انذار

وأما مسألة تصفية الدين فلم يقدّم اعضاء اللجنة عنها تقريراً ، وإنما تمّ الاتفاق الموافقة على حل المسألة (ربما استُمدَّ اكثره من اقتراحات المراقبين) ، وصدر بذلك أمر عال على المشروع في ٨ شعبان سنة ١٢٩٧ هـ (١٧ يوليه سنة ١٨٨٠ م) يُعرف ﴿ بقانون التصفية › . ويُلخّص فيما يأتى :

- قانون التصفية (١) بخفض ربح الدين الموحد الى ٤ / ويكون الضمان لذلك الدين دخل المكوس (الجمارك) بما فيها رسوم الدخان، ودخل مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة، وتُدفع هذه الأموال الى صندوق الدين مباشرة
- ( ۲ ) يدخل في الدبن الموحد الباقي من الديون القصيرة الأجل التي اقترضت في سنة ١٨٦٤ و ١٨٦٥ و ١٨٦٧ م بنقص ٢٠ ٪ من قيمتها
- (٣) كيستصدر قرض ممتاز جديد بمبلغ ٢٠٥،٥٥٥ جنيه لدفع الديون السائرة التي لم تسدد بعد
- (٤) تدبر د الدائرةَ السنية ، ادارةُ تشرف عليها هيئة من مندوبي الدول ، ويكون ربح القرض المستصدر عليها ٤٪ حتماً وه ٪ اذا كفت غلة أراضي الدائرة لذلك ( لم تكف الغلة قط لدفع ٥٪)
- ( ٥ ) تدفع الديون السائرة جزئياً أو بالكامل ، وبالنقد أو بسندات مالية من السندات الممتازة ، حسب أهمية المستندات التي بأيدى أصحاب هذه الديون
- (٦) كيصرف مبلغ ١٥٠٠,٠٠٠ جنيه سنوياً لمدة ٥٠ سنة للذين دفعوا أموال « المقايلة » ، اذ ان الضرائب المفروضة على أرضهم لن تخفض كما كانوا ينتظرون
- (٧) يقسم دخل الحكومة الى قسمين: قسم خاص بنفقات ادارة البلاد لايزيد بحال من الأحوال على ٥٠٠٠و، ٢٥٠٥ جنيه، وقسم لسد أرباح الدين وأقساطه وهو الباقى من الدخل ( البالغ فى تلك السنة ١٠٠٠و، ٨٥٤١٢٥٠٨ جنيه )

هذه هى الأنظمة النهائية التى حُلّت بها مسألة المالية المصرية وأقرتها الدول. ويلاحظ أنه بمقتضاها نقص مقدار الدبن المصرى وأرباحه عما كان عليه بمقتضى الأنظمة السالفة

أما بيان اجزاء الدين عند صدور قانون التصفية فيمكن تلخيصة فيما يأتي :

حل المسألة الالية تهائياً الدين وقت صدور قانون التصفية

| جملة الأرباح<br>سنوياً | 리_슈                         | دين الدومين<br>( روتشيلد ) | دين الدائرة<br>السنية   | الدين المتاز            | الدين الموحد             |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ۳,۹۷۲, <b>۴</b> ۸۷     | <b>ጓ</b> ለ,ናሃ1, <b>٦</b> ٦• | بسمر د ./·<br>۲۲۰ر۸،۱۹۹    | بسعر ٤ ./٠<br>٩,٥١٢,٦٠٠ | بسعر ه ./·<br>۸۰۰ر۸۲،۲۲ | إسمر ٤ ./·<br>١٠,٧٧٦,٢٤٠ |

الاصلاحات الداخلية و بعد الفصل في مسألة الدين تفرغت المراقبة الثنائية والوزارة المصرية لإدخال كثير من الاصلاح. وكان من أهم ذلك ان شُكات لجنة علمية للنظر في أهر التعليم برياسة على ابراهيم باشا ناظر المعارف في ٧ جمادي سنة ١٢٩٧ه (٢٧مايو ١٨٨٠م) فاجتمعت مراراً وعدّلت مناهج التعليم ووسعت نطاقه في البلاد. ثم قدمت تقريراً بما تراه من الاصلاح، فأقرّته الحكومة وأبلغت مبزانية المعارف الى ضعفي ما كانت عليه. واهتمت الحكومة ايضاً بطرق الرى وانشاء الترع والقناطر والجسور وغير ذلك من أسباب زيادة الثروة. وبالاختصار دخلت البلاد في طور اصلاح جديد كان يُرجَى منه خير كبير لولا ان داهمتها تلك الحوادث المشئومة المعروفة بالثورة العرابية

# الحوادث (لعرابية ٠ الحوادث (١٨٨١ - ١٨٨٨ م)

عند ما كانت الاصلاحات التي ذكرناها سائرة في طريق تقدم البلاد كان روح تدمر الضباط الاستياء يتفشى في الجيش يوماً بعد يوم . ذلك لأن معظم الترقى بين ضباطه كان قاصراً على الأتراك منهم والشراكسة ، وقلما وُجد وطنى متقلداً احدى الرتب والألقاب السامية . وكان الضباط المصريون يتوقعون أن ينال الجيش شيء من الاصلاح العام الذي دخل البلاد فلم يحظوا بأمنيتهم ، فحقدوا على الحكومة . وازداد

سبب سخطهم سخطهم حينما أصدر « عثمان رفقي باشا » الشركسي الأصل ناظر الحربية قانون القرعة القاضي بمنع الترقى من « تحت السلاح » ، اذ جُملت فيهِ مدة الخدمة العسكرية في الجيش العامل أربع سنوات فقط، يذهب الجندي بعدها الى بلده ويبقى « رديفاً » خس سنوات و « احتياطياً » ست سنوات. والمدة الأولى غير كافية للحصول على معلومات عسكرية تؤهل الجند للترقي

عند ذلك تذمر بعض الضباط المصريين بزعامة «على فهني» و«احمد عرابي» و«عبد إتفاقهم على ارسال معروض العال حلمي، من أمراء (الآلايات) ، وقرروا الاحتجاج على ذلك بارسال معروض الى رياض باشا رئيس النظار يطلبون فيهِ : - أولاً عزل درفقي باشا، من وزارة الحربية، وثانياً اجراء تحقيق في كفاءة من فازوا بالترقي حديثاً بدون استحقاق. وكان المعروض شديد اللهجة فأدى الى سلوك الحكومة مسلكاً جعل هذه الحادثة فأتحة لغيرها من الحوادث التي سميت بالثورة العرابية

منزلة عرابي ولم يكن احمد عرابي المحرك الأول لهذه الثورة ، وانما كان المحرك لها دعلي فهمي بك، وسبب ظهوره لأنهُ أمير ( الآلاي ) المعهود اليهِ حراسة القصر الخديوي ، وكان قد أوقع بهِ رفق باشا عند الخديوي لأمر في نفسه ، فحقد «على فهمي» عليهِ ذلك وعمل على النكاية بهِ . أما اطلاق لفظ « عرابية » على هذه الحوادث فلأن احمد عرابي هو الذي بعد انضامه الى أصحاب الحركة الأولين ظهر عليهم حتى صار هو المحرك لكل شيء فيما بعد. وسبب ظهوره على غيره انهُ كان قبل الانضام الى الجيش يطلب العلم بالأزهر الشريف، فكانت له مقدرة متوسطة في الخطابة لم تكن عند غيره من الضباط، فضلاً عن أن انتماءه للبيت العلوى الشريف يرشحه لاكبر زعامة اسلامية ، فأصبح بكل هذا صاحب المقام الأكبر في الثورة. واعتقد الناس في اخلاصه، لأنهم لم يروا له غرضاً خاصاً مما كان يُظن في غيره من أصحاب هذه الحركة

تقديم المعروض أما المعروض الآنف الذكر فقدمه الى رياض باشا احمد عرابي وعلى فهمي بأنفسهما ( ١٣ صفر سنة ١٢٩٨ هـ : ١٥ يناپر ١٨٨١ م ) . فألح عليهما أن يسترجعاه ، وهو

ریاض باشا برجوهم استرجاعه عزم الخدیوی

على محاكم نيم

فى نظير ذلك يبذل غاية وسعة فى تلبية مطالبهما. فلما لم يذعن الضابطان لنصحه ، وسمع الحديوى بالأمر ، استشاط غضباً ، وأمر بتأديب هو لا العصاة وقمع روح الفتنة فى الجيش . وفى يوم ٢٨ صفر ( ٣٠ يناير ) عُقد مجلس النظار برياسة الخديوى ( ولم يصر ح للمراقبين الأوربيين بحضور الجلسة ) ، وقرر القبض أولاً على الضابطين المشار اليهما ومحاكمتهما أمام مجلس حربى ، ثم النظر فى مظالمهما

انقاذهم اثناء المحاكمة وفى غرة ربيع الأول (فبراير) استُدعى الضابطان الى وزارة الحربية دون أن يُخبَرا بأن ذلك لمحاكمتهما . ولكن قرار مجلس النظار كان قد بانهما سراً ، فاتفقا مع ضباط فرقهما ورجالها على ان هو لا ، ان وجدوا ان رئيسيهما لم يعودا بعد ساعتين ذهبوا لانقاذهما بالقوة . ولما بلغ الضابطان نظارة الحربية (قصر النيل) قبض عليهما وأحيلا في الحال على مجلس عسكرى المحاكمة . فبينا هذا المجلس مجتمع اذ هجم ضباط (الألايين) ورجالها وأخرجوا رئيسيهما من حجرة اجتماع المجلس بعد ان عبثوا بأثاثها وأهانوا ناظر الحربية . ثم سار احمد عرابي وعلى فهمي بجندهما الى قصر عابدين وطلبا الى الخديوى عن لنظر الحربية . و بعد ان نظر الخديوى في حرج الأمر لم ير بدأ من اجابة طلبهما ، فصرف عثمان رفتي باشا بمحمود باشا سامي البارودي . ففر الثوار ، وطلب فهمي بك وعرابي بك العفو من الخديوى بعد ان أعر با له ففر الله الهر أن وظله المهموه

تنصیب البارودی علی الحربیة

هذه هى ثانى مرة ثار فيها رجال الجيش: ئاروا فى عهد اسماعيل فلم يصبهم أذى ، وعُزل نوبار باشا مر رياسة الوزراء عقب تورانهم ، وثاروا هذه المرة فغلبوا الوزارة روي والحديوى على أمرهم ، وفازوا فى الحال بعزل رفقي باشا موضوع كراهتهم وأصل تمردهم . في الفعلموا من ذلك ان لا شيء يقف فى سبيل مطالبهم وان الفوز فى ثباتهم وتمسكهم برأيهم وبعد ان عزل الخديوى ناظر الحربية أمر بتشكيل لجنة للنظر فى مظالم رجال النه الجيش ورفع رواتب الضباط والجند المصريين ، وأعلن انهم سيكونون فى مستوى مظالم واحد مع غيرهم من الأتراك والجراكمة . وبالاختصار هدأت الأحوال قليلاً ، وكان

روح الفتنة نى الجيش

النظر فى مظالم الجيش يُظن أن الخطب أنتهى عند هذا الحد

خوف

على أن رجال الجيش لم بهدأ روعهم وعاشوا في خوف من الخديوي ، خشية ان وجال الجيش يكيد لهم كيداً ، عقاباً لهم على تورانهم ، وكانوا يرون كل يوم من الشبهات ما زاد اضطرابهم ، خصوصاً ان ناظر الحربية الجديد « محمود سامي باشا » 'عزل ونُصب مَكَانَهُ د داود باشا ، ابن أخي الخديوي. وفي مساء ١٣ شوال ( ٨ سبتمبر ) ذهب الى بيت عرابي بك رجل غير معروف، فلم يسمح له بالدخول. فراب عرابي بك أمره ، وذهب في الحال ليقص ذلك على زملائهِ من الضباط، وإذا بهم قد حدث لهم ذلك الأمر بعينه! فأيقنوا ان هناك مكيدة لاغتيالهم

وازداد اعتقادهم يقيناً عند ما أصبحوا فرأوا ان الأوامر صدرت (اللَّلاي) الثالث ( من الرجالة ) بالسفر الى الاسكندرية . فهاجوا وماجوا ، وسار عرابي بك بقسم من الجيش يبلغ ٢٥٥٠٠ رجل معهم ١٨ مدفعاً الى ميدان عابدين ، واصطفوا أمام قصر الخديوي في عصر ١٥ شوال ( ٨ بعبتمبر ) ير يدون مطالب جديدة فهال الخديوى الأمر وطلب «السير أوكَأَنْد كُلْفِن ، المراقب الانجليزى " ليستشيره فما يجب عمله. فحضر هذا وسار مع الخديوي الى قصر عابدين، ونصح له

الخديوي اوكلند كلفن

الخديوي

بالظهور بالثبات، وإن لا ينسأنه مليك البلاد، وأن له هيبة تَصغرُ أمامها كلشجاعة لعرابي ورجاله

فنزل الخديوي الى الميدان، فتقدم اليهِ عرابي بك ليعرض مطالبه، وكان ممتطيًّا عرابی بخاطب جواده و بیده حسامه . فناداه الخدیوی أن « تَرجَّل واغمد سیفك . فغمل ذلك بالامتثال الواجب للملوك. ثم سأله الخديوي عما يقصد من عمله هذا فقال: «يا مولاي للأمة ثلاثة مطالب قد أتى الجيش الى هنا للحصول عليها بالنيابة عن الأمة ، ولن ينصرف حتى يحظى بها ،

عند ذلك أشار < السير أوكلند كلفن > على الخديوى ان لا يناقش الجند في

وكان هذا قد نصب مكان السير افلن بيرنج الذي نقل الى منصب آخر بالهند

هذه الأمور ، حفظاً لكرامته ، وأن يدخل القصر ويترك له أمر المفاوضة معهم فيما نصيعة اوكلند كلفن يريدون فخاطب السير اوكلند كلفن الجيش ، وشرح لهم حرج الحالة ، ونصح لهم العبيش بالانصراف قبل أن يتفاقم الخطب . فتمسك الثائرون بمطالبهم وهي :

- (١) عزل جميع النظار وتشكيل وزارة جديدة
  - (٢) تشكيل مجلس نيابي للأمة
  - (٣) زيادة عدد الجيش الى ٠٠٠ (٣)

و بعد المداولة رضى الخديوى بعزل النظار مع إرجاء الفصل فى الطلبين الآخرين منع المطلب الأول المالى المالى

فقبل عرابی ذلك ، وانصرف الجیش داعیاً للخدیوی بطول البقاه . وطلب عرابی انصراف الجیش الی الخدیوی ان یصفح عنه ، فكان له ذلك

وكانت شوكة عرابي قد عظمت، ونفدت كلته في الجيش، ثم تعدته الى الكثير اتساع من العمد والأعيان والعلماء، بما ينشره بينهم من الأقوال الجاذبة من « انقاذ الوطن» نفوذ عرابي وغير ذلك من الزخارف الباطلة التي كان لها أسوأ عاقبة في البلاد . وسهل انقياد بعض الأهلين له ما رأوه من تدخل الأجانب في شوون مصر، واجحافهم بحقوق الوطنيين عند اعداد قانون التصفية . ثم داخل « عرابياً » الغرور، فبالغ في ادعاء منشور عرابي ما ليس من حقه . من ذلك انه أصدر في به سبتمبر منشوراً لقناصل الدول يطمئنهم المتناصل فيه على رعايا دولهم و يخبرهم انه المؤاخذ على حفظ النظام العوم حق غريب استباحه فيه على رعايا دولهم و يخبرهم انه المؤاخذ على حفظ النظام الهوم حق غريب استباحه لنفسه ، وكان الأجدر تركه لأمير البلاد أو لأحد وزرائه

ولما انقضت مظاهرة عابدين طلب الخديوى من شريف باشا أن يشكل وزارة. وزارة مريف باشا أن يشكل وزارة. مريف باشا جديدة ، فتر دد أولاً لعلمه انه سيكون ألعو بة في يد الحزب العسكرى ، اذ كانوا هم العاملين على اسقاط مَنْ قبلَه . ثم ألح عليه الأعيان ورجال الجيش ، فقبلها على شرط ان يتعهد روساء الحزب العسكرى بالامتثال للأوامر ، فقبلوا ذلك ، وشكلت الوزارة في ٢٠ شوال سنة ١٢٩٨ ه ( ١٤ سبتمبر سنة ١٨٨١ م )



أحند عرابي

ابعاد عرابی وعبد العال

ورأى شريف باشا تهدئة الأفكار ان يبعد رؤساء الحزب العسكرى عن العاصمة ، فأشار على عرابي بالذهاب مع (آلايهِ) الى رأس الوادى ، وعلى عبد العال بالذهاب مع آلايهِ الى دمياط ، فامتثلا . وصادف غيابهما عن القاهرة حضور وفد من قبل الباب العالى للنظر فيما سممته الدولة من المشاكل الجارية في مصر ، فوجد ظاهر الأمور هادئاً فأعلم الدولة بذلك

تشكيل وبعد سفر الوفد أصدر الخديوى أمراً في ٢٦ المحرم سنة ١٢٩٩ هـ (١٨ ديسمبر عبلس الشودى ١٨٨ م) بتنصيب « محمد سلطان باشا » رئيساً لمجلس شورى النواب ، فاجتمعت أعضاؤه وشُكلت منهم لجنة لمراجعة قانون المجلس. فأقرّت اللجنة اكثر مواده، الاً ما تعلق منها بميزانية الحكومة ، فان اللجنة رأت أن للمجلس الحق في مراجعتها ، مع

ان شريف باشا قد شرّع فى القانون عدم جواز ذلك المجلس، عملاً برغبة المراقبين رنض والدول الأوربية ، لأنهم كانوا بخشون تسرّب الاضطراب ثانيةً الى الشوئون المالية مطالب الاعضاء مما يؤدى الى نقض أحكام قانون التصفية

وكانت غرى الاتفاق بين الأعيان ورجال الجيش قد وثقت، ثم قوى جانب الجميع بثبوت قدم الحزب العسكرى وتنصيب عرابي باشا فى ربيع الأول سنة ١٢٩٩هـ (يناير ١٨٨٢م) وكيلاً لنظارة الحربية ارضاء لذلك الحزب. فتمسكت اللجنة برأبها، تمسكم بمطلبم ولم ير شريف باشا وسيلة الى اجابة طلبها لعلمه ان الدول لا تسمح بذلك مطلقاً

وكانت الحكومة الفرنسية منذ مظاهرة ٩ سبتمبر سنة ١٨٨١م ترى وجوب بسط انجلترة وفرنسا شيئاً من الإشراف على الديار المصرية. فاما رأس الوزارة الفرنسية اغران فرنسا المسيو « غَمْبِيّاً » فى شهر ديسمبر عمل بكل قواه على تنفيذ هذه السياسة ، وعرض الفكرة على اللورد « غرَنفلِ » وزير الخارجية البرطانية ، موضحاً له ان الحوادث تاهبا الجارية بمصر تستدعى التدخل فى شؤون تلك البلاد محافظة على الأموال والمصالح لانهاز الغرصة الأوربية

ولم يكن من سياسة برطانيا العظمى فى ذلك الحين مشاركة فرنسا فى بسط شىء سياسة انجلترة من النفوذ على مصر، ولكن دَفعتها الرغبة فى ارضاء تلك الدولة (لما بينهما من التحالف) الى اظهار شىء من الموافقة على رأى المسيو غمبتًا. على ان هذا الوزير طالمًا عرض عليه اللورد غرنفل أن يطلب من الباب العالى أن يتدخل هو فى أمر مصر ويحتلها بجنوده ان اقتضى الأمر ذلك، فكان دائمًا يقابل ذلك بالرفض

ثم وجد المسيو غمبتا من عزم مجلس شورى النواب المصرى على طلب فحص انتراح فرنسا الميزانية فرصة للشروع فى انفاذ ما يرمى اليه . فعرض على اللورد غرنفل أن ترسل على انجلترة حكومتا انجلترة وفرنسا بالاشتراك مذكرة الى معتمديهما بمصر ليخبرا الخديوى «برغبة دولتيهما فى مساعدته ومساعدة حكومته للتغلب على المصاعب المتنوعة التى تزيد الارتباك والقلق فى القطر المصرى ، وان الدولتين على وفاق تام فيا يختص بمصر،

خصوصاً بعد ما حدث من الحوادث الأخيرة التي من أهمها اجتماع مجلس شورى النواب ٢

فوافق اللورد غرنفل على ارسال المذكرة بعد تردد واشترط في جوابه ان موافقة الحكومة البرطانية على ذلك لا يقيدها بالقيام بأى عمل في المستقبل للتدخل في مصر ان اقتضى الأمر ذلك. فرضيت الحكومة الفرنسية بالشرط، وأرسلت المذكرة و بُآخت رسميًا للخديوي في ١٩ صفر سنة ١٢٩٩ هـ ( ٨ يناير ١٨٨٧ م ) 6 فقابلها الخديوي بالشكر والامتنان

> اثر المذكرة السيءً في مصر

مذكرة انجلترة وفرنسا

الى الخديوي

اقتراح ارسال

على ان المذكرة وقعت على غير الخدبوي وقوع الصاعقة ، وارتاب جميع الطبقات في نيات الدولتين. واعتقد أعضاء مجلس الشورى انهم المقصودون بذلك، وأن الدولتين تريدان تقويض سلطة مجلسهم. فزاد اتحادهم مع رجال الجيش ونمسكوا بأذيال عرابي وحزبه . أما الباب العالى فثار خاطره أيضاً لهذا العمل الذي فيهِ افتيات على حقوقه ، اذ هو صاحب السيادة في مصر ، وكان هو الأولى بالتدخل في شؤونها

فلما رأى شريف باشا ما كان المذكرة من الأثر السيّ طلب الى الدولتين أن مذكرة ايضاحية ترسلا مذكرة ايضاحية تفسر الأولى وتبيّن ان الدولتين لا ترميان الى غرض سيي . فوافقت الحكومة الانجايزية على هذا الرأى ، ولكن المسيو غبتا عارض أشد المعارضة وقال انهُ يذهب بهيبة الدولتين ، فعملت الحكومة الانجليزية هذه المرة أيضاً برأيه

على غير رغبتها

وفي هذه الأثناء كان يزداد سيخط أعضاء مجلس الشوري ، وازدادوا تمسكماً اسقاط وزارة شريف باشا برأيهم في أمر الميزانية . ولما رأوا ان شريف باشا يعارضهم طلبوا الى الخديوي اقالته فاستقال . ثم شكَّل الخديوي وزارة جديدة في ٢٦ ربيع الأول سنة ١٢٩٩ هـ برزارة البارودي ( ١٥ فبراير سنة ١٨٨٧ ) برياسة « محمود سامي باشا البارودي ، طبقاً لرغبة أعضاء المجلس، وجُمل أيضاً عرابي باشا وزير الحربية فيها

على ان أذعان الخديوى لرغبة الأعيان بهذه الصفة لم يقصد به الآحل عليل



محمود باشا نسامى البارودى

المشكلة ريثما يتم الاتفاق على من يوكل اليهِ قمع هو لاء الثوار بالقوة ، لأنه يستحيل حل وقق حكم البلاد بوزارة رأسها من المنتمين للحزب الثائر ، ووزير الحربية فيها عرابي نفسه ، وهو اكبر عامل في الثورة

و بمجرد تشكيل الوزارة الجديدة أخذ نفوذ الحزب العسكرى فى الازدياد يوماً بعد ازدياد نفوذ يوم، حتى امتد الى جميع أعمال الحكومة ، وفى يوم ٢٠ فبراير كتب « السير إِدْوَرْدُ الحزب العسكرى مَاتِ » المعتمد البرطانى بمصر الى حكومته يخبرها بأن المراقبة الثنائية أصبحت اسمة فقط

م زادت الوزارة الجديدة من عدد الجيش ، ورفعت روانب رجاله ، بلا اكتراث الجلاف بين المديوى ما يصيب الميزانية من حراء ذلك ، ورقت كثيراً من الضباط بدون اختبار، فجر بين الحديوى ووزرائه ، وتفاقم الخطب حتى كان يُظن ووزرائه ، وتفاقم الخطب حتى كان يُظن

ان العرابيين برمون الى عزل الخديوى وتنصيب محمود باشا سامى مكانه تحريك الدول كل هذه الأعمال حرّ كت همة الدول الأوربية من جديد . وكانت وزارة المسبو غمبتا في فرنسا قد سقطت وخلفه المسبو د دى فريسنيه » . ولم يكن هذا شديد عمبتا وفريسنيه الإصرار على التدخل في مصر كما كان سلفه ، الآأنه رأى ان فرصة عدم التدخل قد فانت ، وان الحال في مصر وصلت الى حد يستحبل معه السكوت ، اذ ظهرت كل معالم الثورة في أنحاء البلاد

احنجاج وكان الباب العالى قد احتج على ارسال مذكرة انجلترة وفرنسا، فرأت هاتان الباب العالى على الباب العالى على المدول الأوربية للنظر في الطريقة التي يجب بها الفصل في على المذكرة الأمر. فلم تُبد الدول معارضة في النظر في الأمر، ولكنها لم تفعل شيئاً فعالاً للوصول الى نتيجة. فبادرت الحكومة الفرنسية بمفاوضة الحكومة الانجابزية في الأمر، فأقر قرارهما على ارسال أسطول من قبل الدولتين الى مياه الاسكندرية وتكليف الوزارة المجابزة وفرنسا المصرية الاستقالة. ورأت الحكومة الانجابزية فوق ذلك أن يُطاب الى الباب العالى المتعال القوة على مصر يعضد به الخديوي، ويستدعى زعاء الثورة الى الاستانة السمال القوة على عملهم، فوافقت على ذلك الحكومة الفرنسية بعد تردد

وفى ٨ رجب ( ٢٦ مايو ) قدّم معتمدا انجابرة وفرنسا مذكرة الى رئيس مجلس النظار طلبا فيها استقالته من الوزارة ، وإبعاد عرابي باشا عن القطر المصرى ، و قتاً مع حفظ راتبه وألقابه ، وأن يقيم عبد العال باشا وعلى فهمى باشا فى الأرباف ، ولها أيضاً رواتبهما وأوسمتهما . فاستقالت الوزارة ، ولكن لم يسافر أحد ممن ذكروا فى المذكرة أما الأسطول الانجليزى الفرنسي فقد وصل الى مياه الاسكندرية حسب الاتفاق . وكان قائد السفن الانجليزية « السير بوشَمْب سيمور » ، فلما وصل وجد ان النفوذ كله فى المدينة بيد الحزب العسكرى ، وان الأحوال فى هيج واضطراب ، فأخبر دولته بذلك . وكانت الوفود من الأعيان والعلماء وغيرهم تذهب الى الخديوى برجونه ارجاع عرابي الى منصبه ، فلم يقبل منهم

اقالة وزارة البارودي

الاسطول الانجلیزی بالاسکندریة ارسال سغير ألى مصر

أما الياب العالى فانه لما بلغه رجاء انجلترة وفرنسا أراد أن يظهر بمظهر صاحب الدولة ننوى السيادة في البلاد، وقال أنه سيرسل سفيراً من قبله الهحص المسئلة، وأنه لا داعي لبقاء أساطيلهما بالاسكندرية . فلم نوافق الدولتان على استرجاع أساطيلهما ، ورأت أن مجرد بقاءها بالمياء المصرية يكفي لارهاب الثائرين و إلقاء الرعب في قلوبهم

ەۋتىر القسطنطنة

ولما لم بُجُدِ هذا التأثير الأدبي نفعاً ، وازدادت الحالة خطورة بوماً بعد يوم ، دعت المجلترة وفرنسا الدول الأوربية الى مؤتمر بالاستانة للنظر في المسألة المصرية، ودُعى اليه الباب العالى ، فلم يرض بارسال مندوب من قبله اعتقاداً أن حلّ المسألة المصرية من شأنه هو، لا من شأن مؤتمر يعقده غيره من الدول. ثم اسرع الى ارسال المشير مصطفى درويش باشا مبعوثًا من قبله الى مصر لتفقّد أحوال العسكرية. ومن الغزيب ان الباشا المذكور قال في تقريره الى الحضرة السلطانية ان المسكر محافظة على الطاعة العالى في مصر والنظام، وطلب لضباط الجيش نحو ٢٠٠ وسام منها الوسام المجيدى من الطبقة الأولى لعرابي نفسه !

مندوب الباب

ثم اشتد غلو الحزب العسكرى ، وأخذ يجمع الجيوش ويمدُّ العدة ، فزاد خوف الحزبالمسكري الأوربيين المقيمين بالبلاد، حتى ان سكان الاسكندرية منهم تأهبوا الدفاع عن أرواحهم عند الحاجة ؛ وبقيت الاحوال تزداد صمو بة واضطراباً حتى جاءت تلك الحادثة المشئومة الشهيرة بحادثة ١١ يونيه أو « واقمة الأحد »

وأصل هذه الحادثة انه في يوم ٢٤ رجب سنة ١٢٩٩ه ( ١٠١ يونيه سنة ١٨٨٢م) حادثه ١١ يونيه تشاجر رجل مالطي مع مكار مصرى في الاسكندرية لامتناع المااطي عن اعطاء (واتعة الاحد) الأجر الكافي نظير ركوب حمار المكارى. وكان المالطي تملاً بالخر، فطعن المكارى بمدية ، فانتصر لكل منهما قوم من ابناء ملَّتهِ ، فتذمر بعض الرعاع من الوطنيين وأرادوا أن يثأروا من الأوربيين ، ولا سيما ان حوادث الحركة العرابية كانت قد أوغرت صدور بعض الغريقين من بعض ، وابتدأ الأوربيون يطلقون النيران من نوافذ بيوتهم على كل مار من الوطنيين . فازداد غضب المتجمهرين ، وتضاعف

الخطب. ولم يوجد مَنْ يزجر الرعاع أو يشرح لهم ضرر فعلتهم مع تمادى الأوربيين المتحصنين في بيوتهم في اطلاق النار حتى عظم القتال بين الفريقين ونُهب كثير من مخازن المدينة . ثم صدرت الأوامر للجند بتفريق المتجمهرين ، فلم يأت الغروب الأ وقد هدأت الاحوال وسكن الاضطراب. وقبضت الحكومة على كثير ممن وقعت عليهم شبهة القيام بهذه الثورة

سكون الاضطراب

وقد كان لهذه الحادثة المحزنة أثر سيئ لدى الدول الأوربية ، وقلات من عطفهم على مصر والقائمين بالحركة العرابية فيها ، وقالوا أن هذه الحركة يصحبها شيء من التعصب الذميم . وقد كان ذلك من أكبر المؤثرات فيما قرروه في المؤتمر الذي عتمد في الاستانة للنظر في شؤون مصر

أثر الحادثة في أوربا

أما ما كان من أمر هــذا المؤتمر فانهُ تحقد بالاستانة في ٦ شعبان ( ٢٣ يونيه ) وشرع أعضاؤه في التفاوض في الأمر ، ولكن مفاوضاتهم سارت بغاية البطء لاختلاف مشارب الدول الأوربية في أمر مصر ، وخوف كل منها من تحمّل المؤاخذة ، بالرغم من اعتقادهم جميعاً بأن الحالة في مصر أصبحت تدعو الى التدخل بالقوة . و بقى الباب العالى محجماً عن ارسال مندوب من قِبَله الى المؤتمر. ثم عرض عليهِ المؤتمر في ٣ يوليه ان يرسل قوة الى مصر بشروط معينة لتثبيت عرش الخديوي بمقتضى التقاليد السابقة فأخذ يرجئ ويماطل الى انأعان في يوم ٢١ شعبان (١٠ يوليه) انه سيرسل الباب المالي يرسل مندوباً مندوباً إلى المؤتمر في اليوم الثاني

أعمال المؤتمر

على أن الفصل في أمر مصر كان في الحقيقة قد أفلت من يدالباب العالى والمؤتمر ولكن بعدفوات باعلان قائد الاسطول الانجليزي بالاسكندرية في فجر ١٠ يوليه المذكور انهُ سيضرب الفرصة قلاع المدينة أن لم تسلم له في مدة أربع وعشرين ساعة

وذلك انهُ منذ قدومه الى المياه المصرية كان يلاحظ الهيج يزداد في المدينة يوماً بعد يوم ، ثم بلغه أن عرابي باشا يأمر بزيادة تحصين قلاع الثغر ليضرب منها الاسطول الانجليزي . فطلب ابطال هذا التحصين ، فأخبره عرابي انهُ ايس بالقلاع أدنى حركة

تحصين قلاع الاسكندريه أعلان سيمور أنه سيضرب الاسكندرية

تحصين جديدة ، وان ايس بها الاَّ المدافع القديمة العهد. ولكن « سيمور » أبصر بعد ذلك ان الاستمداد في القلاع قائم على قدم وساق، فأصدر بلاغاً الى قناصل الدول بالاسكندرية في فجر ١٠ يوليه بأنهُ سيضرب المدينة ان لم تسلّم اليهِ قلاعها

وكانت الحكومة الانجليزية قد عرضت على الحكومة الفرنسية ان تشرك أسطولها مع الأسطول الانجليزي في ضرب المدينة ان اقتضى الأمر ذلك ، فامتنع المسيو « فريسِنيه ، بعلة ان حكومته تأبي أن تتحمل تبعة هـذا العمل. فعزم الأسطول انفرادالاسطول الانجليزى الانجليزي على الانفراد بالعمل ، وفي الساعة السابعة من صباح ٢٢ شعبانِ ١٢٩٩ هـ (١١ يوليه سنة ١٨٨٧ م) أطلقت العارة الانجليزية (وعددها ١٤ سفينة بين مدرعة ومدفعية ) مدافعها على قلاع الاسكندرية ، فجاوبتهـــا قلاع الاسكندرية بعد ١٥ طلقة ، واستمر تبادل النار بين الفريقين ١٠ ساعات انتهت بدك تلك القلاع الضعيفة

شرب الاسكندرية

> وفي اليوم التالي تراجمت حامية المدينة الى الداخل ، وعند خروجها من الاسكندرية أمر أحد أمراء ( الألايات ) المدعو « سليمان داود » ( بغير علم عرابي ) ان تُحرَق المدينة ، فاشتعلت فيها النيران ، ونهبها الرعاع . وفي يومى ٢٤ و ٢٥ شعبان أنزل الأسطول الانجليزي بعض الجنود، فاحتلوا المدينة، فعاد اليها الأمن وأخذ الأهلون يرجعون اليها بعد أيام قلائل

دكاً من غير أن يصيب السفن الانجليزية أذى يُذكر

احراق الاسكندرية

ثم أخذت الجيوش الانجليزية والهندية تفد الى الاسكندرية لمحاربة عرابي . بقيادة « جارْنِت وُلسِلي » . وكان عرابي قد عسكر بجهة «كفر الدوَّار » على بعد معسكر كفر الدوار بضعة أميال من الاسكندرية ، فلما وجد الانجليز ان موقعه هناك حصيناً رأوا أن يدخلوا البلاد من الشرق من جهة قناة السويس . وعلم بذلك عرابي، فعزم على ردم القناة كي لا تمرّ منها السفن الانجليزية . ولكن المسيو ديلسبس حمله على الكف عزم عرابي على عن هدم هذا العمل الخطير، وقال أنهُ يمنع بحق حياد القناة مرور أي سفن حربية ردم قناة السويس منها . فخُدع عرابي بأقواله ، ولم يقدر ديلسبس طبعاً على انجاز وعده ، ونزات الجنود نزول الانجليز الانجليزية من طريق القناة. فاستعد العرابيون للقائم، بجهة «التل الكبير ». وكانت من طريق القناة أهالي القطر تمد جيش عرابي بحاجاته طوعاً أو كرهاً، حتى اجتمع له من الخيل والبغال شيء كثير

> الباب المالى والدول

وكان الباب المالي طول هذه المدة يتباطأ في الفصل في أمر مصر، وأخيراً اشترك في مفاوضات موتمر الاستانة بارساله مندوبين من قبله فى ٧٠ يوليه . ثم أعرب لرجال المؤتمر أنه مستعد لارسال جيش لاخماد الثورة المصرية ، فاشترطت عليه الدول شزوطاً خاصة مؤدًّاها أن لا يغير علاقة الدولة بمصر عما تقضى بهِ التقاليد السابقة . وكانت في مقدمتهم في ذلك أنجلنرة ، لانها أصبحت منذ ضرب الاسكندرية أكبر الدول ارتباطاً بالشورون المصرية . ولم تُبد لها احدى الدول شيئاً من المعارضة لعلمها بوجوب قيام احدى الدول باطفاء الثورة

> انجلترة والباب العالى

فاشترطت انجلترة على الباب العالى أن لا يرسل جندياً واحداً الى مصر الا بعد أن يصدر منشوراً بأن عرابي باشا عاص للسلطان، و بعد أبرام اتفاق حربي مع انجلترة بشأن اعمال الجيش التركى والانجليزي بمصر

منشور السلطان

فأخذ الباب العالى يعرض عدة صور بما يصدره في المنشور على انجلترة ( فتشير هذه بتعديلها حسب ما نبراه موافقاً للأحوال ) ثم كتب صورة نهائية ونشرها قبل أن يطلع مندوب انجلترة عليها ٢٧ شوال (٦ سبتمبر). فغضبت لذلك انجلترة وامتنعت عن توقيع الانفاق الحربي . عند ذلك شرع الباب العالي يفاوض أنجلترة بشأن توقيع الاتفاق بالرغم مما حصل، وكادت الحكومة الانجليزية تقبل ذلك في انجلترة تستننى ٢٩ شوال (١٣ سبتمبر) لولا أنجاءت الانباء فىذلك اليوم بأن الجيوشالانجليزية عن الباب المالى بددت شمل جيش عرابي في صبيحة ذلك اليوم عند التل الكبير، وبذلك زالت الاسياب الداعية الى مفاوضة الباب العالي في هذا الشأن

أما موقعة التل الكبير فكانت في السحر في الساعة الرابعة من صباح ٢٩ شوال موقعة التلاالكبير سنة ١٢٩٩ هـ ( ١٣ سبتمبر سنة ١٨٨٧م ) . وكان عدد الجيش الانجليزي فيها يبلغ

• ١٧٥٤٠ مقاتل . وجيش عرابي نحو ٢٧ ألف جندى ما بين نظامى وغير نظامى . هزيمة العرابيين فلم يُجِد هذا الفرق شيئًا أمام العلم وحسن النظام، ولم تدم الواقعة اكثر من عشرين دقيقة انتهت بتبديد الانجايز لجيش عرابي . وفرَّ عرابي نفسه الى القاهرة بعد أن بذل جهده عبثًا في رد المنهزمين من جيوشه الى اماكنهم . وأراد عرابي الوقوف للانجابز في طريق القاهرة فخذله الناس وانكسرت نفوس مساعد يم

فسار الانجاين الى القاهرة فدخلوها بلا مقاومة ، وتساموا القلعة وباقى الشُّكنات دخول العسكرية فى ٢٧ ذى انقعدة سنة ١٢٩٩ هـ ( ١٥ سبتمبر سنة ١٢٨٧ م )، وبذلك الانجليز الفاهرة ابتدأ احتلالهم لاقطر المصرى

ثم سلّم عرابي نفسه وقبض الانجليز على معظم زعماء الثورة

## الفصف أل لشابع عهد الاحتلال البرطاني ١ - ﴿ قدوم اللورد دُفرين الى مصر ﴾

دخلت مصر منذ عام ١٩٩٩ه (١٨٨٢م) في طور جديد، وهو الاسترشاد بدولة طور جديد أوربية عظيمة في السير في سبيل تهدئة أحوالها وتنظيم ادراتها وقد سبق أن أوضحنا الأسباب التي دعت برطانيا العظمى الى ارسال جيش لاحتلال مصر، والآن نبين كيف امتد هذا الاحتلال الى اليوم، مع ذكر أهم الأعمال العامة التي تمت في عهده بعد أن أودع عرابي السجن وأخمدت نار الثورة كان أول واجب إعمال التدبير مهمة لتهدئة أحوال البلاد ومنع حدوث مثل هذه الفتنة في المستقبل . لذلك أمرت الحكومة الورد دفر بن البرطانية اللورد « دُفْرين » (سفيرها في الاستانة ) أن يسافر الى مصر ويبدى للحكومة الخديوية ما يراه من المشورة والنصح ، لا تخاذ الحيطة الكافلة بتثبيت عرش للحكومة الخديوية ما يراه من المشورة والنصح ، لا تخاذ الحيطة الكافلة بتثبيت عرش

المفوعن سمو الخديوي وإسعاد جميع طبقات الأمة. وكانت الحكومة قد سجنت، غيرً زعماء صفار الضباط الثورة ، عدداً كبيراً من الأهلين والعلما، اشبهات يسيرة . فلما حضر اللورد « دفرين » الى مصر نصح للحكومة بالنظر في أمرهم ، فعملت بمشورته ، ثم أصدر الخديوي أمراً . بالعفو عن جميع الضباط الذين تقل رتبتهم عن (البكباشي)، مع تجريدهم من رتبهم وحرمانهم من معاشهم



اللورد دفرين

" ثم ُعيّنت « لجنة تحقيق » للنظر في أمر عرابي ومحمود سامي وعبد العال وطلبة زعماء العرابيين وعلى فهمي ، فأقرّت محاكمتهم أمام مجلس عسكري بنهمة ثورانهم على الحكومة . فأثبت المجلس إدانتهم وحُكم عليهم بالاعدام، ثم أبدل بالحكم أخف منه وهو النفي المؤبد الى جزيرة « سَرَنديب » (سيلان ) بالهند

بعد أن دخلت الجنود الانجايزية مصر واحتاتها لم يكن هنالك داع المراقبة النائبة الثنائبة ، اذ فى انجلترة وحدها الكفاية المحافظة على الأموال الأوربية ، وفى بقاء المراقبة المراقبة إحمال المساد العلائق بين فرنسا وانجلترة ، لتوقّع الخلاف بينهما فى الرأى . على أن الحكومة المصرية نفسها طالما وجدت المراقبة الثنائية حجر عثرة فى سبيل أعمالها ، ولذلك اقترح شريف باشا الغاءها . فأيدته الحكومة الانجليزية فى وأيه وساعدته على انفاذ رغبته بالرغم من احتجاج فرنسا وتشنيع الصحف الفرنسية عبثاً ، وفى ٩ ربيع الأول سنة ١٣٠٠ ه (١٨ يناير سنة ١٨٨٧ م ) أصدر الخديوي أمراً عالياً بالغائها . فغادر المراقب الفرنسي مصر بحجة قيامه بأجازة ، وعين المراقب الفرنسية الانجليزي مستشاراً مالياً للحكومة المصرية

ونظر اللورد دفرين أثناء اقامته بمصر فى عدة أمور لإصلاح البلاد . فمن أهم ذلك مقتر حات الشاء جيش مصرى جديد ، لأن القديم قد حُل لقيامه بالثورة ، ولأن انجلترة كانت اللورد دفرين فى ذلك الوقت تنوى استرجاع جيوشها من مصر فى أقرب فرصة ، فيحل الجيش الجديد محل الجيوش البرطانية . ولما لم يجد اللورد دفرين العدد الكافى من المصريين اللائقين لأن يكونوا ضباطاً فى الجيش اقترح أن ينصب عليه قائد انجليزى ويضم اللائقين لأن يكونوا ضباطاً فى الجيش اقترح أن ينصب عليه قائد انجليزى ويضم اليه بعض كبار الضباط من الانجليز . فوقع الاختيار على «السير افلن وُود» ، فنصب جيش جديد (سرداراً ) للجيش المصرى فى أوائل سنة ١٣٠٠ ه (١٨٨٣ م ) وأخذ فى القيام بتنظيم الجيش

واقترح الاورد دفرين اصلاح الشرطة ، فعهد بأمرها الى «الجنرال بيكر» وألحقت الشرطة ادارتها بوزارة الداخلية

ونظر أيضاً في تشكيل هيئات نيابية تساعد الحكومة في ادارة شؤون البلاد ، فاقترح انشاء مجلس شورى لسن القوانين يؤلف من ٢٦ عضواً ، يكون بمثابة مرشد مجلس الشورى لمحلس النظار ، وتشكيل جمعية عمومية مكونة من ٤٦ من الأعيان تجتمع كل والجمية العمومية سنتين مرة يسترشد بهم كل من مجلس النظار والشورى في الوقوف على رغبات أهل

البلاد . على ان هذا النظام لم يمكن انفاذه دفعة واحدة العدم تدرب البلاد على الحكومة النيابية ، ورأت انجلترة ارجاءه الى ان يتم هذا التدرب

امد الاحتلال

على ان انجلترة لم تقصد بقاءها بمصر أمداً طويلاً ، بل كانت على المكس من ذلك عاز، ق على الجلاء عنها بعد ان ترسخ قدم الاصلاح فيها وتخرج من الأز ق التي كانت سدباً في نزول الجيش البرطاني الديار المصرية : يدل على ذلك ما جاء في خطاب الملكة فكتوريا يوم افتتحت البرلمان البرطاني في ٧ ربيع الثاني سنة ١٣٠٠ ه (٥٠ فبرابر سنة ١٨٨٣ م) وتصريحات اللورد دفرين في التيرير الذي رفعه للحكومة البرطانية عن حلة مصر

الامور التي عانت تقدم مصر

غير انهُ حدثت أمور ومشاكل عاقت تقدم مصر على الوجه الذي تريده انجاترة ، فاضطرت للبقاء فيها الى هذا اليوم . ومن أعظم هذه المشاكل قيام الهنتن والحروب في السودان ، فإنها ، فضلاً عرب جعلها البلاد في خطر اذا انتجات عنها الجيوش البرطانية ، عاقت سير الاصلاحات المديدة التي اقترحها اللورد دفرين ، وهي تتناول أموراً كثيرة أهمها الجيش والشرطة والهيئات النيابية والتعليم والمحاكم والرى ومسح الأراضي وتخفيض الضرائب واصلاح حال الفلاح وغير ذلك

عودة دفري*ن* الى الاستانة

و بعد ان وضع اللورد دفرين الخطة للاصلاح الذي يريده في مصر عاد الى مقره بالاستانة ، وعُهد بانفاذ هذا الاصلاح الى معتمد برطانيا العظمي في مصر بحيث يكون مركزه في ذلك مركز الناصح والمرشد للحكومة المصرية ووزرائها

اللوردكرومر معتمد برطانيا

ثم اختير لهذا المنصب « السير افاين بيرنج » . ( اللورد كروم فيها بعد ) فوصل الى مصر في ٩ ذى القعدة سنة ١٣٠١ ه ( ١١ سبتمبر سنة ١٨٨٣ م ) ، أى بعد مفادرة اللورد دفرين بأربعة أشهر ، فبقى فبها يواصل هذا العمل الى ان استقال من منصبه في صيف عام ١٣٢٥ ه ( ١٩٠٧ م )

ولما كان للحروب السودانية الأثر الاكبر في تأخير سير هذه الاصلاحات حسُن بنا ان نأتي على ذكرها أولاً ثم نعود الى الكلام على الاصلاحات التي لم نشرحها بعد



اللورد كرونر

### ٢ - ﴿ حروب السودان ﴾

استولى محمد على باشا على السودان سنة ١٢٣٥ ه ( ١٨٢٠ م)، ولكنه لم يوظد اضطراب فيه نفوذ مصر، فبقيت سلطة الحكومة عليه ضئيلة منذ هذه المدة. وكاد يكون الحل السودان والعقد فيه بأيدى الباشوات الترك وجباة الضرائب من البشبزق وغيره، ممن لم يكن لهم هم سوى جمع الثروة وابتزاز الأموال من أبناء السودان التعاس. وكان الشغل الشاغل لكل حاكم عام ولى السودان في هذه المدة اطفاء الثورات التي لم تحمد نارها قط في أنحاء البلاد، وصد هجمات الحبشة على الحدود الدودائية

وقد استُدب النظام نوعاً في المقاطعات الاستوائية في سنة ١٢٩١ هـ (١٨٧٤ م )

اسباب النورة على يد وال انجليزى هو « الجنرال غُردون » ، ولكنهُ ما لبث ان غادر البلاد فى في السودان سنة ١٢٩٣ ه ( ١٨٧٦ م ) فعاد باشوات الأنراك الى ظامهم القديم ، وبعد قليل قامت ثورة في السودان استفحل أمرها وانتهت بزوال حكم المصريين من تلك البلاد ومن أهم الأسباب التي أفضت الى قيام هذه الفتنة :

أولاً — ظلم جباة الضرائب وحبهم للرشوة

ثانيًا – وقوف الحكومة المصرية في وجه تجارة الرقيق

ثالثاً — مو ازرة بعض رجال الجيش المصرى للثائرين و إطاعهم فى النجاح اذا ثاروا على الحكومة. فقد قيل ان «عرابيًا» كان يرسل اشارات برقية الى أهل السودان. يحرضهم على مقاومة سلطة الخديوى

ومما سهل الأمر على الثائرين جلاء الجنود المصرية عن السودان لاطفاء الثورة العرابيــة

المهدى مم استفحلت الثورة بزعامة رجل يدعى محمد احمد ظهر فى السودان وادعى انهُ « المهدى » المنتَظر ولذلك لقب بالمهدى

وُلد «المهدى» فى مدينة دنقلة عام ١٢٥٩ ه ( ١٨٤٣م )، واشتغل فى صباه مع نشأته عمه فى صنع السفن بجزيرة أمام « سنار » . ثم ضر به عمه ذات يوم ففر منه والتحق باحد معاهد التعليم العربية التى كان يتعلم فيها الدراويش ، فدرس بها الدين مدة ، ثم ذهب الى « بربر » ومنها الى « كانا » على النيل الأبيض، فتقلد بها منصب « فقير » ذهب الى « بربر » ومنها الى « كانا » على النيل الأبيض، فتقلد بها منصب « فقير » زشيخ ) فى سنة ١٢٨٧ ه ( ١٨٧٠ م ) واستوطن بجزيرة « أبًا » بالقرب من كانا المذكورة

نهوضه ودءوته ثم أخذ صيته فى الازدياد، فجمع ثروة طائلة، والتفّت حوله التلاميذ، وتزوج ببنات أعاظم روئساء قبائل البقّارة، فعظمت بذلك عصبيته بين قبائل تلك الجهة وفى سنة ١٢٩٨ ه (١٨٨١ م) أخذ يكتب الرسائل الى فقهاء السودان يخبرهم أنه هو المهدى المنتظر، والمنتهجيل من لم يؤمن به هالك لا محالة، سواء أكان وثنيًا أم



المهدى

مسيحياً أم مسلماً . فشاع ذكره فى السودان ، حتى بلغ أمر أه مسامع الحاكم العام انحاد السودان روئوف باشا فى أوائل رمضان سنة ١٢٩٨ هـ ( يوليه سنة ١٨٨١ ) . ولم يكد يسمع على الحكومة العلماء بأمره حتى أفتوا بأنه دجّال ، وكاد السودانيون أنفسهم ينفضون من حوله ، بالرغم من جهلهم وتخريفهم ، ولولا استياؤهم من الحكومة فى ذلك الوقت ، ما اندفعوا معه فى مقاومتها

فاستدعاه رؤوف باشا الى الخرطوم ليحضر في مجمع من العلماء ويقيم الحجة على المهدى دعواه ، فأبى المهدى الحضور . وخرج رؤوف باشا ليقبض عليه ، فانقض عليه أتباع المهدى في الطريق وفتكوا بمن معه وقتاوه

فلما خلفه « عبد القادر باشا حلمي » في ولاية السودان انتصر على أتباع المهدى

( الدراويش ) في بضع مواقع صغيرة . غير أن ذلك لم يذهب بقوتهم ، وأخذت ثورتهم تنضاعف يوماً فيوماً حتى انضح للحكومة المصرية المتباطئة في أمره، انها ليست بالأمر اليسير ، بعد أن أهملت المهدى حتى انقض على مدينة « الأبيض » في أوائل سنة ١٣٠٠ ه ( ١٨٨٣ م ) واستولى عليها

استبلاؤه على الايض

على ان مركز الحكومة المصرية ازاء هذا الحادث كان في شدة الحرج، لعدم وجود جيش مدرب لديها تمدّ به والى السودان ، الذي لم يعدل منذ نشوب الفتنة عن استصراخها واستنجادها . وقد كان لانجلترة جيش احتلال في مصر ، لكنها لمترغب اذ ذاك في الندخل في الأمر ، كي لا تضطر الى تجريد حملة على السودان كالتي جردتها على مصر . فأخبرت الحكومة انها اذا أرادت إخماد الفتنة في السودان فليكن ذلك بالجيوش المصرية

أنجلترة تحجم عن محاربته

حملة هكس باشا

وفي ربيع سنة ١٣٠٠ ه (١٨٨٣م) استخدمت الحكومة المصرية عدداً من الضباط الانجابيز في الجيش المصرى المؤلف لانقاذ السودان وعلى رأسهم « هِكُس باشا ». فـقلد قيادة الجيوش السودانية في رمضان ( يوليه )، وجعل وكيله «علاء الدين باشا» التركي . غير ان جيوشه لم تكن على مايرام من التدرب ومعظمهم (منجنود وضباط) كان من جيش عرابي المنحل وممن ثبذهم « الجنرال وود » لعـــدم لياقتهم لجيشه الجديد . ذلك الى قلة وسائل النقل ، وعدم توافر الأموال الكافية للانفاق على الحلة خرج هكس باشا بجيشه المختلط من الخرطوم في ذي القعدة سنة ١٣٠٠ ه (سبتمبر سنة ١٨٨٣ م) يريد استرداد « الأبيض » . فوصل الى « الدويم » دون أن يلقى أحداً من الأعداء، وقد أخذ التعب والظاء يفعلان بجيشه أكثر مما الدويم والابيض تفعله النيران . وبينا هم بين الدويم والأبيض اذ خرج عليهم الدراويش من كمين

انهزامها بين

في مصر

فى الطريق وأفنوهم عن آخرهم

وصل خبر هذه الفاجعة الى القاهرة في المحرم سنة ١٣٠١ هـ (نوفمبر سنة١٨٨٣م) هول الفاجمة فكان وقعه كالصاعقة في نفوس أولى الشأن، اذ به انقطع كل أمل في القضاء على المهدى عاجلاً ، وخشى الناس أنه عما قريب يأخذ « الخرطوم » نفسها



#### إخلاء السودان

وكانت الحكومة الانجابزية لا تزال مصرة على عدم ارسال جيش من قبلها الى مشورة انجلترة السودان ، ورأت أن الجيوش القليلة التى يتسنى للحكومة المصرية ارسالها لا تفيد باخلاء السودان بشىء ، بل ربما أدى ارسالها الى زيادة الويل . فنصحت للحكومة المصرية باخلاء السودان : من خط الاستواء الى جنوبى وادى حلفا ، ريثما تتحسن الأحوال ويقوى مركز مصر ذاتها فتعود الى فتح السودان من جديد . فلم يوافق « شريف باشا » شريف باشا مركز مصر ذاتها فتعود الى فتح السودان من جديد . فلم يوافق « شريف باشا » شريف باشا ورئيس الوزارة على اخلاء السودان بحجة انه المورد الحيوى الصر ، ولأن الاقرار لا يوافق ويستقبل السلخه عنها مسقط لحقوقها عليه فيصبح نمها الدول ، فاعتزل منصبه وخلفه فى رياسة الوزارة « نوبار باشا » فوافق على سلخه من مصر

وكان في النية أولاً ارسال عبد القادر باشا الى الخرطوم لتولى استرجاع الجنود وافقة نوبار المصرية من السودان ، ولكن قر الأور أخيراً على ارسال غردون باشا ( الجنرال غردون ) الانجليزى في هذه المهمة ، لما له من النفوذ والحبة عند أهل السودان ، اختيار غردون فيكون ذلك اكبر عون في هذا العمل الشاق الذي ان لم تُراع فيهِ الحكمة ورباطة الجأش لاخلاء السودان استخف السودان بالحكومة المصرية وفتكوا بجيشها قبل أن يجلو عنهم ، وكان يظن أن يظن أن عردون » يستطيع بما له من المكانة المذكورة أن يطيّب خاطر القبائل فلا تنتشر الثورة أثناء جلاء الجيش المصرى . وفي ربيع الأول سنة ١٣٠١ه (يناير ١٨٨٤م) أرسل غردون في هذه المهمة وجعل وكيله « الكولونيل استيوارت » وكان من أحذق الضباط الانجليز

وفى أثناء ذلك كان أمرُ المهدى قد استفحل ، وأخذت دعوته تنتشر فى أنحاء عثمان دقنة فى السودان حتى لحقت السودان الشرق . فنى شوال سنة ١٣٠١ ه ( اغسطس السودان الشرق سنة ١٨٨٣ م) وصلت رسل المهدى الى تلك الجهة بالقرب من «سِنكات» وأخذوا يشيرون القيائل على الحكومة . وكان زعيم هذه الحركة رجل من سلالة تركية قديمة

يدعي « عثمان دِقْنَه » أصله تاجر رقيق جهة سواكن ، ولما كسدات تجارته بتضييق الحكومة على الرقيق تألُّب عليها وانضم الى المهدى، فلقَّبهُ أميراً من امرانهِ، ولم يلبث ان انضمت اليه جميع قبائل السودان الشرق، فلم يبق تحت نفوذ الحكومة المصرية الاّ حامیات « سنکات » و « طوکر » و « سواکن » و « تِرِنْکِتات » علی البحر الأحمر

> حملة مكر طوكر وسنكات

ورأت الحكومة المصرية ان ترسل لانقاذ حاميتي طوكر وسنكات «الجنرال بيكر» لانقاذ حاميتى مع رجال الشرطة الذبن عُهُد البهِ تدريبهم. وربما كان هوً لاء الرجال في الجملة خيراً من خوج بهم « هكس باشا » ، وان لم يكونوا على ما 'برام من النظام والندرب ، اذ أن بعضهم لم يفق في تعلمه رجال الشرطة العاديين ، وكثير منهم كان قريب العهد بمبادئ الحركات النظامية. خرجت هذه القوة لانفاذ غرضها، فالتقت بالدراويش عند «الطيب» في جمادي الأولى سنة ١٠٣١ ه ( فبرابر سنة ١٨٨٤ م ) ، فانهزمت شرّ هن يمة ، اذ كانت الجنود ترمي سلاحها وتلوذ بالفرار لقلة تدر بهم على الحرب. وقد كان عدد رجال هذه الحملة ٣٠٧٠٠ فلم ينج منهم سوى ١٩٣٠٠ رجل

هزعتها عند الطيب

عند ذلك اضطرت الحكومة الانجايزية بعد ابادة الجيوش المصرية القديمة والجديدة الى فعل ما لم ترضَ بهِ من قبل ، وهو ارسال حملة الى السودان. فأمرت القائد البحرى ﴿ هِيوِت ﴾ بإنزال قوة في «سواكن»، وأرسلت الى «ترنكتات» هيوت البحرية قسماً من جيش الاحتلال بمصر بقيادة « السير جيمس جراهام » ، وكانت حاميتا طوكر وسنكات قد اضطرتا الى التسليم قبل ان تصليما النجدة ، فخرج « جراهام » الى الطيب حيث هُزم بيكر من قبل، فكسر الأعداء كسرة شنيعة . ثم جد في اقتفاء « عثمان دقنة » فالنقى بهِ بجهة « طاى » ، ففتك بجيشه من قبل وأحرق معسكره ،

ولكنة لم يقدرعلي القبض عليهِ

جراهام بهزم الدراويش عند الطب

وبعد ان ألحق هاتين الهزيمتين بالدراويش اكتنى بالرجوع الى سواكن ، وباتت هذه المدينة هي وترنكتات في مأمن من العدو. ثم استُدعي جراهام الي مصر في أواخر جمادى الأولى سنة ١٣٠١ هـ ( مارس سنة ١٨٨٤ م )

أما غردون باشا فانهُ بلغ الخرطوم فى ١٩ ربيع الثانى سنة ١٠٣١ه ( فبراير غردون ١٨٨٤ م ) فنُصّب حاكماً على السودان . وقد كان لقدومه فى أول الأمر وقع فى الحرطوم حسن فى نفوس القبائل ، واستتبت السكينة فى الخرطوم . غير انهُ لم يشرع تواً فى



غردون باشا

إخلاء السودان حسبا كان معهوداً اليه ، بل أخذ يضيع الوقت في مخابرة أولى الشأن توانيه ف بالقاهرة في الطريقة التي يجب أن يُحكم بها السودان بعد اخلائه ، وعرض عليهم من اخلاء السودان ذلك عدة خطط ومشروعات ، مندفعاً في ذلك بخوفه على الأهلين من ثورة المهدى ومن الفوضي التي لا بد أن تنتشر في طول البلاد وعرضها عقب جلاء الجيش المصرى. ومما اقترحه في هذا الشأن ان يُرسَل اليه « الزبير باشا » ليساعده في الجلاء ، و بعد ذلك تُعهد اليهِ ولاية السودان. وقد عرض هذا الاقتراح بالحاح أكثر من مرة ثم رأى أولو الشأن بعد وفضه بتة. على أن غردون كان فى ذلك الحين يستهين بقوة المهدى ويطلب من الحكومة مراراً ان تمده بجيش « ليقضى على المهدى » ، وان تعدل عن اخلاء السودان

ولا يخفى ان ذلك كان مخالفاً للاتفاق الذى أرسل بمقتضاه الى السودان ، فلم ترسل اليه الحكومتان الانجليزية والمصرية شيئاً من الجند . وصار نطاق نفوذ المهدى يتسع يوماً بعد يوم حتى عم القبائل التى بين « بر بر » و « الخرطوم » فانضموا الى المهدى فى أواخر رجب سنة ١٣٠١ ه ( مايو ١٨٨٤ ) . فانقطع بذلك خط الرجمة على غردون ، وأصبحت حالته تؤذن بالخطر

الدراويش يحصرونه في الخرطوم

> ولسلی ف کورټی

واقعة ابى قليم

#### حملة انقاذ غردون

انجلترة والظاهر أن الحكومة الانجايزية لم تعرف بادئ الأمر الخطر الذي كان يتهدد «غردون» مع وجوده بلا جيش في السودان. فلما حدث ما تقدم ، ورأت الخطر يحدق به أسرعت الى ارسال نجدة من القاهرة لانقاذه بقيادة « اللورد وُلسلي » ". و بينا هذه الحملة في طريقها أرسل غردون « الكولونيل إستيوارت » في نفر من الرجال على باخرة من الخرطوم قاصدين مقابلة الحملة القادمة لنجدته وابلاغها ما يهمها معرفته عنى باخرة من الخرطوم قاصدين مقابلة الجملة القادمة لنجدته وابلاغها ما يهمها معرفته عن الحالة في السودان . فرت الباخرة على « بر بر » دون أن تلاقي شيئاً ، الآ أنها اصطدمت بصخر قرب «ابي حمد » ، وفتكت بمن فيها احدى قبائل البدو غدراً بعد ان أنزلتهم في ضيافتها

وفى يوم ٣٠ ديسمبر وصل « ولسلي » بجَيشه الى «كورتى » فرأى أن يُسيّر قوتين للقاء الدراويش جهة « المتمّة »: قوة تذهب بطريق النيل، والأخرى بالصحراء، فوصلت هذه القوة الأخيرة الى « المتمة »، وهزمت جيوش المهدى عند «أبى قليم»

<sup>\*</sup> هو الذي قاد الجيوش البرطانية في واقعة التل الكبير

ثم بلغت « جوبات » فى ٣ ربيع الأول سنة ١٣٠٧ ه ( ٢٠ يناير سنة ١٨٨٥ م )، وهنا اتصلت بالبواخر التى ذهبت بطريق النيل. وعلم « ولسلى » أن غردون فى خطر، وأنه يخشى العاقبة كثيراً اذا تأخر وصول النجدة عن ٢٤ يناير، فأسرع «ولسلى» الى تسيير باخرتين بالجند لانقاذه. ولكن هذه الرحلة لم تكن بالأمر السهل تأخر الحلة فى وفى ٨ ربيع الثانى ( ٢٥ يناير ) اصطدمت احدى السفينتين بصخور الشلال السادس، طريق الخرطوم فعطل المسير أربعة وعشرين ساعة

وبينا هذه النجدة تعانى الوصول الى « الخرطوم » إِذ استولى الدراويش على سقوط الحرطوم المدينة ، وقتلوا «غردون» ، وذلك فى ٩ ربيع الثانى سنة ٢٦٠٧ (٢٦ يناير ١٨٨٥) ومقتل غردون ومما ساعد على سقوط المدينة خيانة « فرج باشا » قائد الحصور ، فانهُ انضم الى جيوش المهدى فى الليلة السابقة لسقوط المدينة

وعند ذلك صدرت الأوامر للورد « ولسلى » أن يهاجم الخرطوم ليستردها ، فشرع يهاجمها من ثلاث جهات . ولكن بعد قليل عدلت الحكومة الانجليزية عن استمرار القتال لاشتغالها ببعض مناوشات على حدود الهند . وفى ٢٢ رمضان (٥ يوليه) اخلاء السودان أخليت مدينة « دنقلة » ، وصارت « وادى حلفا » أقصى الحدود المصرية

وكان هذا النصر قد ضاعف ثقة اتباع المهدى به ، وظنوا أنهُ سيقودهم الى فتح وفاة المهدى جميع ممالك الأرض، وأنهُ لن يموت الآ بعد فتح الحرمين . ولكن ما لبث أن خاب فألهم، اذ لم تمض عليه بضعة أشهر فى عاصمته «أم درمان» حتى لحقته المنية كغيره من البشر فى ٩ رمضان سنة ١٣٠٧ه (٢١ يونيه سنة ١٨٨٥م) . وكان قبل وفاته قد أوصى بالحلافة من بعده « لعبد الله التعايشي» ، فبايعه اتباع المهدى وسموه «خليفة المهدى» التعايشي يخافه أما جثة المهدى فانها دفنت فى الحجرة التى فارقته الحياة فيها ، ثم أقيمت عليها قبة صار الناس يزورونها للتبرك

ولم يكد « التعايشي» يتسلم مقاليد الأمور حتى عزم على فتح مصر . ولكن الجيش عزمه على المصرى كان قد نمَّ تدريبه ، فخرجت من مصر فرقة بعض جيوشها مصرية و بعضها فتح مصر

الدفاع عن مصر انجايزية ، وهزمت جيوش « الخليفة » بلا عناء عند < جنس » في ٢٣ ربيع الأول سنة ١٣٠٧ ه ( ٣٠ ديسمبر سنة ١٨٨٥ م ) فسلمت مصر من غارته

ولكن نفوذه عمّ السودان ولم يخرج عن دائرة سلطته الآعدة من المقاطعات نفوذ التعايدي النائية ، فانها كانت من نصيب المالك المجاورة لها: فأعطيت « مصوَّع » وما يجاورها السودان الشرق لايطاليا ، وأعطيت « بوغوس » المك الحبشة ، مكافأة له على مساعدته في تسميل جلاء الجيوش المصرية من « اماديت » و « سنبيت » و « غلباط » ، خصوصاً أن هذه كلها بلغت مصر سالمة. وأعلنت انجلترة امتلاك مقاطعــة « بربرة » وزَيلع واوغندا ، وضمت بلجيكا الىمستعمراتها (الكنغو الحرة) وبعض الأقاليم المجاورة لها وشرعت فرنسا في الاستيلاء على بحر الغزال والنيل الابيض

مضت كل هذه الحوادث ولم يفعل الباب العالى فيها شيئًا يذكر، وانما أرسل في آخر الأمر سفيراً الى مصر ليساعد الخديوي في توطيد الأمن في السودان بالطرق السلمية . فابتدأت المفاوضات مع الدراويش ، ولكن لم يكن لذلك أية نتيجة . على ان مصر كانت طول هذه المدة آخذة في النهوض من افلاسها شيئًا فشيئًا ، وقوى جيشها وصار يصد جموع الدراويش كلما حاولوا الاعتداء على الأراضي المصرية ، وفي ربيع الثاني سنة ١٣٠٦ ه ( ديسمبر سنة ١٨٨٨ م ) أجلتهم حامية سواكن عن الجهات المجاورة لها ، فلم يعيدوا الكرة عليها بعد

وفي سنة ١٨٨٩ م حدث حادث من أكبر حوادث هـذه الحروب. اذ ان « ولد النجومي » أحد الأمراء المستمسكين بدعوة المهدى خرج في ١٣٥٠٠٠ مقاتل ير يد غزو مصر في رمضانسنة ٦٠٣٠ ه ( مايو سنة ١٨٨٩ م ) ، فالتقي بجيش يقوده «السير فرنسيس غر نفل » عند «طوشكي » ، فكانت هذه اول تجربة عظيمة لاختبار قوة الجيش المصرى الجديد، فانتصر على جيش « ولد النجومي » انتصاراً مبيناً فلم ينج منه الآ ٣,٠٠٠ رجل وصُرع ولد النجومي نفسه وهو يقاتل في هذه الموقعة قتالاً شديداً. وبعد هذه الموقعة اخذت قوة التعايشي في أسياب الضعف

الياب العالى والسودان

فی

ولد النحومي

هزيمته عند طوشكي

وفي سنة ١٣٠٨ هـ ( ١٨٩١ م ) رأت الحكومــة أن الدراويش لا يزالون في سواكن ، وأن تجارة الرقيق سائرة بلا انقطاع بين بلاد العرب وفُرض البحر الأحمر ، السودان الشرق فأرسلت عليهم حملة بحرية من سواكن الى « ترنكتات » . فانهزم الدراويش بجهة حاوكر » وفر « عثمان دقنه » وقُتل معظم من معهُ من الأمراء ومن ذلك الحين هدأت الأحوال في السودان الشرقي

### استرجاع السودان

لم يأت عام ١٣١٣ه ( ١٨٩٥م ) حتى تقدمت مالية مصر وتحسنت حال جيشها فصار يُظَنُّ من السهل تجريد حملة على السودان لاسترجاعه . وكانت الحكومة إذ ذاك تنظر في مشروع آخر عظيم وهو إِقامة خزان على النيل ( خزان اسوان ) ، ورأت أن ادخار المال لهذا المشروع النافع أولى من صرفه على الحروب السودانية ، فكان يُظن اتحاد الاحاش أن فتح السودان سيُرجأ الى ما بعد ذلك ، لولا أن حدثت أمور خارجية اضطرت والدراويش الحكومة إلى العمل بغير رغبتها . وذلك ان الأحباش اتحدوا مع الدراويش وشنُّوا على الطليان الغارة على الطليان وهزموهم بجهة «عَدوة» في رمضان سنة ١٣١٣هـ(مارس١٨٩٦م) وذاع الخبر أنهم عما قريب يهجمون على كَسَلة . ولذلك طلبت ايطاليا من انجلترة لما بينهما من الصداقة ان تساعدها بارسال حملة الى السودان تتهدد الدراويش فتقل وطأتهم على المستعمرة الايطالية الجديدة (مصوع والإِريتريا)

وقد كان لدى انجلترة حينئذ من الأسباب والاعتبارات ما يحملها على تلبية هذا أيطاليا الطلب، الذي أقل ما فيهِ سبق فرنسا الى أعالى النيل وصدها عن التوغل في جنوبي تستنجد بانجاترة السودان ، والأخذ بثأر غردون الذي لم يزل قلب كل أنجليزي يدمّي لمصرعه . فقررت انجلترة اجابة دعوة ايطاليا ، وفي الحال أعد لذلك جيش مكون من الجنود المصرية والانجليزية بقيادة « السير هِرْ بَرْت كِتْشِنَر » سردار الجيش المصرى في

انحلة ة تجيب الطلب

<sup>\*</sup> كان الطليان قد استولوا على كسلة من المهدى في سنة ١٨٩٤ م، ولكنهم تخلوا عنهـــا عام ١٨٩٧ لكثرة النفقات التي يتطلبها حكمها ، فعادت الجيوش المصرية إلى احتلالها ( ۲۰ دیسبر سنة ۱۸۹۷ )



الاورد كتشنر

ذلك الوقت (وهو اللوردكتشنر المتوفى غرقاً سنة ١٩١٦م وكان يشغل منصب وزير الحربية البرطانية)

انشاء خرج كشنر من مصر ووجهته دنقلة ، فأمر بانشاء خط حديدى من وادى حلفا، خط حديدى وكلما أنشىء منه جزء تقدم الجيش ، حتى وصل فى ذى الحجة سنة ١٣١٣ه ( يونيه خط حديدى وكلما أنشىء منه جزء تقدم الجيش ، حتى وصل فى ذى الحجة سنة ١٨٩٦ ه ( يونيه عمله من ١٨٩٦ م ) الى جهة قريبة من « نحكاشة » . فبلغه هناك ان ١٥٠٥، ٥٠٠ الدراويش مجتمعون عند « فر كة » جنوبى عكاشة على بعد ١٦ ميلاً منها ، فسار النهم ليلاً وفتك بهم فتكاً ذريعاً . ثم تفشى الهواء الأصفر فى الجيش ، ولكن تيسر التغلب على وانعة فركة وفتك بهم فتكاً ذريعاً . ثم تفشى الهواء الأصفر فى الجيش ، ولكن تيسر التغلب على المرض وعلى غيره من المصاعب حتى سقطت «دنقلة» فى يد الجيش المصرى الانجليزى

فى ١٥ ربيع الثـانى سنة ١٣١٤هـ ( ٢٣ سبتمبر سنة ١٨٩٦م ) وجلت جيوش فتح دنقلة التعايشى عن هذه المديرية بأكلها. ثم استمر الجيش فىالزحف نحو الخرطوم، متغلباً على ما لاقاه من المصاعب فى طريقه، حتى استولى على « أبى حمد » فى ٧ أغسطس سنة ١٨٩٧م وعلى « بربر » فى ٣١ منه ووقف تقدم الجيش بعد ذلك عدة أشهر ريثما يتم انشاء الخط الحديدى المخترق صحراء العطمور

وفى ٧ شعبان سنة ١٣١٥ ه (أول يناير سنة ١٨٩٨م) سمع السير هر برت مدد لكنشنر كنشنر ان الدراويش سبهجمون على جيشه فى جموع كبيرة ، فبعث اشارة برقية الى القاهرة يطلب المدد ، فأرسل اليه قسم من الجيوش البرطانية . ثم وقفت الجيوش المصرية الانجايزية وقفة المدافع الى أن ترى فرصة ملائمة للزحف على الخرطوم

وکان « الأمير محمود » ( ابن عم التعايشي ) قد عسکر بنحو ۲۲،۰۰۰ مقاتل واقعة النخية عند «النخيلة ، على نهر عطبرة ، فخرج کتشنر لملاقاته فی ۲۲ ذی القعدة (۲۰ مارس) متوخياً التأنی فی مسيره ، وفی ۲۱ ذی الحجة ( ۸ ابريل ) التحم الجيشان فلم تدم الموقعة اکثر من ٤٠ دقيقة ، وانتهت بأسر الأمير محمود وقتل نحو ۲۰۰۰ ۲۰ من رجاله ولم ينته شهر أغسطس عام ۱۸۹۸ م حتی تمکن السردار من حشد نحو ۲۰۰۰ ۲۲۰ منانی مقاتل علی بعد ٤٠ ميلاً شمالی الخرطوم ، وعزم علی لقاء الاعداء . وفی ۱۵ ربيع الثانی سنة ۱۳۱٦ ه ( ۲ سبتمبر سنة ۱۸۹۸ م ) التقی بالدراویش فی موقعة « أم درمان » واقعة الفاصلة التی لم تقم لهم بعدها قائمة : کان عددهم يتراوح بين ٤٠ و ٥٠ ألف مقاتل ، ام درمان فقتل منهم اکثر من ۲۰۰۰ ۱ وجُرح نحو ۲۰۰۰ ۱ و و ۱۲۰۸ و ملی بخسر حیش السردار سوی ۲۰۰۰ ما بین قتیل وجریح . وفی اليوم الرابع من شهر سبتمبر استولی الجیش الانجلیزی المصری علی الخرطوم ور فع علی مکان مرکز حکومتها العلمان المصری والانجلیزی أحدهما بجانب الآخر

أما الخليفة التعايشي فانهُ فرّ من وجه الجيوش الفاتحة . وأراد في العمام المقبل أن مقتل التعايشي يغير على أم درمان ، فسار اليه جيش السودان وقتله و بدد شمل جيشه ، في رجب



واقعة أم درمان

سنة ١٣١٧ ه ( نوفمبر سنة ١٨٩٩ م ) . و بقتله انقضت دولة الدراويش "اتفاقية السودان وقد هدأت أحوال السودان منذ فتح أم درمان بفضل حسن ادارة الحكومتين الانجليزية والمصرية اللتين تحكمانه بالاشتراك . وفي ٦ رمضان سنة ١٣١٦ ه (١٩ يناير سنة ١٨٩٩) عقد وفاق بين الحكومتين يعرف «باتفاقية السودان» ونضحت فيه شروط حكم السودان وألغى به ما كان للباب العالى من السيادة على تلك البلاد وما زال السودان في تقدم تدريجي مستمر منذ دخوله تحت حكم انجلترة ومصر ، وهو وان كان للآن لم يُكسب احدى الحكومتين شيئاً وصرفت من خزانة مصر الخاصة مبالغ سنوية لإصلاحه ، فانه بلا شك سيعوض ذلك ، لوفرة موارده الطبيعية خصوصاً عند ما يزداد عدد سكانه بعد أن نقص نقصاً فاحشاً أيام فتنة المهدى

<sup>\*</sup> ولما فتح كتشنر باشا أم درمان رأى الا يبقى لذكرى المهدى تعلقاً بقلوب قبائل السودان ، فأمر بهدم قبته ونبش قبره وبعثرت عظامه فى النيل وبعث بجمجمته الى دار التحف البرطانية . وقد أعجبت انجلترة بفوزه فمنحته لقب « لورد الخرطوم » وصار من ذلك الحين يسمى « لورد كتشنر »

تقدم مصر منذ عام ۱۸۸۲ م ﴿
 خصوصاً الأشغال العامة التي تمت بها منذ ذلك العهد

يرجع التقدم العام الذي حدث بمصر منذ عام ١٢٩٩ هـ ( ١٨٨٢ م ) الى أمرين أساسيين : الأول الاصلاحات الادارية التي أجريت في مصالح الحكومة على اختلافها . والثاني الأشفال العامة التي أجريت لتحسين الرى وزيادة ثروة البلاد

وقد كانت الحالة المالية في مقدمة ما نُظر فيه بعد المجاد الثورة العرابية، وذلك من المسائل المالية وجهتين : الأولى حالة السكان وما يمكن عمله لتحسينها ، والثانية حال ميزانية الحكومة وكيف يتسنى وضعها على أساس متين بحيث يكفى الدخل المنصرف مع عدم الإضرار بتقدم البلاد

فبالنظر في أحوال الأهلين اتضح انهم في بؤس شديد، وأن المفروض على أرضهم سوء حالة الغلاح من الضرائب يزيد كثيراً عن الحد المعتدل بالنسبة لقيمة ما تنبته الأرض من المحصولات كانت قد نزلت كثيراً في السنوات الأخيرة: فصار تمن أردب القمح مثلاً ٥٧ قرشاً بعد أن كان ١٠٩ قروش في ١٢٩٧ه ( ١٨٧٥م) وكذلك ثمن الطن من السكر نزل من ٢٣ جنيها الى ١٥ جنيها . ذلك الى ضعف الأرض بسبب اجهادها بزراعة القطن ، اذ دلت الاحصاءات أن محصول الفدان من الشعر ونصف الى قنطارين وعشر قنطار

فرأت الحكومة أن أول واجب عليها تحسينُ حال الفلاح ، حتى اذا ما انتمش اصلاحها وزادت ثروته أدى ذلك حتماً الى زيادة دخل الحكومة ، فخففت ضريبة الأرض في المديريات الفقيرة ، وأبطلت ضريبة الملح وغيرها ، وألغت السخرة التي هي في الحقيقة نوع من الضريبة "

غير أن هذه الإصلاحات وحدها لم تكن تكفى لتحسين دخل الحكومة والقيام (\*) وبق مسموحاً بها لحاية شواطئ النيل وقت الغيضان فقط المزانية والدين بعب الدبن والشروط الثقيلة التي تكفلت بها مصر بمقتضى قانون التصفية . فبذات أنجاترة ويسمها لدى الدول في تخنيف هذه الشروط مخافة الوقوع في افلاس نهائي ، فزادت نسبة ما يخص الحكومة المصرية مر · الدخل بتخفيض نسبة ما يعطى لصندوق الدين، وصار للحكومة الحق أيضاً في الاستيلاء على نصف ما يزيد من الدخل بعد دفع الأرباح، بدل ان كان جميعه يعطى لصندوق الدين لتسديد الأقساط الدبن المضمون ورأت الحكومة أيضاً أن كل ذلك ربما لا يكفي لإصلاح حال الماليــة المصرية وهي على وشك الإفلاس، فتوسطت انجابترة لدى الدول في عقد قرض جديد، لتستمين به مصر على وضع ميزانيتها على أساس متين ، وللقيام بمشروءات عامة في الرى تزداد بها ثروة البلاد حتى تنحسن ماليتها علىمدى الأيام . و بعد الجهدالطويل امكن عقد قرض جديد بضانة أنجلترة قدره ٩٠٠٠٠،٠٠٠ جنيده يسمى « الدين المضمون » في سنة ١٣٠٢ ه ( ١٨٨٥ م )، واشتُرط في عقده أن تنتظم حالة المالية المصرية قريباً، وإلاَّ شُكَّلت لجنة دولية أخرى للنظر في شؤون مصر وقد خُصص هذا المبلغ للأوجه الآتية :

اوجه صرفه

الحكومة على الاقتصاد

(١) تعويض ما خسره أصحاب الأملاك بالاسكندرية وقت نشوب الفتنة في تلك المدينة أيام الثورة العرابية

- (٢) سد العجز في ميزانية الحكومة لعامي ١٨٨٧ و١٨٨٣ م
  - (٣) تحسين الري ( وسيأتي الكلام على ذلك مفصلاً )

وقد جعلت الحكومة نصب عينها أن لا يحدث أى فشل في تنظيم المالية ، كي لا يفضى الأمر الى تدخل الدول الأوربية حسما اشترطتهُ في عقد الدين الأخير. فتوخت الاقتصاد التام في جميع أوجه الصرف، اللهم ُّ إِلاًّ في تحسين الري الذي كان من شأنه زيادة الثروة فما بعد والمساعدة الكبيرة في تثبيت الحالة المالية التي هي موضوع الخوف والقلق

وقبل الانتقال الى وصف الأشغال العمومية التي تمت بمصر في ذلك العهد نقول

كلة عن المصاعب التي لاقتها انجلترة من الدول في سبيل السير في عملها في مصر:

كانت فرنسا أول من وضع العراقيل فى سبيل انجلترة فى مصر، لحنقها من الغاء المسائل الدولية المراقبة الثنائية واستئثار انجلترة بأمر مصر. ثم عضدتها الروسيا فى ذلك، وشاركهما الباب العالى طبعاً فى الاستياء، احتجاجاً على استمرار الاحتلال البرطانى لمصر ثم كرر الباب العالى احتجاجه، وبعد المفاوضة مع انجلترة ثم الاتفاق فى المحرم سنة ١٣٠٣ ه ( اكتوبر ١٨٨٥ م ) على أن ترسل كل مر الدولتين العثمانية والانجليزية سفيراً الى مصر لفحص شؤونها والاتفاق على أجل ينتهى فيه

الاحتلال البرطاني

درمند ولف ومختار باشا فی مصر فأرسات انجلترة «السير دِرَمُنْد وُلف »، وأرسل الباب العالى د مختار باشا الغازى » غير أنه لم ينم الاتفاق على تحديد أجل الجلاء لمعارضة فرنسا والروسيا فى شروط الاتفاق ، وكل ما نتج عن مجوث السفيرين أن جرت بعض مفاوضات مع الدراويش لم يكن لها أثر يُذكر ، وقد أشرنا الى ذلك عند الكلام على السودان ، وقد بقى مختار باشا بمصر الى وقت قريب احتجاجاً حياً على الاحتلال البرطاني

على أنهُ قد حُلت فى عام ١٨٨٥ م مسألة من المسائل الدولية الكبرى وهى بيان مركز مركز قناة السويس من الوجهة الدولية . فحصل الاتفاق على أن تكون هذه الترعة قناة السويس مفتوحة لجميع السفن وقت السلم، وفى أوقات الحرب يُسمح لسفن المتحار بين بالمرور من القناة بشرط ألا تقع بينها أعمال حربية الى مسافة ثلاثة أميال من طرفى القناة ، وأن لا يُسمح للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة بالبقاء فى الموانى المصرية اكثر من ٢٤ ساعة . وحُفظ للحكومة المصرية الحق فى عمل أى شىء تراه ضرورياً المحافظة على القناة

و بقيت فرنسا تنظر شَزْراً الى بقاء انجلترة فى مصر، وتضع العراقيل فى سبيلها الانفاق الودى مهما كان عملها فى صالح مصر، حتى عام ١٣٢٧ه ( ١٩٠٤ م ) فعقدت الدولتان بينهما « الاتفاق الودى » المشهور، و به قبلت فرنسا أن تُطلَق يد انجلترة فى مصر، فى نظير أن تسمح انجلترة بإطلاق يد فرنسا فى مراكش . وبذلك حُلت مشكلة من

اكبر المشاكل الدولية الخاصة بمصر . وبمقتضى هذا الاتفاق أيضاً صار جميع دخل الحكومة يرد الى الخزانة المصرية، بعد أن كان جزء منهُ بورد الى صندوق الدين توًّا . وكانلدى صندوق الدين مبلغ ٥٠٠٠،٠٠٠ جنيه متوافر من السنين الماضية ، فسلَّمهُ الى الحَكُومة لتستعين بهِ على إنجاز بعض المشروعات العامة

#### الأشغال العامة

قد كانت الأشغال المامة التي تمت بمصر منذ عام ١٨٨٢م لتحسين الرى وتوسيع نطاقه من أعظم الأمور التي سملت تنظيم المالية المصرية ، وسارت بالبلاد في طريق التقدم العظيم الذي نشاهده الآن:

١. مصر السفلي شرعت الحكومة منذ عام ١٣٠٠ه ( ١٨٨٣ م ) في الاهتمام بشؤون الري ، فبدأت في ذلك العام باصلاح « القناطر الخيرية » . أنشئت هذه القناطر في عهد محمد على باشاكا ذكرنا في غير هذا المكان، ولكنها أهملت مدة طويلة وقرر الخبيرون أن قد لحقها من الخلل ما يجعلها غير صالحة الاستعمال : إِذْ حدثت صدوع في عقود المنافذ، وجرى الماء تحت الأساس نفسه . وكان الغرض من انشاء هذه القناطر في أول الأمر أن تحجز المياه وراءها حتى يرتفع سطحها عن المستوى الأصلى (بعدالقناطر) بقدر 😓 ٤ من الأمتار، وبذلك تستقى منها ثلاث ترع كبيرة سطحها أعلى من سطح النيل وهي : الرّياح البحيري، والرّياح المنوفي، والرياح التوفيقي . على أن الرياح الأول يجرى في الصحرا. بعد تفرعه من القناطر بمسافة صغيرة ، فلما أهمل تراكمت عليهِ رمال الصحراء وطَمَرَته . أما الرّياح الثانى فكان مستعملاً عام ١٣٠٠ ﻫ (١٨٨٣ م)، ولكن الثالث كان لا يزال مشروعاً لم ينفذ بعد

فرأت مصلحة الرى أن من أول واجباتها إصلاح هذه القناطر العظيمة والترع التي تستقي منها، فوجهت الى ذلك معظم عنايتهما بين على ١٣٠١ و ١٣٠٦ هـ ( ١٨٨٤ و ١٨٨٩ م ) . وقد قامت بعب، هذا العمل الشاق عاماً بعد عام في أيام

١ . القناطر الخبرية

الرياحات

انخفاض النيل، بالرغم من عظم الصدوع التي بالبناء، وما اعترض العملَ من المصاعب، الى أن أصلح الأساس وضُمت الصدوع ( بالأسمنت )، وانتهى الأمر ببناء منطقة وقاية الاساس من الحجر حول الأساس لوقايتها . ومما زاد العمل صعوبة ان القناطر كانت تُستخدم في أيام الفيضان فيما أعدت له، وقد قال أحد المهندسين في ذلك : « إن هذا العمل كان أشبه شيء باصلاح ساعة دون ايقاف أتراسها »

وتم فی أثناء ذلك كُرْیُ ريّاح البحيرة ، ومُنعت عنهُ الرمال بزرع ضفافه بالأعشاب. الياحات وزيد أيضاً فی عمق رياح المنوفية ، ووُضع باب (هاويس) عند تفرعه . أما الرياح التوفيق وهو الذي يروى المديريات التي شرقى فرع دمياط فحفر بين على ١٨٨٧ و ١٨٨٩م

ولم تكد تتم هذه الأعمال العظيمة حتى ظهرت فائدتها، فقد زاد محصول القطن ثمرة هذه بالوجه البحرى في ١٣٠٩ – ١٣١٠ ه (١٨٩١ – ١٨٩٢ م) على متوسط محصول الاعمال الاحمال الاحدى عشرة سنة السابقة بنحو ٢٠٠٠،٠٠٠ قنطار . هـذا الى ما حدث من الزيادة في المحصولات الأخرى . وقد بلغت قيمة ما زاده محصول القطن وحده في مجموع المدة التي أصلحت فيها القناطر ( ١٣٠١ – ١٣٠١ه : ١٨٨٤ – ١٨٨٩م) ما يربو على ٢٠٠٠،٠٠٠ جنيه

أما نفقات هذا العمل فقد دُفع معظمها من قرض عام ١٨٨٥ م، ولكنَّ جزَّاً منها سُدد مما حدث في الميزانية من زيادة الدخل على المصروفات

ولا يخنى ان الغرض من القناطر ليس خزن المياه وقت الفيضان للانتفاع بها وقت الخفاض النيل، انما كان الغرض منها حجز المياه حتى يرتفع سطحها فتصب فى الرياحات الثلاثة العظيمة ، فتروى هذه الوجه البحرى بمياهها ، ولو كان النيل منخفضاً

وقد أُجرى اصلاح آخر فى القناطر عام ١٣١٤ ه (١٨٩٧ م)، وذلك بانشاء سد اماماالفناطر سد أصم أمام القناطر ( نحو المصب )، كي لا تندفق المياه دفعة واحدة بعد حجزها، فأصبحت تتسرَّبعلى دفعتين، و بذلك نقص الفرق بين مستوى المياه خلف القناطر

وأمامها (فرق التوازن) ، وذلك يخفف من الضغط الشديد على القناطر أثناء الفيضان. ونما زاد في انتظام نوزيع المياه في الوجه البحري انشاء « قناطر زفتي » ، فإنها ۲ . قناطر زفتی أيضاً تحجز المياه وراءها حتى يعلو سطحها فتملأ النرع التي تتفرَّع من النيل عند هذه النقطة . وقد بلغت نفقات هذه القناطر ٠٠٠ و ٣٢٠ جنيه، وتم انشاؤها في سنة ٧٣٠٠ هـ ( > 19.4)

وأجرى منذ ذلك العام تعديل كثير في نرع الوجه البحري . وابتدأت الحكومة في انشاء مصارف عظيمة في مديريتي البحيرة والغربية. وبذلك سيتسمع نطاق أراضي مصر الزراعية ، وعلى مدى الأيام سيتم تجفيف بحيرة مر يوط وتصبح أرضاً صالحة للزراعة على أن ما تم من الأعمال في الوجه البحرى لم يصرف الحكومة عن الاهتمام بالوجه القبلي. الآ أن قلة المال والرجال حتمت عليها في أوائل هذا العهد الاقتصار في مصر العليا على المشروعات الصغيرة . وكان معظم الوجه القبلي في ذلك الحين يُروى بالحياض، أي انهُ وقت الفيضان تغمر مياه النيل المساحات الفسيحة من الأرض، ب. . مم العلما فلا يتسنى مباشرة شيء من الأعمال الزراعية فيها الى انخفاض النيل. ففي عام ٧٠٨ ه (١٨٩١ م ) أنشأت الحكومة بجهة « قشيشة » ببنى سويف سداً لتصريف المياه ، فكان ذلك أكبر عون على تنظيم المياه التي تركد على تلك الأراضي الواسعة ۱ . تحویل ری

الحياض

۲ . قناط,

اسيوط

ولا يخني أن هذه الطريقة وهي الري بالحياض معيبة بالأضافة ألى مزايا الري الدورى ، اذ به تجرى المياه الى الأراضي في الترع فيتسنى تنظيم توزيمها من حيث الى رى دورى الزمن والمقدار معاً. لذلك أقدمت الحكومة على مشروع عظيم وهو تحويل الرى بالحياض الى رى دورى في مديريات أسيوط والمنية وبني سويف والجيزة ، فحفرت لذلك الترع، واهتمت اهتماماً خاصاً بترعة الابراهيمية العظيمة فوسمة مها وأصاحتها

وفي سنة ١٣١٥ ه ( ١٨٩٨ م ) شرعت في انشاء «قناطر بأسيوط» لحجز المياه حتى ترتفع وتملأ ترعة الابراهيمية فتروى المديريات التي تمر فيهما . وقد تم انشاء هذه القناطر عام ١٣٢٠ ه (١٩٠٢ م ) قبيل الفيضان، وكان النيل منحطاً جداً في هذه السنة ، فبادرت وزارة الأشغال باغلاق أبواب القناطر ، فارتفع سطح المياه فى ترعة الابراهيمية متراً ونصف متر . وقد قُدّر ما اكتسبه المزارعون من هذا العمل تلك السنة بما ير بوعلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه

ولما رأت الحكومة ثمرة عماما فى المديريات التى تقدم ذكرها عوَّلت على اجراء ٣٠ تناطر اسنا مثله فى المديريات التى فى أقاصى الصعيد ، فأنشأت «قناطر إسنا» التى تم انشاؤها عام ١٣٢٧ه ( ١٩٠٩ م ) ، فأفادت مديريتى قنا وجرجا فائدة قناطر اسيوط فى المديريات الشالية

و يلاحظ ان جميع هذه القناطر لا تنحزن المياه لادخارها الى وقت الحاجة ، وانما هي ترفع سطح الماء في النيل حتى يتسنى مل، الترع فتوزع المياه بها في أنحاء البلاد

وكانت الحكومة قد فكرت منذ عام ١٣٠٧ه ( ١٨٩٠م) في مشروع لخزن مياه ٤٠ خزان الخيل وقت الفيضان للانتفاع بها وقت انحفاض النيل في رى جميع أنحاء مصر، فلا يُحرم اسوان جزء منها من الزراعة. فتأخر الفاذ المشروع الى سنة ١٣١٥ه ( ١٨٩٨ م) اذ ابتدئ في انشاء خزان عظيم عند «اسوان» في نفس الوقت الذي ابتدأ فيه انشاء قناطر اسبوط. وهذا البناء من أعظم ما شيده الانسان ، انتهى تشييده سنة ١٣٧٠ه ( ١٩٠٧ م ) فكان طوله يبلغ ٢٥١٧ متراً ، وارتفاعه عن قاع النهر نحو ٢٨ متراً ، والفرق بين مسطح فكان طوله يبلغ ٢٥٠٠ المتار ، وقد بلغت نفقات انشائه هو وقناطر اسيوط يزيد على سطح البحر بنحو ٢٠١ امتار ، وقد بلغت نفقات انشائه هو وقناطر اسيوط يزيد على سطح البحر بنحو ١٠٠ امتار ، وقد بلغت نفقات انشائه هو وقناطر اسيوط هذه النفقات ، اذ لولاه في تلك السنة هو وقناطر اسبوط لكانت الطامة كبرى على البلاد ، فقد كان النيل فيها منخفضاً جداً ، ولم يكد يشعر بنقصه أحد ، وجاء منخفضاً مرة أخرى عام ١٣٢٧ ه ( ١٩٠٥ م ) ، فكان الخزان أيضاً اكبر عون للبلاد

مره الحرى عام ١٠١١ هـ (١٠٠ م. ١٠٠ م. م. ١٠٠ م. م. م. هذه المشروعات العامة و يتضح من الجدول الآني الفائدة التي عادت على مصر من هذه المشروعات العامة في سنى انخفاض النيل

| عدد الأفدنة التي ُ<br>لم تزرع (الشراق) | سنة  | عدد الأفدنة التي<br>لم نزرع (الشراق) | سنـة |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| 171,774                                | 19.4 | ١,٠٠٠,٠٠٠ إ                          | 1444 |
| ٤٦,٨٧١                                 | ١٩٠٤ | Y79,110                              | ١٨٨٨ |
| ٤٥,٠٠٠                                 | 19.0 | 188,184                              | ١٨٨٩ |

تعلية الحزان

وقد تم بفضل انشاء الخزان تحویل ری الحیاض بمصر الوسطی الی ری دوری وعند ما تجفف بحیرة مربوط وغیرها سیرویها الخزان بمیاهه طول أوقات السنة

مشروعات جدیدة

على ان الحكومة لا تزال لديها مشروعات أخرى لتحسين الرى ، فنى نيتها ان تصاح رى المديريات الجنوبية ، بانشاء قناطر عند تفرع ترعة السوهاجية السهيل امتلاء تلك الترعة . وشرعت كذلك فى انشاء خزان آخر عظيم على النيل الأبيض ، ليحفظ البلاد اذا اشتد الفيضان ويكون بمثابة حوض عظيم لخزن مقادير وافرة من المياه . وقد ذكرنا ان نفقة انشاء خزان اسوان وقناطر اسيوط بلغت ٥٠٠٠،٥٠٠ جنيه ، ولكنا لا نكون مغالين اذا قلنا ان مجموع ما اكتسبته مصر الى الآن من وراء انشائهما لا يقل عن خمسة امثال هذا المبلغ . وكذلك بلغت نفقات تحويل رى الحياض الى رى دورى بمصر الوسطى نحو ٥٠٠،٥٠٠ جنيه ، ولكنه عاد على البلاد بفائدة تقدر بنحو ٥٠٠،٥٠٠ جنيه ، ولكنه عاد على البلاد بفائدة تقدر بنحو ٥٠٠،٥٠٠ جنيه

ثمرة خزان اسوان وقناطر اسيوط والرى الدورى





وبالجدول الآتي بيان دخل الحكومة ومصروفها في عدة سنوات، ولكن بجب ازدياد المبزانية عند الرجوع اليهِ ان نلاحظ ان ضريبة الأرض في تلك المدة نقصت عما كانت عليهِ

| المصروف                               | الوارد                                 | السنة | المصروف          | الوارد                                                                           | المنة |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 19.V  | 9,09.,<br>9,5Y., | 3,7 £ 1,0 A 7<br>1 · ,7 TY / 2 · · ·<br>1 · ,1 T 1 , · · ·<br>1 · ,2 T 1 , · · · | 1141  |
| \                                     | 10,970,744<br>14,010,484<br>14,471,717 | 1911  | 9,7.9,<br>9,978, | \\2 \ \\7 \ \\7 \\7 \\7 \\7 \\7 \\7 \\7                                          | 1497  |

الاصلاحات الاخرى

وقد تم في هذا العصر أيضاً اصلاحات أخرى كثيرة تناوات كل مصالح الحكومة. من أهم ذلك اصلاح المحاكم الأهلية ، فانها كانت قبل الثورة العرابية غير منتظمة ، لا تحكم بمقتضى قانون خاص. وكانت الحكومة المصرية قد أحسَّت بهذا النقص ، وأعدَّتْ قانوناً أهلياً شبيهاً بالقانون الفرنسي، لتجعله سارياً في جميع المحاكم الأهلية . فلما احتل الانجبليز مصر وابتدأت نهضة الاصلاح عقب قدوم اللورد دفرين عرضت اصلاح المحاكم الوزارة المصرية هذا القانون فتمت الموافقة عليهِ ، وعمل بهِ

وكانِت المحاكم الأهلية قبلُ لا تنظر في قضايا الجرائم الكبيرة ، بل كانت تُنظر أمام لجان خاصة يرأسها المدير تسمى «لجان الأشقياء» لم تكن أحكامها دائمًا مطابقة للعدالة . فتقرر الغاؤها . على ان حالة المحاكم الأهلية كانت سيئة جداً ، ولم يكن من السمل اصلاحها في وقت قريب. فبقي الاصلاح سائراً فيها بيط، الى ان اقترح اللورد كرومر عام ١٣٠٨ هـ ( ١٨٩١ م ) تعيين مستشار قضائى بوزارة الحقانية ، ليشرف على هذه المحاكم ويُصلح ما اعتل فيها. فعارض في ذلك رياض باشا رئيس الوزارة واعتزل منصبه ، فخلفه مصطفى فهمى باشا ، ووافق على تعيينه ۖ

المتشار القضائى

هو السير جون سكوت

طور جدید للمحاکم

بذلك دخلت المحاكم فى طور اصلاح جدى ، فنُظّمت أعمالها وسُهلت حركتها وفُصل منها القضاة الذين لم تتوافر فيهم شروط الكفاءة ، وأصلحت مدرسة الحقوق لتخريج قضاة اكفاء . ثم زيد فى عدد المحاكم تسميلاً للتقاضى بين أهل القطر . وفى الجلة يُعتبر جوهر نظام المحاكم الحالى مستحدثًا فى هذا العصر

كذلك عمّ الاصلاح بلق مصالح الحكومة . فنظمت أعمال المالية ، وضبط حسابها ، ومُسحت الأراضى ، وحُدّت الضرائب ، وعُينت لجبايتها مواعيد تناسب حال الفلاح . وأُلغيت السخرة ، و بطل استعمال السوط ( الكرباج ) ، الآ في بعض أنواع المقاب . وزيد من الطرق الزراعية في أنحاء البلاد حتى صار مجوعها لا يقل عن ٢٥٠٠ كياومتر . وسُمح للشركات الأوربية بمباشرة أعمال مالية شتى ، فانتشرت بذلك سكك الحديد الضيقة في الوجهين القبلي والبحرى ، وفيها تسهيل كبير لنقل حاصلات البلاد . وأنشأت الشركات أيضاً خطوط (الترام) في القاهرة والاسكندرية ، فسهل الانتقال فيهما ، كا أنشى فيهما كثير من المباني العظيمة التي اكسبت هاتين المدينتين نخامة وجمالاً تضارعان فيهما كثيراً من المدن الأوربية العظيمة . ومن أعظم ما أنشأته الحكومة من هذه المباني قصر الحكمة المختلطة الكبرى بالاسكندرية ، ودار العاديات المصرية بالقاهرة ، ولا سيا البناء الأخير الذي أصبح بجماله وفخامته لاثقاً لأن يضم بين جدرانه تلك الكنوز النفيسة من المختلفات المصرية القديمة

وكثرت العناية بالأمور الصحية ، وانتشرت المستشفيات فى أنحاء البلاد . ذلك الى ما أنشئ من المكاتب والمدارس فى جميع أطراف القطر ، وإعادة عهد البعوث العلمية الى اور باحيث يغترف الشبان المصريون من أبحر المعارف والعلوم الأوربية وجملة القول ان فى البلاد المصرية نهضة مباركة عظيمة ، يجب على كل مصرى معاضدتها والسير بها الى ما فيه خير مصر وفلاحها

الاصلاحات العامة

## ملخص لأهم الحوادث في الباب الثالث

|              | ٢        |      | ٨           | ٤                                            |
|--------------|----------|------|-------------|----------------------------------------------|
| \X\ <b>\</b> | - 1,89   | 1449 | 1740        | ﴿ عباس باشا الأول وسعيد باشا ﴾               |
| 1102 -       | - 1/189  | 144. | 1770        | عباس باشا الاول                              |
| - rox!       | YOA/ -   | 1777 | - \/\times  | انشاء الخط الحديدى بين القاهرة والاسكندرية   |
| ١٨٥٤         | يوليه    | ۱۲۲۰ | ذى الحجة    | مقتل عباس باشا الاول في قصره ببنها           |
| 1474 -       | - ١٨٥٤   | 1444 | - 177.      | سعيد بإشا                                    |
| 1402         |          | 1441 |             | اذنه لديلمبس ابتداء بحفر قناة السويس         |
| <b>70</b> \/ | يناير    | 1777 | ربيع الثاني | عقد الاتفاق النهائى لحفر القناة              |
| \A0X         |          | ١٢٧٤ |             | سن قانون الاراضي                             |
| D            |          | ١٢٧٥ |             | موافقة الباب العالى على حفر القناة           |
| 1409         | ينأير    | D    | رمضان       | ابتداء العمل في حفر القناة                   |
| 1/17         |          | 1774 |             | امضاء عقد أول قرض مصرى في لندن               |
| 1114         |          | 1444 |             | وفاة سعيد بإشا                               |
| 1444 -       | - 1874.  | 1447 | - 1779      | اسماعيل باشا                                 |
| 1177         |          | 147  |             | افتتاح دار الآثار المصرية رسمياً ببولاق      |
| 378/         |          | 1441 |             | غلاء القطن بسبب الحرب الاهلية في أمريكا      |
| 1410         |          | 1717 |             | شراء اسهاعيل باشا مصلحة البريد للحكومة       |
| 1881         | ۷۷ ما يو | 1714 | ۲ المحرم    | جمل الوراثة في اكبر أنجال الخديوي            |
| D            |          | ))   |             | شراء اسماعيل باشامصوع وسواكن من الباب العالى |
| D            |          | )    | <b>رجب</b>  | تشكيل مجلس شورى النواب                       |
| >            | يوليه    | ١٧٨٤ | ربيع الاول  | منح اسماعيل باشا لفب خديوى                   |
| 1/17         |          | ١٢٨٤ |             | سن قانون ١٠ رجب بشأن التعليم وترقيته         |
| PFAF         | نوفمبر   | 1477 | شعبان       | أتمام حفر القناة وحفلة افتتاحها              |
| ١٨٧٠         |          | 1747 |             | تولية منزنجر السويسرى على مصوع               |
| 1441         |          | 1711 |             | اعلان ضم المفاطعات الاستوائية الى مصر رسمياً |

|          |        |       | ٨           |                                             |
|----------|--------|-------|-------------|---------------------------------------------|
| 1444 -   | - \AY\ | 1444  |             | انحطاط قيمة سمام قناة السويس لقلة الربح     |
| 111      |        | 179.  |             | انعقاد مؤتمر دولى بلندن للنظر في أمر القناة |
|          |        |       | ļ           | تقليد من الباب المالى مؤيد للتقاليد السابقة |
| D        |        | )     |             | ومنح اسهاعيل باشا استقلالاً داخلياً         |
| ))       |        | D     |             | فتح دارفور                                  |
| 1440     | يناير  | 1441  | ذي الحجة    | تشكيل المحاكم المختلطة                      |
| D        | فبراير | 1797  | الححرم      | الحملة على حوض نهر جو با وجهات قسمايو       |
| ))       | سبتمبر | 1444  | شعيان       | فتح هرر على يد محمد رؤوف باشا               |
| D        |        | D     |             | فشل حملة منزنجر على بلاد الحبشة             |
| 1110     |        | 1747  |             | تنازل الدولة عن زيلع للمخديوى مقابل جزية    |
| D        |        | D     |             | بيع نصيب الحكومة من سهام القناة لانجلترة    |
| n        | اكتوبر | 1797  | رمضان       | وقد «كيف » لاصلاح المالية المصرية           |
| 1441     | بناير  | 1794  | الححرم      | هزيمة الجيوش المصرية عند قرع                |
| ))       |        | D     |             | افتتاح المحاكم المختاطة                     |
| ))       | ابر يل | D     | ر بيع الاول | ابرام الصلح بين مصروالحبشة بعد موقعة قرع    |
| D        | D      | D     | » »         | توقف اسهاعيل عن دفع قيمة سندات الخزانة      |
| "        | وفمبر  | 0     | ذي القيدة   |                                             |
| <b>\</b> |        | 1448  |             | عودة غردون وتنصيبه حاكماً علماً على السودان |
| <b>\</b> | بو يل  | 1790  | ربيع الثانى | تشكيل لجنة التحقيق                          |
| D        | غسطس   | )     | شعبان       | وزارة مؤاخذة برياسة نو بار ياشا             |
| ))       | کتو بر | l »   | شوال        | التنازل عن معظم أملاك الاسرة الخديوية ا     |
| )        |        | D     |             | ثوران الجند وقبضهم على نوبار ورفرز ولسن     |
| D        |        | »     |             | اقالة نو بار باشا وتنصيب الانمير توفيق      |
|          |        |       |             | عدم رضاء الخديوى بقرارات لجنة التحقيق       |
| ١٨٧٩     |        | 1444  |             | والوزارة وحله الوزارة                       |
| ))       | وأبيه  | ( د   | رجب         |                                             |
| >        | غسطس   | t .   | شعيان       | توفیق باشا ( تولیته )                       |
| ))       | عسطس   | '[ )) | سعيان       | ( 4) / - ( 5)                               |

# فهرست كتاب تاريخ مصر من الفتح العثماني

| معيده                                          |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| بالاستكشافات البرتفالية ٨٨                     | ﴿ الباب الاول- عهد الدولة العمانية ﴾  |
| (٦) أشهر الولاة وأهمالحوادث ٧٤                 | محنة                                  |
| عُودة النفوذالي المماليك البكوات ٧٨            | لفصل الاول ـــ الفتح المثماني ا       |
| زوال ماكان للسلطان من القوة                    | لفصل الثاني ــ نبدنة في تاريخ         |
| والنفوذ في مصر على يدعلي                       | الدولة العثمانية ٢٧                   |
| بك الكبير ٨١                                   | (١) منشأ العثمانيين ونهوضهم ١٢        |
| ملخص بأهم الحوادث التار بخية                   | (٢) اضمحلال الدولة البوزنطية          |
| الواردة في الباب الاول                         | وسقوط القسطنطينية في                  |
|                                                | يد العثمانيين ١٨                      |
| ﴿ الباب الثاني ﴾                               | (٣) الدولةالعثمانية في أوج عظمتها ٢٢  |
| تاريخ مصر من الحملة الفرنسية                   | (٤) ابتداء اضمحلال الدولة             |
|                                                | الفنمانية على العنانية                |
| الى انتهاء حكم محمد على                        |                                       |
| الفصل الاول 🔃 الحملة الفرنسية                  | (٥) عهد سلطة الوزراء –<br>اسرة كبريلى |
| على مصر ٨٩                                     |                                       |
| الفصل الثانى _ محمد على باشا                   | (٦) الدولة العثمانية وحروبها مع       |
| الفطال المدائي ــــ مناطق الما الما أنه ونهوضه | الروسيا والنمسا في القرن              |
| را) مساملة مجمد على في مصر ١٢١                 | الثامن عشر الشامن عشر                 |
|                                                | الفصل الثالث - حكم العثمانيين         |
| - 3                                            | فی مصر                                |
| (٢) الحروب الوهابية في بلاد                    | (١) نظام الحكومة ٢٠                   |
| العرب ١٢٧                                      | (۲) الضرائب                           |
| (٣) فتح السودان ١٣٤                            | (٣) المبانى ٦٢                        |
| (٤) أعمال محمد على باشا في                     | (٤) المماليك وأهل البلاد ٥٠           |
| الديار المصرية ١٤                              | (ه) تجـارة مصر وشواطىء                |
| الحكومة في عهد محمد على ٤٢                     | المحر الابيض وتأثرها                  |

| محفة     |                                                | معديفة | ,                                       |
|----------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 77.      | 4 11 4 1 11 1                                  | 188    | التقدم المادى                           |
| 771      | (٣) الاصلاحات القضائية                         | 120    | الزراعة                                 |
| 445      | (٤) التربية والتعليم                           | 181    | الصناعة                                 |
| 778      | دار الكتب                                      | 10.    | الاشغال المامة                          |
| 779      | دار الآثار المصرية                             | 100    | نهضة التعليم                            |
| 777      | (ه) منع تجارة الرقيق                           | 109    | ،<br>الجيش                              |
|          | (٦) منح السلطة للنظار وانشاء                   | 178    | البحرية                                 |
| 440      | مجلس شورى النواب                               | 170    | ميزانية الح.كومة                        |
|          | <ul> <li>(٧) التقدم المادى والاعمال</li> </ul> | 177    | يء يـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 747      | العامة                                         | 171    | ` '                                     |
| 747      | الزراعة                                        | '''    | (٦) حرب الشام                           |
| 747      | التجارة                                        |        | حكومة محمد على في بلاد الشام            |
| 744      | الاعمال العامة                                 | 17.    | وغزوته الثانية لها                      |
|          | (۸) حروب اسماعیــل باشا                        | 144    | تدخل دول أور با                         |
| <b>7</b> | وفتوحه                                         | 19.    | الحملة الاخيرة                          |
| 710      | <ul> <li>(٩) اتمام قناة السويس</li> </ul>      |        | (v) شیخوخهٔ محمد علی وحکم               |
|          | الفصُلْ الرابع ٰ ـــ المسألة المالية وانتهاء   | 197    | ابراهم                                  |
| 454      | حکم اسماعیل                                    |        | الفصل الثالث أ الطريق البرى             |
|          | الفصل الخامس – أوائل حكم                       | ۲.,    | للهند                                   |
| 404      | توفيق باشا                                     |        | ملخص لاهم الحوادث التاريخية             |
| 444      | الفصل السادس – الحوادث العرابية                |        | في الباب الثاني                         |
|          | الفصل السابع - عهد الاحتلال                    |        | ﴿ المال الدال ﴾                         |
|          | البرطاني                                       |        | تاریخ مصر بعد عهد محمد علی              |
|          | (١) قدوم اللورد دفرين الى                      | •      |                                         |
| YYY      |                                                |        | الفصل الاول _ عباس باشا الاول           |
|          | (٢) الحروبالسودانية (ظهور                      |        | وسعيد باشا<br>د./ ما شارالا ا           |
|          | المهدى واخلاء السودان)                         | 4.4    | (١) عباس باشا الاول                     |
| 441      | استرجاع السودان                                | 4.4    | (۲) سعید باشا                           |
|          | (۳) تقدم مصر منذ عام ۱۸۸۲م                     | Υ٠٨    | الفصل الثاني _ قناة السويس              |
|          | (خصوصاً منجهة الاشفال                          | 717    | الفصل الثالث _ اسماعيل باشا             |
| 440      | العامة )                                       | 414    | (١) وراثة العرش                         |
|          |                                                |        |                                         |

|      | ٢.             |          | Α .         |                                                                                                                                                |
|------|----------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۲۹ | ۱۸ اغسطس       |          |             | استقالة وزارة شريف باشا                                                                                                                        |
| >    | سبتمبر         | D        | شوال        | تشکیل وزارة بریاسة ریاض باشا                                                                                                                   |
| ١٨٨٠ | ۱۷ يوليه       | 1444     | ۸ شعبان     | اصدار قانون التصفية                                                                                                                            |
| n    | ۲۷ ما یو       | ))       | ۲۷ جمادی ۲  | تشكيل لجنة علمية للنظر فى أمر التعليم                                                                                                          |
| 1441 | ١٥ يناير       | 1794     | ۱۳ صفر      | تقديم العرابيين معروض الى رياض باشا                                                                                                            |
| n    | ۵ سېتمېر       | D        | ه ۱ شوال    | مظاهرة غابدين                                                                                                                                  |
| D    | ۹ سېتمېر       | D        | ١٥ شوال     | منشور عرابى لسفراء الدول يطمئنهم فيه                                                                                                           |
| D    | ٤ / سېت،ېر     | ))       | ۲۰ شوال     | تشكيل وزارة برياسة شريف باشا                                                                                                                   |
| D    | ۱۸ دیسمېر      | 1499     | ۲۳ المحرم   | تنصيب محمد سلطان باشا رئيسأ لمجلس الشورى                                                                                                       |
| 1447 | يناير          | )        | ر بيع الاول | تنصيب عرابى باشا وكيلاً للحربية                                                                                                                |
|      |                |          |             | ارسال فرنسا وانجلترة مذكرة الىالخديوى تعدانه                                                                                                   |
| D    | ۸ يناير        | <b>»</b> | ۱۹ صفر      | بالمساعدة ان اقتضى الحال                                                                                                                       |
| D    | فبراير         | 1499     | ربيع الاول  | استقالةوزارةشريف باشاوتشكيل وزارةالبارودى                                                                                                      |
| ))   | مايو           | D        | _           | طلب فرنسا وانجلترة استقالة الوزارة وابعاد عرابي                                                                                                |
| D    | ۱۱ يونيه       | >>       | ۲٤ رجب      | حادثة ١١ يونية ( واقعة الاحد )                                                                                                                 |
| D    | ۲۳ يونيه       | ))       | ۴ شعبان     | انعقاد مؤتمر في الاستانة للنظر في شؤون مصر                                                                                                     |
| D    | ١١ يوليه       | D        | ۲۲ شعبان    | ضرب الاسطول الانجليزي قلاع الاسكندرية                                                                                                          |
| D    | ۱۳ سبته بر     | D        | ۲۹ شوال     | 4                                                                                                                                              |
| 1241 |                | 1444     |             | أول ظهور المهدى                                                                                                                                |
| 1447 |                | 14       |             | قدوم اللورد دفرين الى مصر                                                                                                                      |
| ١٨٨٣ | يناير          | D        | ربيع الاول  | صدور أمر عال بالفاء المراقبة الثنائية                                                                                                          |
| D    |                | D        |             | تنصيب السير افلن وود سرداراً للجيش المصرى                                                                                                      |
| D    | سبتمير         | D        | ذى القعدة   | تنصيب السير افلن بيرنج معتمداً لانجلترة في مصر                                                                                                 |
| D    |                | D        |             | استيلاء المهدى على مدينة الابيض                                                                                                                |
| n    | ا<br>ا سائتمار | <b>»</b> | ذي القعدة   | تنصيب السير افان بيرنج معتمداً لانحبائرة في مصر استيلاء المهدى على مدينة الابيض خروج جيش هكس من الخرطوم لاسترداد الابيض خبر ابادة جيش هكس باشا |
| D    | ئە <b>ل</b> ىر | 14.1     | المحدم      | خبر آمادة جيش هكس باشا                                                                                                                         |
| "    | 3, 5           | * * *    | 12          | .0 0                                                                                                                                           |

|              | ٢ .      |      | ٨          | salist of the salist                      |
|--------------|----------|------|------------|-------------------------------------------|
| <b>۱</b> ۸۸٤ |          | 14.1 | ربيع ١     | خروج غردون الى السودان لاخلائه            |
| ))           | فبرأير   | D    | جمادی ۱    | هزيمة الجنرال بيكر عند الطيب              |
| D            | مارس     | O    | D          | جراهام یقهر عثمان دقنة عند طمای           |
| D            | فبراير   | D    | ر بيع ٢    | وصول غردون الى الخرطوم                    |
| D            | مايو     | . »  | رجب        | قطع المهدى خط الرجعة عليه                 |
| ۱۸۸۰         | ۲۵ يناير | 14.4 | ۸ ر بېع ۲  |                                           |
| D            | ۲۲ يناير | D    | » <b>٩</b> | استيلاء الدراويش على الخرطوم ومقتل غردون  |
| D            | بوليه    | »    | رمضان      | وفاة المهدى وتولى التعايشي الخلافة        |
| »            | ديسمېر   | 14.4 | ربيع ١     | قهر التعايشي عند جنس بعد عزمه على فتح مصر |
| ۱۸۸۹         | مايو     | 14.7 | رمضان      | قهر ولد النجومی الزاحف علی مصر فی طوشکی   |
| ۱۸۸۹ -       | - ۱۸۸٤   | 14.7 | - 18.1     | اصلاح القناطر الخيرية                     |
| 1241         |          | ۸۳۰۸ |            | تهدئة السودان الشرقى                      |
| 1881         |          | 1414 |            | خروج كتشنر لاسترحاع السودان               |
| 1444         | سيتمبر   | 1417 | ربيع ٢     | واقعة أم درمان                            |
| 1149         | يناير    | 1417 | رمضان      | اتفاقية السودان بين مصر وانحبلنرة         |
| 1241         |          | ١٣٠٨ |            | انشاء سد قشيشة                            |
| 19.4         |          | 144. |            | انشاء قناطر زفتی ( انتهاؤها )             |
| 19·Y -       | - \ \    | 144. | - 1710     | انشاء قناطر أسيوط وخزان اسوان             |
| 19.9         |          | 1444 |            | « « اسنا ( انتهاؤها )                     |
| 1914         |          | 144. |            | تعلية خزان اسوانُ ( انتهاؤها )            |

,



- ١ .. فتح العرب لمصر
- ٢ ـ تاريخ مصر إلى الفتح العثماني
- ٣ ـ الجيش المصري البري والبحري في عهد محمد على
- ٤ ـ تاريخ مصــر من أقدم العصــور إلى الفتح الفارسي
- ٥ ـ تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل
- ٦ ـ تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر
- ٧ ـ ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا
- ٨ .. تاريخ مصر في عهد المحديو إسماعيل باشا (مجلد أول)
- ٩ ـ تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا (مجلد ثاني)

- ١٠ ـ فتوح مصر وأخبارها ١١ ـ تاريخ مصر الحديث مع فزلكة في تاريخ
  - مصر القديم ١٢ ـ قوانين المدواوين
- ١٣ ـ تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر الحديث
  - ١٤ ـ الحكم المصري في الشام
  - ١٥ ـ تاريخ الخديوي محمد باشا توفيق
    - ١٦ ـ آثار الزعيم سعد زغلول
      - ١٧ ـ مذكراتي
- ١٨ الجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم
- ١٩ ـ وادي النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر البطاركة
- ٢٠ الجمعية الأثرية المصرية في صحراء العرب والأديرة الشرقية

٢١ ـ الرحلة الأولى للبحث عن ينابيـع البحر

۲۲ ـ السلطان قلاوون (تاریخه ـ أحوال مصر

في عهده - منشأته المعمارية

الأبيض (النيل الأبيض)

23 ـ صفوة العصر

٢٤ - المماليك في مصر

٢٦ ـ سلاطين بني عثمان

٢٥ ـ تاريخ دولة المماليك في مصر

MADBOULI BOOKSHOP

6 Talat Harb SQ. Tel.: 5756421 7 مِيْدَان طلعَت حَرِثِ . القَاهِمْ ق ـ ت ١٦٥٢٥٥٥